

# لتحميل الواع الكتب راجع: (مُنتُدى إِقْرًا الثَقَافِي)

براي دائلود كتابهاى مختلف مراجعه: (منندى اقرا الثقافي) بزدابهزائدنى جزرها كتيب:مهردانى: (مُنْتُدى إقراً الثُقافي)

# www. iqra.ahlamontada.com



www.lgra.ahlamontada.com

للكتب (كوردي, عربي, فارسي)



# کندوکاوی در اوضاع جهان و انحطاط مسلمانان

(ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين)

### تأليف.

ابوالحسن على حسنى ندوى

#### ترجمه:

عبدالحكيم عثماني



نشر احسان



این کتاب با نام «ضعف مسلمین در دنیا در خطر سیقوط» «جهان در پی انحطاط مسلمین به چه خسارتهایی دچار گردید» و عناوین دیگر منتشر شده است.

۱. اسلام--- تاريخ. الف. عثماني، عبدالحكيم، ١٣٥٢ - مترجم. بيزدان پرست، يونس، ١٣٥٨- مترجم. ج.عنوان

کتابخانه ملی ایران ۲۹۱۷–۸۴م

79V/917 BP14/0427.41 18AA

## كندوكاوى در اوضناع جهان و انحطاط مسلمانان

| ابوالحسن على حسني ندوي | ❖مؤلف:     |
|------------------------|------------|
| عبدالحكيم عثماني       | 🏞 مترجم:   |
| نشراحسان               | اشر:       |
| دوم _ ۱۳۸۸             | ❖نوبت چاپ: |
| مهارت                  | 💠 چاپ:     |
| ۰۰۰۰ جلد               | 🌣 تيراژ:   |
| ۳۵۰۰ تومان             | ❖قيمت:     |

ISBN:

978-964-356-392-8 شابک: ۸-۲۹۲-۸-۳۵۶-۳۹۲-۸



**﴾ فروشگاه** : تهران ،خ انقلاب . روبروی دانشگاه،مجتمعفروزنده . شماره ۴۰۶ تلفن : ۴۶۹۵۴۴۰۴





# فهرست مطالب

|             | بشگفتار مترجم                                 |
|-------------|-----------------------------------------------|
| 10          | ي ف كتاب به قلم سيد عبدالماجد غوري .          |
| ۲۰          | سعی در معرفی ت ب به سم مین                    |
| rı          | وسه هایی از مصاب ساوت به به اید آمد.          |
| ۲۲          | شکرف ترین انفادبی که در فاریخ بسریت پایده معد |
| YF          | جامعهی اسلامی                                 |
| ۲۵          | اسلام و رهبری جهان                            |
| Y۵          | به نظر شما راه حل این بحران چیست؟             |
| ٣٨          | سرگذشت کتاب به قلم نویسنده                    |
| ٣۵          | پیشگفتار چاپ چهارم                            |
| ٣٧          | پیشگفتار چاپ هشتم                             |
| ٣٩          | پیشگفتار به قلم پژوهشگر اسلامی، استاد سیدقطب  |
| τα          | ييش درآمد به قلم استاد دكتر محمديوسف موسى     |
| ۵۱          | تصویری توصیفی، برادرم ابوالحسن                |
| .?          | با انحطاط مسلمانان، جهان متحتل چه زیانهایی شد |
|             | با انحطاط مسلمانان، جهان متحمل چه زیانهایی شه |
|             |                                               |
| :دورانجاهلی | باب اوَل                                      |
| ۷۵          | فصل اقل: بشریت در آستانه مرگ                  |
| ٧٥          | نگاهی به ادیان و ملتهای دنیا                  |
| V\$         | مسیحیت در قرن ششم میلادی                      |
| ٧۶          | حنگهای داخلی دینی در دولتهای رومی             |
| ٧٨          | اه ضاء نابسامان اجتماعی و مشکلات اقتصادی      |
|             |                                               |

| اوضاع دینی و اقتصادی مصر در دوران حکومت روم                       | اوخ      |
|-------------------------------------------------------------------|----------|
| ۸۱                                                                | حب       |
| ملتهای شمال و غرب اروپا                                           | ملت      |
| يهود                                                              | يهو      |
| تنشهای یهودیان و مسیحیان                                          | تنش      |
| ایران و جنبشهای آن                                                | ايراد    |
| تقدیس کسراها                                                      | تقدر     |
| تفاوتهای نژادی و طاقات                                            | تفاو     |
| تفاوتهای نژادی و طبقاتی                                           | ت.~      |
| تمجید از ملّی گرایی پارسی                                         | 4 : T    |
| آتش پرستی و آثار آن در زندگی                                      | ، سر     |
| چین: آیینها و نظامهای آن                                          | چين<br>ت |
| آیین بودا و تحولات آن                                             | ايين     |
| ملتهای آسیای میانه                                                | ملت،     |
| وضعیت هند از نظر دینی، اجتماعی و اخلاقی۹۳                         | وضع      |
| فراط در بت پرستی                                                  | أفراط    |
| شهوت بىمهار جنسىشهوت بىمهار جنسى                                  | شهور     |
| ظام ظالمانهی طبقاتی                                               | نظام ه   |
| متیازات طبقهی برهمنان۱۰۰۰ متیازات طبقهی برهمنان                   | امتيازا  |
| جسهای بدبخت                                                       | نجس      |
| عایگاه زن در جامعهی هندی                                          | جايگا    |
| ربها: خصوصیات و استعدادهایشان۹۹                                   | عرب      |
| ت پرستی در جاهلیت                                                 | بتپر،    |
| تهای عربها در جاهلیت                                              | بتهار    |
| دايان عربها                                                       | خدايان   |
| ودیت و مسیحیت در سرزمین عرب ۲۰۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ |          |
| سالت و ایمان به رستاخیز                                           |          |
| ىنجارىهاي اجتماعي و اخلاقي                                        |          |
| ه در جامعهی جاهلی                                                 |          |
|                                                                   |          |

| تعصبات خونین قبیلهای در بین عربهاماندای در بین عربها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| همه گیر شدن فساد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| فروغی در تاریکیفروغی در تاریکی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| فصل دوّم: نظام سیاسی و مالی در دوران جاهلیت۱۱۳                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| سلطنت مطلق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| حکومت روم در مصر و شام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| نظام مالیات و خراج در ایراننظام مالیات و خراج در ایران                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| گنجینهها و خزانههای پادشاهان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| نجیمه و حرافهای پادستان ۱۱۶ میلیان ۱۱۶ میلیان ۱۱۶ میلیان ایران ایر |
| قاصله می عمین طبقه ای در جمعه می بیرات ۱۱۷                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| وصعیت دساورزان در ایران                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| طلم و استبداد سیاسی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| نمدن جعلی و رندنی نجملی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| افزایش سرسام اور مالیاتها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| تودهی بدبختدارایی طغیانگر و فقر خطرناک                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| دارایی طغیانگر و ففر خطره ک                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| تصویری از جاهلیت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| باب دوّم: از جاهلیت به اسلام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| فصل اوّل: شیوه ی انبیاء علیهم الصلاة و السلام در اصلاح و دگرگونی۱۲۷                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| جهانی که محمد گذشتان مواجه شد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| جنبه های فاسد زندگی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ىيامىر ﴿ اللَّهُ عَلَيْهُ فَر دى منطقه اى يا رهبري ملَّى نبود                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| پیامبر مبعوث نشد تا باطل را با باطل بزداید                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| قفل وكليد طبيعت بشرى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| فصل دوّم: سفر مسلمان از جاهلیت به اسلام۱۳۳                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| جاهلیت به دفاع از خویش می پردازد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| در راه دین جدید                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| تربت دینیتربت دینی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

| در شهر پیامبر                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------|
| دره دور کشوده شد                                                               |
| شکفت ترین انقلاب رخداده در تاریخ جهان                                          |
| تاتير ايمال صحيح در الخلاق و خواستهها۱۳۸                                       |
| تلنكر وجدان                                                                    |
| ثبات در برابر شهوات و خواستهها                                                 |
| بزرگمنشی و به خود بالیدن                                                       |
| بیاعتنایی به تجملات و مظاهر توخالی                                             |
| بی اعتنایی به زندگی و شجاعت بی نظیر                                            |
| از خودپېرستى تا خداپرستى                                                       |
| محكمات و دلايل روشن در باب الهيات                                              |
| فصل سوّم: جامعه ي اسلامي                                                       |
| یک دسته گل                                                                     |
| کسی که دیگران را به عصبیت فرا خواند از ما نیست                                 |
| همگی تان مسؤولید و هرکدام پاسخگوی مسؤولیتتان                                   |
| در معصیت خالق از هیچ مخلوقی فرمانبرداری جایز نیست                              |
| پیامبر به مثابهی روح و روان جامعه                                              |
| نادرههای عشق و فداکاری                                                         |
| شگفتیهایی از اطاعت و فرمانبرداری                                               |
| فصل چهارم: پیامبر ﷺ چگونه مواد خام جاهلیت را تبدیل به اعجوبههای انسانی کرد ۱۵۹ |
| تشكّلي هماهنگ از بشريت                                                         |
|                                                                                |
| باب سوّم: دوران اسلامي                                                         |
| فصل اوّل:دوران زمامداری اسلامی                                                 |
| زمامداران مسلمان و خصوصیاتشان                                                  |
| دوران خلافت راشده، نمونهی یک تمدن صالح                                         |
| تأثیرات رهبری اسلام در زندگی عمومی۱۷۲                                          |
| تمدن اسلام و تأثیر آن در جهتگیری بشر                                           |

| ١٨٣                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| فصل د <b>وّم: انحطاط د</b> ر زندگی اسلامی ۱۸۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰                               |
| حد فاصل دو عصر                                                                                                  |
| نگاهی به عوامل خیزش اسلام۱۸۳                                                                                    |
| شرایط رهبری اسلامی۱۸۴                                                                                           |
| سرایط رهبری اصرحی ۱۸۷                                                                                           |
| پدید آمدن انحرافات در زندگی اسلامی۱۸۷                                                                           |
| پدید ۱۸۷۰ اهمان امکروی کا کی جدایی دین از سیاست۱۸۸                                                              |
| مجدایی دین از سیاسی زمامداران حکومتی                                                                            |
| نمایندگی نادرستشان از اسلام                                                                                     |
| نمایندگی نادرسسان از الفارم مفید و عملی ۱۹۰                                                                     |
| يم "هام خرافات.                                                                                                 |
| تك ه شرديد از مسلمانان                                                                                          |
| ا: آزمان سوز سون آمدن جهان اسلام در قرن ششم                                                                     |
| فقي هي مي در حمان اسلام بعد از صلاح الدين                                                                       |
| داه. دهای سدههای از هم گستگی                                                                                    |
| فه وریزی بنای شکوهمند قدرت اسلامی                                                                               |
| فم ال مّمنقش رهبري عثمانيان                                                                                     |
| مد از ان در عرصه ی تاریخی سید در                                            |
| ت محمد فاتحد، فنون نظامي                                                                                        |
| گا دار در در از ملت تک                                                                                          |
| انجمالها ته کها در اخلاق و ایستایی آنان در علم و فنون نظامی                                                     |
| رکود علمی در ترکیه رکود علمی در ترکیه                                                                           |
| (+F                                                                                                             |
| · F                                                                                                             |
|                                                                                                                 |
| Sit and a first the                                                                                             |
| المالية |
| واپسماندگی مسلمانان در فعوق تصامی ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰                                         |

## بابچهارم:عصر اروپا

| فصل اوّل:اروپای مادی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| فصل اوّل: اروپای مادی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| طبیعت و تاریخ تمدن اروپا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Y\\                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| V14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 35,05,74                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Julius (1997)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| WWW.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 446                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| YYA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| عير رهبيت در احرق ارو پاييال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ناتوانی رهبانیت از کنترل مادیت افسار گسیخته۲۲۶                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| رهبانیت تند و ماذیت سرکش                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| فساد در مراکز دینی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| فساد در مراکز دینی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| رقابت بین پاپیسم و امپراتوری                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| بدبختی اروپا از رهبران دینی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ا المام الما |
| VW.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| VUIU                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| عسر علي المراق ا |
| مسال کی معلی سری کر کو ایسیس مرحده                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| پ یا دی درای و تحو تحران کار در                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| نسخهای راستین از تمدن یونانی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| د پاروپای امروز مادی دری است نه مسیحیت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| مظاهر طبیعت مادی در اروپا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| هدفهای مادی برای حرکات معنوی و علمی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| تصوف مادی غرب و وحدة الوجود اقتصادی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| نظریهی داروین و تأثیر آن بر افکار و تمدن۲۴۸                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| YFA y July 19 (2.55 - 6 - 15 -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

| 749                                     |                                                                            |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| ۲۵۰                                     | روی آوردنِ تودهی مردم به نظریهی تکامل                                      |
| W.16                                    | جنایتهای مادیگری                                                           |
| 107                                     | فصل دوّم:ملیگرایی ومیهن پرستی در اروپا                                     |
| TOP                                     | ف و راشی و شکست کلیسای غرب، عامل تقویت عنصر ملی گرایی و میهن پرستی         |
| 107                                     | گه نه های از تعصب ملی در اروپا                                             |
| 107                                     | سرایت ملی گرایی به سرزمین های اسلامی ۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ |
| τωλ                                     | اندیشهی ملّی گرایی در جنگ                                                  |
| YSY                                     | دینداری ملی اروپا و ارکان آندینداری ملی اروپا و ارکان آن                   |
| TSF                                     | راه حل اسلامی برای مشکل جنگ و درگیری مردمی                                 |
| TSV                                     | تبلیغات ملیگرایان و زیانهایشان بر ملتهای کوچک                              |
| TSA                                     | جاه طلبی های دولتهای بزرگ                                                  |
| 759                                     | رقابت استعمارگران بر سر مستعمرات و بازارها                                 |
| ٢٧١                                     | حکومت باجگیر یا حکومت رهگشا                                                |
| ۲۷۵                                     | فصل سوّم: اروپا به سوی خودکشی                                              |
| ۲۷۵                                     | دورهی کشف و نو آوریدورهی                                                   |
| ۲۷۵                                     | دوره ی نسب و تو رزی<br>غایت صنایع و نو آوری ها و موضع اسلام در این زمینه   |
| ۲۷۸                                     | از شماست که بر شماست                                                       |
| ۲۸۰                                     | ار سناست نه بر سناست ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰                 |
| YA1                                     | به هم امیحنگی وسایل و العداد                                               |
| YA1                                     | نابرابری قدرت و احلاق در اروپی                                             |
| YAY                                     | قدرت خدایان و خرد دودهان                                                   |
| ۲۸۵                                     | آنچه را زیان آور است می آموزند                                             |
| YAS                                     | اروپا در استانهی خودکشی                                                    |
| YAV                                     | بمب اتم و پیامدهای وحشتناک ال                                              |
| 791                                     |                                                                            |
|                                         | <b>فصل چهارم:مصیبتهای معنوی انسانیت در دوران استعمار اروپا</b>             |
| Y4w                                     | از بین رفتن شعور دینی                                                      |
| * * * · · · · · · · · · · · · · · · · · | ار بین رفس شعور دیگی ۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰                  |
| ν. <sub>Ψ</sub> .                       | از بین رفتن عاطفه ی دینیان بین رفتن عاطفه ی دینی                           |
| ! *!                                    | از بین رفتن طاطعه می دیمی                                                  |

| فرو ریختن اخلاق و جامعه                                          |
|------------------------------------------------------------------|
| باب پنجم: اسلام و رهبری جهان                                     |
| فصل اوّل: خيزش جهان اسلام                                        |
| رویکرد تمام جهان به سوی جاهلیت                                   |
| تسلّط فلسفه ی مادّی اروپا بر جهان                                |
| ملّتها و کشورهای آسیایی                                          |
| تنها راه حل بحرانهای جهان.                                       |
| حرکت جهان اسلام به دنبال اروپا                                   |
| مسلمانان با تمام کاستی هایشان، پناهگاه بشریت و آرزوی آینده هستند |
| رسالت جهان اسلام                                                 |
| آمادگی روحی                                                      |
| آمادگی نظامی و تکنیکی                                            |
| رهبری در علم و تحقیق                                             |
| رهبری در علم و تحقیق ساماندهی علوم جدید                          |
| نقش رهبری جدید                                                   |
| نقش رهبری جدید                                                   |
| فصل دوّم: رهبری جهان عرب                                         |
| اهمیت جهان عرب                                                   |
| محمد، رسول الله والمستحققة ووح جهان عرب                          |
| ایمان، شها نیروی جهان غرب ۴۴۱                                    |
| فلدا کاری جوامال غرب پلی است فراسوی شادگامی بشر۳۴۱               |
| و چې په سورت ري و زندنې نظامي                                    |
| سباره با اسراف و نفاوت عمیق بین دارا و نادار۴۹                   |
| رهایی از انواع بنعیصات                                           |
| گسترش بیداری و آگاهی در امت                                      |
| استقلال مالی و بازرگانی کشورهای عربی۳۵۴                          |
| امید جهان اسلام به جهان عرب                                      |
| رهبری بینظیر جهان                                                |
| نمایهها                                                          |
| منابعمنابع                                                       |

#### پیشگفتار مترجم

#### بسم الله الرحمن الرحيم

الحمدلله وكني و الصلاة و السلام على عباده الذين اصطني. اما بعد.

قال الله تعالى: و من أحسن قولاً ممن دعا إلى الله و عمل صالحاً و قال إنَّني من المسلمين. با توجه به مقدمهها يي كه به قلم دانشمندان و انديشهوران و دعو تكران مشهور جهان اسلام بر

به روجه به معدمه هایی نه به علم دانسمندای و الدیسه ورای و توویزی استهور . به مسلم با کتاب ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمین نوشته شده است، بنده نیازی نمی بینم بیش از این بر حجم کتاب بیفزایم؛ زیراکتاب، نویسنده، انگیزه ی تألیف، استقبال از کتاب، آثار آن در جوامع اسلامی و حتی گوشه هایی از مطالب آن در این مقدمه ها بیان شده است. آنچه از نظر مترجم بایسته ی گفتن است، انگیزه ی ترجمه است.

چندین سال پیش زمانی که داشتم کتابهای ادبیات عرب را نزد استاد بزرگوارم مولانا محمد قاسمی حفظه الله میخواندم، ایشان بر فراز متون عربی را معرفی و توصیه میکردند اگر متنی به فارسی برگردانده شده است، شما آن را با اصل عربی تطبیق دهید تا از این طریق با شیوه ی ترجمه آشنا شوید.

یکی از متنهای مورد نظرگوشههایی از کتاب «ماذا خسر العالم...» بود، اما ترجمهی کتاب در زاهدان پیدا نمی شد. سرانجام با انتشارات پیام اسلام در قم تماس گرفتم و بعد از چند روزی، کتاب حدود خسارت جهان و انحطاط مسلمین ترجمهی مصطفی زمانی به دستم رسید.

هنگامی که به تطبیق ترجمه با اصل کتاب پرداختم، از نارسایی های ترجمه و بعضاً تغییرات و کاستی های موجود در ترجمه متأسف شدم. از آن روز همواره آرزو داشتم این کتاب باری دیگر با قلمی توانا، توسط کسی که با نویسنده همسو و درصدد ادای حقّ کتاب باشد و در هر دو زبان عربی و فارسی توانایی لازم را داشته باشد ـ چنانچه حضرت استاد ندوی فی خود در پاسخ نامهی آقای زمانی به این شرط اشاره کرده است ـ به فارسی برگردانده شود. از طرفی وجود برخی از مقدمه ها و

بازنگری هایی که خود در آخرین چاپ ها انجام داده است، مستلزم آن بود تا آخرین چاپ کتاب ترجمه شود. به ویژه در شرایط فعلی جهان اسلام فارسی زبانان همانند سایر امت اسلام نیاز دارند با دیدگاه استاد ندوی آشد در مورد شایستگی و لیاقت اسلام در رهبری بشر آشنا شوند و از بی کفایتی و ناتوانی غرب در رهبری بشر آگاهی یابند و بر این حقیقت اذعان کنند که طبق پیش بینی استاد ندوی آشه سعادت انسانیت منوط به از خودگذشتگی و فدا کاری امت به ویژه جوانان عرب می باشد. بنابراین با در نظر داشتن تازگی مطالب کتاب و آثار آن در شرایط کنونی بنده با اقدامی متهورانه و جسورانه ترجمهاش را آغاز کردم و از بیم این که کسی پیشنهاد منفی دهد و مأیوسم گرداند، با افراد محدودی تبادل نظر کردم و این اقدام را به فال نیک گرفتم؛ زیرا اصل کتاب نیز با چنین اقدامی به رشته ی تحریر درآمده است.

هرچند به ضعفها و کاستیهای زیادی در قلم خویش معترفم، امّا سعی کردم حق کتاب و حقّ نویسنده که سرمایهی امت اسلام هستند و شیفتگان و عاشقان زیادی در سراسر جهان اسلام دارند، ادا شود. در پایان از برادر عزیزم جناب آقای داود ناروئی که در ادبیات عربی و فارسی تسلط کامل دارند و در ویرایش ترجمه سنگ تمام نهادند، کمال تشکر دارم و امیدوارم که خدای منّان ایشان را مشمول الطاف و احسانات خویش گرداند.

از خوانندگان محترم نیز درخواست دعای خیر و خاتمهی نیک برای مترجم دارم. ما توفیق اِلاً بالله علیه توکلت و إلیه أنیب

عبدالحکیم عثمانی مقیم زاهدان ۸ رجب ۱۴۲۴ ه. ق.

# سخنی در معرفی کتاب به قلم سید عبدالماجد غوری

کتاب حاضر یکی از مشهورترین کتابها و تألیفات استاد سیدابوالحسن ندوی است که از نظر دامنه ی انتشار در جهان اسلام گسترده ترین، از نظر ترجمه به زبانهای شرقی و غربی بیشترین و از نظر چاپ و نشر بالاترین کتابی است که تاکنون از چاپخانههای جهان اسلام در آمده و تاکنون سش از ۵۰ نوبت به صورت رسمی و غیررسمی چاپ شده است.

حکایت این کتاب، چنانچه استاد ندوی خود در صفحات آینده باز می گوید، حکایت وجدان و ضمیر است. در تاریخ بشری، اواخر سده ی نوزدهم مقطعی حسّاس بود؛ اروپا بر جهان تسلط یافته بود؛ قدرتهای اسلامی که مدتهای طولانی در برابر تهاجم نیروهای اروپایی سد محکمی ایجاد و آرزوهایشان را برای نفوذ به قلمرو اسلام به یأس تبدیل کرده بودند، رو به فروپاشی گذارده بودند. سقوط خلافت اسلامی عثمانی که به سانِ شکاف در سدّ مأرب بود، در این برهه اتفاق افتاد. در پی آن نیز مسلمانان متفرق شدند و آخرین قلعه هایشان سقوط کرد.

اروپا با بهره گیری از فروپاشی قدرتی که داشت از بقایای قدرتِ اسلام دفاع می کرد، توانست خود را به مصر، شام، عراق و مناطقی که قبلاً اردوگاههای اعزام سپاهیان پیروزمند اسلام بود، برساند و در شبه جزیره ی عرب که منبع خروج گروههای دعوتگر و مؤسسان حکومتهای اسلامی بود، جای پایی جهت تأثیر و نفوذ سیاسی خویش پیداکند.

فاجعهی مزبور که دژهای مسلمانان را تکان داد و در اثر آن حکومتهای اسلامی چون دانههای تسبیح یکی پس از دیگری فرو افتادند و در پی آن دشمنان اسلام گستاخ شدند، فاجعهای بود که تمام معادلات در آن تغییر یافت، دلها مضطرب و آشفته شد، ذوق شاعران به هیجان درآمد و بر مجد از دست رفتهی اسلام و مسلمانان به مرثیه سرایی پرداختند و همگان را از خطر غافلگیرانهی تهاجمات فکری و نظامی اروپاییان و تخریب بنای تمدن موزونِ جهانی و بشری که اسلام به منصهی ظهور رسانده بود، هشدار دادند.

تصوری که از این گونه تغییرات یعنی فروپاشی قدرت مسلمانان و غلبه ی دشمنان، در ذهن پدید می آمد، باور پذیرفتن به عظمتِ فاتحان و پیشرفتشان در علم و تمدن بود. کتابهایی که در آن برهه از تاریخ نگاشته می شد و نویسندگانشان مسلمانان را به واپس ماندگی و دیگران را به پیشرفت وصف می کردند، همین ذهنیت را تقویت می کردند و راه حلی که اغلب پیشنهاد می کردند، پیروی مسلمانان از دیگران و اتخاذ وسایل و ابزارهایی بود که دیگران جهت پیشرفتشان انتخاب کرده بودند. این راه حل، اگر چه طبیعی به نظر می آمد، اما راه حلی نبود که با روح اسلام و مسلمانان سنخیت داشته باشد. مؤلف این کتاب در چنین اوضاع نابسامانی به سر می برد؛ یعنی اوضاع غلبه ی اروپا و شکست قدرت مسلمانان. وی دقیقاً از راه حلها و راهکارهایی که اندیشه ی معاصر عرضه می داشت اطلاع داشت. فشرده ی این گونه راهکارها این بود که مسلمانان به دلیل امتناع از ابزارهایی که دیگران به کار بسته اند از کاروان زندگی واپس مانده اند؛ جایگاهشان را در جهان از دست داده اند و جهان در اختیار دیگران قرار گرفته است و تا زمانی که مسلمانان ابزار جدید را مورد استفاده قرار ندهند، ممکن نیست که قرار گرفته است و تا زمانی که مسلمانان ابزار جدید را مورد استفاده قرار ندهند، ممکن نیست که دوباره به مجد و عظمت خویش دست یابند.

از آنجایی که این نویسندگان و اندیشهوران در دوران غلبه و تسلط تمدن اروپا قلم به دست گرفته بودند، همواره این تمدن را بزرگداشت، و دستاوردهایش را تمجید میکردند.

اما مؤلف کتاب با توجه به تربیت ویژه، روحیه ی خاص و تحقیقاتش از زاویهای متفاوت، به دور از تأثیرات اندیشه ی غربی، پی برد که نتیجه گیری مزبور در شرایط کنونی مورد قبول نیست. وی با تحقیقات آزاد خویش در مورد تمدن اروپایی، اعم از اهداف، رویکردها، ابهامات و جهتگیری هایش، به این نتیجه رسیده است که تمدن مزبور شایستگی آن را ندارد که مورد تقلید قرار گیرد؛ زیرا تمدنی سازنده و سعادت آور برای بشر نیست.

جهان برای نخستین بار به شکل جنگ جهانی اول در بین سالهای (۱۹۱۸-۱۹۱۴م.) که نقشه ی جهان را تغییر داد، ثمره ی تلخ این تمدن را چشید. آتش برافروخته شده ی آن هنوز خاموش نشده بود و همچنان سرنوشت بشری را تهدید می کرد که چند دهه بعد در سالهای (۱۹۴۵-۱۹۴۱م.) برای بار دوم فاجعه ی انسانی دیگری رخ داد. اگر سالهای رشد فکری و عاطفی مؤلف را در تألیف این موضوع ملاحظه کنیم پی خواهیم برد که مربوط به دهههای بیست و چهل بوده است. (۱)

۱-مؤلف، متولد سال ۱۹۱۴ میلادی است و تألیف کتاب در سال ۱۹۴۴ میلادی انجام پذیرفته است.

دید بسیاری از مؤلفان و نویسندگان دراین موضوع، چنین بود که جهان اسلام در سایهی این تمدن مادی و عنان گسیخته، که باکنار زدن تمدن اسلامی و بشری انسانیت را به دام انداخته است، چه رنجهایی را متحمل می شود. اما آنان از زرق و برق تمدن غربی شدیداً حیرت زده شده بودند؛ در برابر قدرتهای استبدادی و طاغوتی مغلوب بودند و احدی جرأت نداشت این چنین اظهار نظر کند که: جهان با تسلط این عناصر که رهبری اسلام راکنار زدند، دچار زیان گردید و انسانیت برای نخستین بار در سایهی اسلام به سعادت دست یافت و جز با بازگشت به اسلام هرگز به سعادت نخواهد رسید.

این احساس دوگانه که زیان پدید آمده تنها منوط به مسلمانان نیست و تمدن غربی تمدنی نیست که شایسته ی تمجید و تقلید باشد، بلکه تمدنی است بی دوام، و راه حل اساسی نه تقلید از این تمدن است، بلکه راه حل اساسی در بازگشت مسلمانان به خود و حقیقتشان نهفته است و حقیقتی است که موضوع و محور این کتاب است و مؤلف آن راکشف نموده است و این اکتشاف سبب شگفتی خیلی از خوانندگان گردید. عنوان کتاب همچنان برای تعداد زیادی، به خصوص کسانی که از غرب متأثر بودند و به اروپا و تمدنش باور داشتند و این تمدن را مرتبی و مرشد انسانیت جهت دست یافتن به رفاه و سعادت معرفی می کردند، سؤال برانگیز بود. زمانی که کتاب در اوایل دههی شصت، زمان اوج قدرت و عظمت اروپا انتشار یافت، آثار این اکتشافِ مؤلف بسیار عمیق و ریشه دار بود و بسیاری از مردم با عنوان و موضوع کتاب غافلگیر شدند.

با این عنوانِ غیر منتظره هرکس کتاب مزبور را میخواند، ناگزیر به حقیقت موجود اعتراف میکند؛ زیرا مؤلف در شیوه ی نگارش خویش روحیه ی علمی و روحیه ی یک دعوتگر توانا را یکجا جمع میکند و در یک آن، هم ادیب است و هم مؤرخ، هم پژوهشگر است و هم معلم واقع بین و بدین طریق در دل طبقات مختلف و افکار گوناگون تأثیرش را بر جای میگذارد. محقق توانای جهان اسلام، شهید سیّد قطب ش در مقدمهاش بر این کتاب، به این وحدت بی نظیر بین توانایی های متعدد در ساختار وجودی مؤلف، اشاره میکند و میگوید:

«مؤلف صرفاً به تحریک وجدان دینی اکتفا نمیکند، بلکه حقایق عینی را انتخاب و آنها را بر نظر و حسّ، عقل و وجدان همزمان عرضه می نماید و عادلانه و روشنگرانه به بررسی رخدادهای تاریخی و ابهامات حاضر می پردازد و در قضیهی مورد بحث خویش، حتی و واقعیت، منطق و ضمیر را حاکم قرار می دهد. چنین به نظر می آید که بدون هر نوع توجیه و تأویل و زور یا تزویر در مقدمات یا نتایج، تمام شواهد از وی و قضیهی مورد نظرش جانبداری می کند. و این است مزیت و ویژگی این کتاب.»

این کتاب ضمن اینکه نخستین تألیف مؤلف بوده و تا آن زمان جهان از وی شناخت نداشته است، بعد از نخستین چاپش توسط انجمن نشر و ترجمه در قاهره، بزرگ ترین نویسندگان و ادیبان جهان عرب به تمجید کتاب و معرفی مؤلف پرداختند. و این خود بزرگ ترین دلیل بر تأثیر عمیق موضوع کتاب و شایستگی آن است. سپس چاپهای قانونی و غیرقانونی چنان افزایش می یابد که از مرز پنجاه نوبت هم می گذرد و به تمام زبانهای پیشرفته و زنده ی دنیا ترجمه می شود. اساتید دانشگاه ها در جهان عرب و غرب کتاب را مورد توجه قرار می دهند و درباره ی آن اظهار نظر می کنند.

استاد دکتر م**حمد یوسف موسی** استاد دانشکدهی اصول دین در دانشگاه الأزهـر در مقدمهاش برکتاب میگوید:

«زمانی که اولین چاپ کتاب به بازار آمد، در کمتر از یک روز آن را به پایان رساندم و چنان شیفتهی آن شدم که در صفحهی پایانی آن بعد از اینکه از خواندنش فارغ شدم چنین نوشتم: خواندن این کتاب بر هر مسلمانی که در راستای بازگشت عظمت اسلام تلاش می کند، فرض است.»

دکتر بکنگهام رییس بخش خاورمیانه در دانشگاه لندن میگوید:

«این کتاب برای نسل جدید مسلمانان بهترین نمونه و سند تاریخی است.»

پروفسور سارجنت از دانشگاه کمبریج در یکی از مجلههای انگلیسی مینویسد:

«اگر در بریتانیا قانونی جهت ممانعت از چاپ کتابها میبود، پیشنهاد میکردم جلوی چاپ این کتاب گرفته شود؛ زیرا این کتاب تمدن غرب را زیر سؤال میبرد.»

با وجود اینکه سال هاست از چاپ کتاب می گذرد هر کس آن را می خواند احساس حسرت می کند و دردمند می شود و در عین حال احساس نیاز می کند که چندین مرتبه کتاب رابخواند. علت این شیفتگی توأم با درد و حسرت این است که مؤلف بر نکته های حساس انگشت گذاشته و برای آن مرحله ای که جهان اسلام با گذشت تاریخ در سایه ی تمدن های مختلف گذرانده، تمدن هایی که سالیانی طول کشیدند و سپس فرو پاشیدند و مجدداً تمدن های دیگری روی کار آمدند و دوباره سقوط نمودند، ضمن برملا نمودن بدبختی ای که این تمدن ها برای انسانیت به ارمغان آورده بودند و شدیداً به اخلاق و ارزشهای انسانی نیاز داشتند، درد و راه علاج را بیان می کند؛ زیرا در پرتو این گونه تمدن ها مشاهده می شود که انسان شدیداً مورد ستم قرار گرفته، حقوقش پایمال گردیده و این گونه تمدن ها مشاهده می شود که انسان شدیداً مورد ستم قرار گرفته، حقوقش پایمال گردیده و آزادی اش سلب شده است و بسا اوقات به اسم دین، یا خدایان و یا قدرت آتش و آهن، به سان برده ای در خدمت آقایان در آمده و از کوچک ترین جایگاه انسانی محروم گردیده است؛ زیرا

انسان در برخی از مراحل تاریخ چنان دچار غرور و سرکشی گردیده است که خودش را به مثابهی خدایی قرار داده، که جهت مصلحت فردی یا افرادی به تشریع قوانین میپردازد.

سالهای متمادی گذشت و انسان زیر سلطه ی همنوعش دست و پا می زد و او هر وقت و به هر شکل که میخواست از وی کار می گرفت. اینجا بود که این نوع تمدنها و سیستمها به سبب وجود مشکلات و ناهنجاریهایی که در ساختارشان بود و به سبب ظلمی که انسان بر برادر خویش می کرد و از قوانین تحریف شده ی آسمانی فاصله گرفته بود، یکی بعد از دیگری سقوط کردند.

سرانجام اسلام با فرامین انسانی و قوانین آسمانی و ارزشها و اصول اخلاقیاش تـوسط رسول خداتًا نجات دهندهی بشریت از لجنزاری که در آن سقوط کرده بود، آمد.

محمد گاشت به نشر پیامش پرداخت، او را جوانانی مؤمن، مجاهد و غیور همراهی می کردند، کسانی که مرگ را در راه حق دوست داشتند و در راه نشر رسالتی که به آن ایمان آورده بودند و در راه نشر تعالیم، سنن و مبادی که این گونه پیام می داد: انسان هر کجا باشد انسان است، این و آن در حقوق و تکالیف هیچ تفاوتی ندارند، خون، رنگ و جنس هیچ امتیازی را در بر ندارد، همگی فرزندان آدم هستیم و آدم از خاک هست، جان و مالشان را فداکردند.

اینجا بودکه انسان به ارزشش پی برد و جهت گسترش عدالت و از بین رفتن ظلم و اینکه انسان آقای خودش باشد، رسالتی را آغاز کردکه انجام آن بر عهدهاش واجب بود.

دعوت اسلامی به رهبری جوانانی باایمان انتشار یافت، شرق و غرب را در نوردید، اسلام با انتشار عدل در گوشه و کنار جهان به حرکت درآمد و ملتهایی که مغلوب جاهلیت محض گردیده بودند، به سوی اسلام دویدند و با پذیرفتن دین خدا گروه گروه به صف مسلمانان پیوستند. تمدن اسلامی به پیشرفت قابل توجهی دست یافت و جهان را با اصول پسندیده ی خویش قرنهای متوالی تحت پوشش قرار داد، آسایش و امنیت، عدالت و انصاف، برابری و برادری به خاطر رضای خدا همه جا را فراگرفت و همه در راستای یک هدف واضح و روشن که به اهتزاز در آوردن پرچم اسلام بود، انجام وظیفه میکردند.

سپس مؤلف در این کتاب به بیان کیفیت شکست مسلمانان می پردازد که بر اثر سستی و سهل انگاری و فاصله گرفتن از دین و منهج درست اسلامی و تقلید از دیگران و کنارگذاشتن اصول و مبادی اسلامی، چگونه تسلطشان را بر جهان از دست دادند و قلمرو حکومتشان به مرور زمان رو به کاهش رفت.

بعد از آن مؤلف با سوز و گداز به بیان خسارتی می پردازد که جهان با سکوت مسلمانان دچار

آن شد. با این توضیح که اصل سقوط و حرکت در زندگی طبیعی است، هرگاه امتی از صحنه کنار رفت، امتی دیگر جای آن را میگیرد و اگر فرمانروایی سقوط کردکسی دیگر جایش را پر میکند و همین طور اگر تمدنی فرو پاشید تمدنی دیگر به جایش قد علم میکند، اما فروپاشی تمدن اسلامی مصیبتی است که هرگز قابل جبران نیست و دقیقاً از آن روز است که جهان غرب سرگردان شد و بشریت همچنان در بدبختی به سر می برد. بعید نیست که به سبب تعصّب اروپایی و به سبب انحطاط اخلاقی و فقدان الگوهای بشری که در اسلام وجود داشت، بشریت همچنان در بدبختی و فلاکت باقی ماند. اکنون ما شاهد تمدن اروپایی و مادّی محض هستیم که چشم انسان را با درخشش خود خیره گردانیده است، اما چـون فـاقد اخـلاقیات و روحـیات است، تـهی از روح است. مـؤلف میافزاید: مسلمانان اگر ارادهی حرکت داشته باشند، مشروط به بازگشت به منابع اصیل، بازگشت به دین خدا، اعتماد به نفس، بازگشت به سیرت پیشگامان نخستین تحت رهبری محمد المایشان، بازگشت به سیرت مؤمنان مجاهد بعد از یاران رسول الله، کسانی که به دین، میراث فرهنگی و به خویشتن خویش افتخار میکردند، مسلمانان با چنین بازگشتی توانایی دارند از عهدهی تربیت نسلی برآیند که از منبع حقّانی تربیت اسلامی بهرهمند شوند، منبعی که اصول و اخلاق در آن میروید، منبعي كه در آن عزت، جهاد و عمل وجود دارد، منبعي كه همواره انگيزههاي جهادي، حبّ عمل، فن آوری، پیشرفت، اعتماد به خود و میراث فرهنگی، سیرت مردان بزرگ اسلام، فرماندهان، حاكمان و مجاهدان برحق، از آن تراوش ميكند.

مؤلف به بیان گوشههای زیبایی از آثار اسلام حقیقی در وجود اصحاب، مسلمانان و تمام جهان میپردازد. همین طور مؤلف از جاهلیت که در برابر تربیت دینی و نبوی به دفاع از خویش پرداخت، مینویسد.

# گوشههایی از مطالب شگرف کتاب گره بزرگ باز شد (گره شرک و کفر):

«در پی آن تمام گره ها گشوده شد. پیامبر نخستین جهادش را با آن ها انجام داد و بعد از آن برای هر امر و نهیی نیاز به جهاد جدیدی نبود. در اولین معرکه، اسلام بر جاهلیت پیروز گردید و بعد از آن در تمام صحنه ها پیروزی از آن اسلام بود. آن ها همگی با تمام وجود، با ظاهر و باطن، دل و جان به اسلام گرویدند. با روشن شدن هدایت، هیچ گاه به مخالفت پیامبر نبرداختند، هرگاه پیامبر امر و نهیی را صادر میکرد، آنان از خود اختیار نداشتند و از قضاوت رسول خدا در تنگنا قرار

نمیگرفتند. خیانتهایی را که احیاناً مرتکب شده بودند، به پیامبر بازگو میکردند. اگر مرتکب لغزشی می شدند که موجب حدّی گردیده بود، بدنهایشان را جهت اجرای حدّ، خدمت پیامبر عرضه می نمودند. آیات تحریم شراب نازل گردید، جامهای لبریز از شراب در کفشان بود، دستور خدا بین جامهای لبریز از شراب و لبهای مشتاق و جگرهای افروخته، حایل گردید، خمهای شراب شکسته شد و در کوچههای مدینه شراب جاری گردید.

هنگامی که از وجودشان برای شیطان و حتی برای نفسشان بهرهای نماند و چنان از خود داد کشیدند که با دیگران چنین می کردند و در دنیا مردان آخرت و در این روز مردان فردا گردیدند، نه مصیبتی آنان را سراسیمه می کرد و نه نعمتی آنان را به غرور وا میداشت، نه فقر آنان را مشغول می گردانید و نه توانگری آنان را سرکش می نمود، نه تجارت آنان را غافل می گردانید و نه قدرت می گردانید و نه توانگری آنان را سرکش می نمود، نه تجارت آنان را غافل می گردانید و نه قدرت آنان را سبک می نمود، و در زمین اراده ی فساد و غرور نداشتند و برای مردمان معیار درست سنجش قرار گرفتند، بر پاکنندگان عدل و شهادت دهندگان حق بودند، اگر چه علیه خودشان و علیه پدران و مادران یا بستگانشان تمام می شد. آنگاه بود که پهنای زمین را زیر گامهای آنان مسخر گردانید و آنان مایه ی عصمت بشریت و حفاظت جهان و دعوتگران به سوی دین خدا گردیدند و پیامبر خدا آنان را جهت انجام وظیفه ش جانشین خود گردانید و خود با چشمی روشن از جانب امت و رسالتش، به رفیق اعلی بیوست.»

#### شگرفترین انقلابی که در تاریخ بشریت پدید آمد

استاد ندوی از وجود انقلابی که رسول خدا گراشتان در آن جامعه پدید آورد، چنین میگوید: «این انقلاب در تمام ابعادش شگفت انگیز بود. در سرعتش، عمقش، فراگیری و وسعتش، همین طور در وضوح و روشنی اش.»

سپس استاد تأثیرات ایمان صحیح را دراخلاق وگرایشها توضیح میدهد و به این منظور نمونههایی از نکوهش وجدان راکه به شهادت علم اخلاق و روانشناسی قوی ترین عامل در باز آمدن از لغزشها و خطاهای انسانی است، بیان مینماید.

زن غامدیه خدمت رسول خدا المشاقلة آمد و همین طور ماعز اسلمی، هر دو به گناهی که مرتکب شده بودند اعتراف داشتند و هر یکی جهت پاک شدن از لوث گناه خواستار اجرای حد الهی بود. سپس مؤلف به بیان استقامت در برابر شهوات و امیال نفسانی، بزرگ منشی، بی توجهی به مظاهر پوچ دنیا، شجاعت بی نظیر و حقیر داشتن زندگی، و اینکه چگونه این جامعه توانست از خودخواهی به بندگی متحول گردد، می پردازد.

#### جامعهی اسلامی

استاد ندوی از چنان جامعهای اسلامی سخن میگوید که رسول خدا المنظمی آن را با تربیت حکیمانهاش پدید آورده و انحرافات زندگی را در این جامعه چنان از بین برده است کـه مـردم همه اعضای یک خانواده گردیدند، پدرشان آدم و آدم از خاک است، نه عربی بر عجمی و نه عجمي بر عربي برتري دارد، جز با تقوا. از اصول مشهور در اين جامعهي نوپاي اسلامي است كه «لَيْسَ مِنَّا مَنْ مَاتَ عَلَىٰ عَصَبِيَّةٍ»؛ «كسىكه به خاطر عصبيت قرمى بميرد از ما نـيست.» هــر فــرد در جامعهی اسلامی مسؤول است و در برابر مسؤولیتش پاسخگوست. در جهت معصیت خالق از هیچ مخلوقي هر چند حاكم و سلطان باشد اطاعت جايز نيست. اموال و دارايي هايي كه تاكنون لقمهي گوارای ملوک و امرا بود و در بین سرمایه داران در حال چرخش بود، مال خداگردید، که جز در جهت مشروع جای دیگر هزینه نمیشوند. در این جامعه جایگاه پیامبر در جان و دل قرار گرفت. همین طور مؤلف نمونه هایی نادر از محبت و از خودگذشتگی و شگفتی هایی از اطاعت و فرمانبرداری و اینکه پیامبر چگونه مواد خام جاهلی را به عجایب انسانی تبدیل کرد، بیان میکند. مؤلف از دوران زعامت اسلامی و از ویژگیهای حکام مسلمان سخن میگوید که آنها دارای کتابی آسمانی و شریعتی الهی بودند. آنها به هیچ وجه خدمتگزاران نژاد، ملت و منطقهای خاص نبودند که صرفاً جهت مصلحت و آسایش آن نژاد و ملت و منطقه تلاش کنند. در سایهی چنین حکامی بود که ملتها توانستند از دین، علم، فرهنگ و حکومت بهرهمند شوند. مؤلف می افزاید: انسان دارای جسم و روح، عقل و قلب، عـواطـف و جـوارح است. هـرگز مـوزون و هماهنگ به رشد و تعالی نمیرسد، مگر اینکه تمام این نیروها به رشد درخورِ خودشان دست یابند و زمانی تحقّق تمدنی صالح ممکن خواهد بود، که محیطی دینی، اخلاقی، عقلی و جسمانی پدید آید که انسان با سهولت تمام بتواند به کمال انسانی خویش برسد. سپس نویسنده به بیان دوران خلافت راشده و تأثیر زعامت اسلامی در زندگی و همین طور به بیان تمدن اسلامی و تأثیر عمیق آن در تمایلات بشری می پردازد و می افزاید: عقل و سرشت مردمان آگاهانه و غیرآگاهانه متحول و از اسلام متأثر می شد، مبادی و حقایق اسلام به اعماق دلها و درون انسانها نفوذ می نمود و ارزش اشیا در نظر مردم متغیر میگشت و معیارهای قدیمی جایشان را به معیارهای جدید می داد.

سپس مؤلف از وقوع انحطاط در حیات اسلامی بحث میکند و به تشریح تحریفاتی می پردازد که در زندگی اسلامی پدید آمد؛ از آن جمله جدایی دین از سیاست، انگیزههای سیاسی در وجود حکمرانان، نمایندگی نادرست حکام از اسلام، عدم توجه به علوم تجربی مفید، گمراهیها، بدعتها، خرافات شایع در جامعه، و سپس به بیان نپذیرفتن مسلمانان این وضعیت نابسامان را و بهبود یافتن اوضاع جهان اسلام در قرن ششم و بعد از آن عدم رهبری صحیح در جهان اسلام بعد از صلاح الدین ایوبی و فروپاشی کاخ قدرت اسلامی، می پردازد.

سپس استاد ندوی نقش حکومت عثمانی در زندگی اسلامی را مورد بحث قرار می دهد. اینجاست که ملاحظه می کنیم استعمار جهت از بین بردن شاخصها و آثار حکومت عثمانی، چگونه کمر می بندد و این حکومت را برای مسلمانان به خصوص عربها حکومتی استعماری شبیه استعمار انگلیس، فرانسه و ایتالیا معرفی می نماید. استعمار به این منظور دست به شایعه پراکنی زد و هر جا از ظلم عثمانی ها علیه عربها تبلیغات کرد. این در حالی بود که عثمانی ها پرچمدار خلافت اسلامی بودند و در مقاطع طولانی از اسلام دفاع کردند. البته در اواخر، برخی از حکام عثمانی به ظلم روی آورده بودند، اما بدیهی بود که نه تنها عربها تحت ظلم بودند بلکه بر ترک ها هم ظلم می شد. استاد ندوی هنگامی که از دوران حکومت عثمانی و نقششان در زندگی اسلامی به خصوص از پیشرفت چشمگیر محمد فاتح در فنون نظامی و ویژگیهای ملت ترک که ذیلاً بیان می شود، بحث می نماید، نهایت انصاف را در حقشان ادا می کند.

استاد ندوی در مورد ترکها میگوید: آنها ملتی بودند پرجنب و جوش و حماسی، دارای روح جهادی، سالم از هر نوع بیماری اخلاقی و اجتماعی که معمولاً امتهای اسلامی در شرق و غرب به آن مبتلا شدند. آنها از چنان قدرت نظامی برخوردار بودند که یقیناً توان تمکین سلطهی مادی و روحی اسلام را بر جهان داشتند و بهترین مرکز رهبری اسلامی را در اختیار داشتند و بر آسیا و اروپا کاملاً اشراف داشتند. استاد ندوی در مورد آنها حقّ انصاف را ادا کرده و جایگاه حقیقی آنها را نسبت به جهان اسلام دقیقاً روشن نموده است. استاد ندوی در پی آن به توضیح مرحلهی انحطاط ترکها در اخلاق، علم، صنعت و اساساً واپسماندگی مسلمانان در امور زندگی و فنون نظامی می پر دازد.

سپس استاد ندوی به تشریح طبیعت تمدن غربی و تاریخش، شاخصهای تمدن یونانی و رومی، انحطاط اخلاقی در روم، پیروزی رومیها و خسارت مسیحیت در حکومتش، رهبانیت لگام گسیخته و عجایب راهبها، تأثیر رهبانیت در اخلاق اروپاییها، ناتوانایی رهبانیت از ایجاد اصلاحات در مادیت بیبند و بار، فساد در مراکز دینی، رقابت پاپها وامپراتورها، بدبختی اروپا توسط علمای دینی، خیانت علمای دین برکتابهای دینی، ستم کلیسا بر علم و دانشمندان، تمایل غرب به مادیت محض و رسوایی مادیت در دوران اخیر، مظاهر طبیعت مادی در اروپا، اهداف

مادی حرکتهای روحی و علمی، نظریهی داروین و آثار آن در فرهنگ و افکار و تعصّبات نژادی و ملی در نزدی و ملی در اروپا میپردازد و میگوید: شکست کلیسا سبب تقویت تعصبات نژادی و ملی در اروپا شد.

سپس از سرایت ملیگرایی به کشورهای اسلامی بحث به میان میآورد و به توضیح راه حل اسلامی جهت برطرف کردن مشکل جنگ و تنشهای نژادی میپردازد و از چشمداشت. غرب درکشورهای اسلامی بحث میکند و میگوید: اروپا به سوی خودکشی در حرکت است.

آری، اروپا اختراعات و اکتشافات را یادگرفت، اما وسایل و اهداف را با هم درآمیخت و قطعاً قدرت و اخلاق در اروپا هماهنگ نیستند. اروپاییان دارای قدرتهایی خداگونه و عقل هایی کودکانه هستند و دارند اموری را فرا میگیرند که برایشان خسارت بار است نه سودمند. و سپس پیامدهای سوء بمبهای هستهای را توضیح می دهد و میگوید: آنچه اصالتاً خبیث باشد ثمرهاش نیز همانگونه خواهد بود: «إِنَّ الَّذِی خَبُثَ لاَیَخْرُجُ إِلاَّ نَکِدَا».

استاد ندوی از مصیبت هایی که استعمار اروپایی به انسانیت و معنویت وارد کرده و در پی آن احساسات و عواطف دینی مسلمانان از بین رفته و جایش را طغیان ماده و معده و بی بند و باری در اخلاق گرفته است، بحث می کند و می گوید: جامعه ی کنونی خودش را از ارتباطات خانوادگی و قرابت های خونی و اصول اخلاقی با جایگزین کردن تنظیمات اجتماعی و ملّی که بر خطوط سیاسی، صنعتی و اقتصادی استوار است، بی نیاز گردانیده است و تا زمانی که افراد در دایس مدنی که توسط جامعه افراد را محصور کرده است، قرار داشته باشند در چنین جامعه ای چگونگی برخورد فرزند با پدر یا زن با شوهر هیچ اهمیّتی ندارد.

#### اسلام و رهبری جهان

در عصر فعلی، جهان بنابر عواملی قهری به سوی جاهلیت در حرکت است؛ نخست اینکه اروپای مسیحی تبدیل به جاهلیت مادی محض شده و از هر نوع تعلیمات روحبخش، فیضایل اخلاقی و اصول انسانی در آمده است و جز به لذت و منفعت مادی، در زندگی سیاسی به زور و غلبه، در زندگی اجتماعی به نژادپرستی بیش از حد و قومیت ظالمانه به چیزی دیگر نمی اندیشد و تنها به سبب قدرت مادی اش به فیلی خشمگین تبدیل گردیده است، که ضعیفان را پایمال و انسانها و محصولات را نابود می گرداند. از طرفی با کنار رفتن مسلمانان از صحنهی زندگی و با فروگذار کردنشان از رهبری جهان و امامت ملتها و همین طور با کوتاهی شان در امر دین و دنیا،

اروپا مهار ملتها را به دست گرفته و در رهبری جهان جانشین مسلمانان گردیده و بدین طریق جهان به صورت قطاری سریع السیر در آمده است که لوکوموتیو جاهلیتِ مادی، آن را به سوی مقصدی نامعلوم به حرکت درآورده است و مسلمانان همانند ملتهای دیگر سوار بر این قطارند و از خود هیچ اختیاری ندارند و به این شکل فلسفهی اروپایی برکل جهان حاکم گردیده است.

# به نظر شما راه حل این بحران چیست؟

پرسشی است که حضرت استاد ندوی پاسخش را اینگونه میدهد:

تنها راه حلی که جهت بیرون آمدن از این بحران وجود دارد، تحول رهبری جهانی و منتقل کردن زمام زندگی است، از دست ناتوان و گنهکار، دستی که شدیداً وظیفهاش را بد انجام داده است، به دستی توانا و بی گناه. شکی نیست که مسلمانان با تمام کمبودهایی که دارند باز هم پناهگاه بشریت و امت آینده هستند، امتی که دینش او را واداشته است تا بر حرکت جهان نظارت کند و ملتها را بر اخلاق، اعمال و تمایلاتشان محاسبه کند و آنها را به طرف فضیلت، تقوا، سعادت دنیا و آخرت رهنمون شود و بین آنها و جهنمی که ناگزیر به سوی او در حرکتند، حایل گردد.

جهان اسلام هرگز به پا نخواهد خاست، مگر با رسالتی که مؤسس آن رسول خدا الله این به وی سپرده است و با ایمان به آن رسالت و فداکاری در راه آن. و آن رسالتی است توانا، روشن و درخشان، جهان تاکنون رسالتی عادل تر، بهتر و امنیت بخش تر از آن برای جهانیان ندیده است. آن رسالت، دعوت به سوی خدا و رسول و ایمان به روز آخرت است و در این مسیر آمادگی کامل روحی، حتمی و الزامی است. نباید فراموش کنیم که رمز قدرت مؤمن، کمک گرفتن از ایمان، نادیده گرفتن دنیا، اجتناب از شهوات، شوق به شهادت و عشق به بهشت است.

قرآن کریم و سیرت رسول خداگاه و نیروی بزرگ هستند که می توانند شعله ی حماسه و ایمان را در جهان اسلام برافروزند و علیه عصر جاهلی انقلابی بس بزرگ پدید آورند و از امت شکست خورده ی مسلمان، امتی نوپا، سراسر حماسه و غیرت و خشمگین بر جاهلیت و نظامهای ستمگر، به وجود آورند.

بر جهان اسلام است که در آمادگی رزمی و صنعتی، برتری های لازم را جهت به دست گرفتن رهبری جهان و تحقق بخشیدن رسالت خویش در این جهان سرگردان، کسب کند. بنابراین وجود برنامهی تازه و علمی، سازگار با رسالت اسلام و استقلال آموزشی، از مهمات میباشد و قابل ملاحظه است که مسلمانان غیر عرب همواره عربها را جهت ادای نقششان در زندگی مسلمانان و

راهنمایی شان به راه راست، فرا می خوانند. استاد در این مورد می فرمایند:

جهان عرب از آنجایی که موطن امتهایی است که بزرگ ترین نقش را در تاریخ بشر داشتند، از اهمیتی بزرگ در نقشهی سیاسی جهان برخوردار است. از طرفی محمد المشافق روح جهان عرب، ایمان قدرتِ جهان عرب و فدا کاریِ جوانان عرب، پلی است که بشریت را به سعادت میرساند. مبارزه با اسراف و تفاوت عمیق بین غنی و فقیر، درآمدن از انواع تبعیضات، ایجاد بیداری و آگاهی در تمام افراد امت مسلمان، از مواردی است که ناگزیر باید تحقق یابند.

جهان عرب با توجه به استعدادها و شاخصها، موقعیت مهم جغرافیایی و اهمیت سیاسیاش توان آن را دارد که رهبری جهان اسلام را به عهده گیرد.

در پایان این کتاب استاد ندوی می فرماید: این است رهبری جهان که با بعثت محمد المشارس فراهم گردید و عربها باید شدیداً از آن محافظت کنند و در هیچ شرایطی از آن فاصله نگیرند، سلطه ی این رهبری بیشتر بر قلبها و ارواح است نه بر اجسام و این خود نیازمند اخلاص در دعوت اسلامی، به آغوش گرفتن و مبنا قرار دادن آن و از خود گذشتگی در راه آن است و همین طور ترجیح منهج اسلامی بر تمام مناهج زندگی، توام با یقین کامل که این منهج، منهج الهی است و با پیشرفت زمان و تحولات علمی هرگز قابل تغییر و تبدیل نیست و به هیچ وجه ضعف و فروپاشی در آن راه ندارد.

آنچه گذشت جملاتی بود نارسا، جهت معرفی این کتاب ارزشمند که بعد از کسب اجازه از استاد و مربی ام، مؤلف این کتاب، حضرت استاد سیدابوالحسن علی الحسنی الندوی برای چاپ در سرزمین شام نوشتم؛ سرزمینی که همواره مورد محبت استاد بوده و بهترین و شیرین ترین روزها از ایام عمرش را در آن سرزمین گذرانده است و همیشه از آن ایام ذکر خیر می کرد. خداوند، بنده و تمام مسلمانان را از کوشش های استاد بزرگ و مربی جلیل القدر، بهرهمند گرداند و چاپ کننده، ناشر و مصحّح را در راه خدمت به اسلام و مسلمانان موفق گرداند و بر طول عمر مؤلف جهت بهرهمند شدن اسلام و مسلمانان از فضایل، کمالات و آثارش بیفزاید: و لله الحمد و المنة و صلی الله بهرهمند شدن اسلام و علی آله و أصحابه أجمعین

عبدالماجد غوری فارغ التحصیل دارالعلوم ندوة العلماء ۵ ذیقعده ۱۴۱۹ ه. ۱۲ فوریه ۱۹۹۹ م.

#### سرگذشت کتاب به قلم نویسنده

الحمد لله رب العالمين و الصلاة و السلام على رسوله الأمين و علىٰ آله و صحبه أجمعين و من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين

باری، شاید تعداد زیادی از خوانندگان اطلاع نداشته باشند که این کتاب نخستین تألیف و نقطهی آغاز آثار قلمی من بوده است. زمانی دست به نگارش این کتاب زدم که تازه سن سیسالگی را پشت سرگذاشته بودم.(۱)

یقیناً کتاب به مراتب مهم تر از آن بود که فردی چون من در چنین ستی، در کشوری دور از مرکز ادبیات و فرهنگ زبان عربی، به تألیف آن اقدام نماید؛ زیرا من در هند به دنیا آمده بودم، در هند بزرگ شده بودم و در هند تحصیلاتم را سپری نموده بودم و تا آن وقت به هیچ سفری خارج از هند موفق نشده بودم. نخستین سفر مبارکی که خداوند به من توفیقش را عنایت فرمود، سفر ادای فریضهی حج بود که سه سال بعد از تألیف کتاب در سال ۱۳۶۶ ه. (۱۹۴۷ م.) انجام گرفت. در حقیقت تألیف این کتاب یک تهور علمی بود که من نه نامزد آن بودم و نه هم آمادگی قبلیاش را داشتم. پرداختن من به چنین موضوعی، نوعی جسارت بود و شایسته بود این موضوع با قلمی رساتر از قلم من و با اندیشه و تجربهای وسیع تر و طولانی تر از اندیشه و تجربهی من بررسی شود. اما آنچه را خداوند متعال بخواهد، نا گزیر همان می شود.

در درونم رغبتی مبهم و سمج احساس میکردم و نمی توانستم بر آن چیره شوم. گویی فردی داشت برای تألیف این موضوع وادارم میکرد. اگر از خردم نظرخواهی میکردم و بر تجارب، توانایی ها و کفایتهایی که نویسندگان دارند اعتماد میکردم، حتماً از اقدام به چنین عملی خودداری میکردم و به کلی از چنین اندیشهای منصرف می شدم. شاید اگر موضوع را با یکی از علمای اندیشمند و نویسندگان بزرگوار در میان میگذاشتم، قطعاً پیشنهاد میکرد که از

۱-کتاب حدو د سال های ۱۳۲۴ ـ ۱۳۳۳ هـ. (۱۹۴۵ ـ ۱۹۴۴ م.) به نگارش درآمده است.

فرورفتن در چنین کارزاری علمی و فکری خودداری کنم؛ امّا خیر این بودکه باکسی تبادل نظر نکردم. علامه اقبالﷺ میگوید:

«خیر در این نیست که همواره با عقلت مشورت کنی، در بعضی موارد عقل راکنار بگذار؛ زیرا عقل در صحنههای خطرناک، ترس و خوف را مجسّم میگرداند و در تجارب تلخ، مشورت اجتناب م. دهد.»

منابع عربی که در این موضوع باید مورد توجه قرار میگرفتند، بسیار نادر و اندک بودند؛ زیرا آن برهه از تاریخ، تقریباً با جنگ جهانی دوم نزدیک بود و روابط هند با کشورهای عربی تا حدودی از هم گسسته بود. واردات هند از منابع علمی، تاریخی و فرهنگی موجود در کشورهای عربی به ویژه مصر، بسیار اندک بود. البته منابع علمی به زبانهای انگلیسی و اردو فراوان وجود داشت و در اختیارم بود. لکهنو، شهر علم و فرهنگ، کتابخانههای عنی داشت. در این کتابخانهها جدید ترین فراوردههای چاپی انگلیسی و دایرة المعارفهای علمی فراهم بود. من همواره با این کتابخانهها در ارتباط بودم و از آنها کتاب عاربه میگرفتم. از تعداد زیادی از کتابخانههای شخصی نیز استفاده میکردم. از عنایات و توفیقات خداوند متعال در تألیف این کتاب، این بود که به تازگی تاریخ سیاسی، اجتماعی، دینی، اخلاق، فرهنگی و تمدنی اروپا را با دقت فراوان و به طور گسترده و عمیق مطالعه کرده بودم و موضوع تنش علم و دین، کلیسا و دربار، و همچنین تاریخ اخلاق و تحولات آن در اروپا و عواملی که اروپا را به شکلی خاص در آورد و به این سرنوشت مادی دچارش کرد، سرنوشتی که در جهتگیری و رویکرد کشورهای شرقی و غربی آثاری گسترده و عمیق بر جای گذاشته است، به طور تخصصی مورد تحقیق و بررسی قرار داده بودم.

این اطلاعات علاوه بر معلومات وسیعی بود که پیرامون کشورهای اسلامی در شرق و در باب ادیان، جنبشها، فلسفههای حاکم بر این مناطق و همین طور تاریخ اسلام و مسلمانان، تاریخ عرب در جاهلیت، از خلال کتابهای مخصوص این موضوع و از خلال اشعار و ادبیات، داشتم و به ویژه در اثر تحصیلات دینی، ادبی و تاریخی خودم و فراهم بودن منابع آن در کتابخانهی بزرگ ندوة العلماء و دیگر کتابخانههای شخصی و با توجه به ارتباط پیوستهای که با جنبش ترجمه و نشر در شبه قارهی هند داشتم و مطالعاتی که حاصل ارتباط با مجلات و نشریات پژوهشی و علمی روز بود، نسبتاً این کار برایم آسان شده بود.

همین طور ساختار فکری و روحی متمایز، ایمان به جاودانه بودن رسالت اسلام و قیادت و پیشوایی محمد الکاتین این بیشوایی محمد الکاتین الکاتین الکاتین بیشوایی محمد الکاتین الین الکاتین الکاتین الکاتین الکاتین الکاتین الکاتین الکاتین الکاتی

در ساخت تمدن غرب و طبیعت جوامع غربی به ویژه تجسم این نارسایی در رهبری غرب، افزون بر معلومات فوق بود. تمام این امتیازات نتیجه ی تربیت و زحمات برادر بزرگوارم، دکتر «سید عبدالعلی حسنی»، مدیر ندوة العلماء بود؛ کسی که در تحصیل همزمان علوم اسلامی و علوم غربی روز، فهم عمیق اسلام و توازن و اعتدال فکری و دوری از هر نوع افراط و تفریط، الگوی بی نظیری بود.

تمام این عوامل باعث شد تا بتوانم از معلومات متنوع وگاه متناقض خویش که برای بسیاری از کتاب خوانان، که در دوران مراهقهی فکری به سر میبرند موجب تشویش ذهنی می شود، بهرهمند شوم و به نتایج مثبت و مشخصی دست یابم:

﴿ مِنْ بَيْنِ فَرْثٍ وَ دَمٍ لَبَناً خَالِصاً سَائِعاً لِلشَّارِبِينَ ﴾

«شیر خالص و گوارایی به شما مینوشانیم که از میان تفاله و خون بیرون می تراود و نوشندگان را خوش می آید.»

از سوی دیگر این عوامل سبب شد تا اعتمادم به صلاحیت اسلام در پیشوایی و رهبری در همه کن و رهبری در همه و رهبری در همه کن و همه کن و رهبری در روشنگر راه است، استوار گردد.

جای تردید نیست که من اهمیت و خطیر بودن موضوع، بضاعت علمی اندک، جوانی و عدم تجربه ی کافی، نادر بودن دوستان و هماندیشان و ظرافت و تازگی موضوع کتاب را عمیقاً احساس میکردم؛ اما در حقیقت من نه تنها آزاد نبودم بلکه مجبور بودم. گویی نجواگری همواره زمزمه میکرد و میگفت: باید در این موضوع کتابی تدوین شود.

یکی از علل جلب توجه تعداد زیادی از خوانندگان به این کتاب و شگفتانگیز بودن آن برای بسیاری از آنان، موضوع تازه و ابتکاری آن بود: جهان با انحطاط مسلمانان متحمل چه زیانهایی شد؟

مگر مسلمانان دارای چنان ارتباطی عمیق با سرنوشت بشر و اوضاع جهانی هستند، که بتوان گفت: جهان با انحطاط مسلمانان دچار چه زیانها و ضایعاتی شد؟ یا اینکه با پیشرفت مسلمانان و به دست گرفتن رهبری بشر چه سودی عاید جهانیان خواهد شد؟

مردم قبل از زمان تألیف این کتاب عادت داشتند، مسلمانان را از خلال تاریخ جهان بنگرند، یا اینکه مسلمانان را به عنوان یک ملت معمولی و امتی چون امتهای دیگر ارزیابی کنند؛ اما نویسنده ی کتاب به خود جرأت داد تا از خط و خطوط ترسیم شده ی پیشین فراتر رود و از دایره ی سنتی تحمیل شده بر اغلب نویسندگان و مؤلفان عرب و عجم درآید و بر آن شود تا جهان را از خلال تاریخ مسلمانان بررسی کند. باید توجه داشت که تفاوت این دو نگرش با یکدیگر بی نهایت عمیق و ژرف است. یک نگرش، مسلمانان را از خلال تاریخ جهان، از خلال حوادثی که در جهان روی داده و از خلال تحولاتی که در تاریخ پدید آمده است بررسی می کند. در این نگرش مسلمانان ملتی بسان ملتهای دیگر به شمار می آیند که در چارچوبی گسترده، تابع جریانات جهانی هستند. معمولاً فرایند عام فکری و روش همیشگی تحقیق در گذشته به این شکل بوده که مثلاً مسلمانان به سبب فلان حادثه یا انقراض فلان حکومت متحمل چه ضررهایی شدند؟ یا اینکه مسلمانان به سبب خیزش نوین عرب چه قدر متضرر گردیدند؟ با انقلاب صنعتی بزرگ در غرب، مسلمانان چقدر زیان دیدند؟ با فروپاشی خلافت عثمانی مسلمانان چقدر متضرر شدند؟ با چیره شدن غرب برا کثر دژها، اسلام و مسلمانان چقدر متضرر گشتند؟ و اساساً مسلمانان با فقر اقتصادی، سیاسی و نظامی خویش چقدر زیان دیدند؟

شیوه ی مرسوم و تقلیدی که اغلب به آن عادت داشتند اینگونه بود؛ اما خداوند متعال الهام گرم شد و شرح صدرم داد تا پیرامون خسارتهایی که جهان به سبب انحطاط مسلمانان دیده است بنویسم. انگار مسلمانان نه در یک منطقه ی محدود جغرافیایی و نه در یک منطقه ی سیاسی خاص، بلکه در سطح جهان، تنها عامل مؤثر و بینالمللی در رویدادهای تمام جهان هستند.

اما این نکته که آیا واقعاً می توان گفت که: با انحطاط مسلمانان، در جهان زیانها و تلفاتی پدید آمد و آیا مسلمانان واقعاً در چنین سطحی هستند که با عقبگرد و بازماندنشان از صحنهی رهبری جهان، خسارتی متوجه جهان شود؟ من بیم دارم و می ترسم که بسیاری از نویسندگان مسلمان و دارای مواضع مهم و پیشینههای گوناگون، چنین نیندیشیده باشند. جای تردید نیست که تحریف تاریخ اسلام و بررسی آن از زاویهای تنگ و به ویژه خودباختگی حاکم بر نسل جدید، مانع از آن شده تا بسیاری از پژوهشگران، قضیهی مسلمانان را با مسایل جهان و کل بشر پیوند دهند و در نتیجه چنین گفتند که: چگونه امکان دارد مسلمانان توانایی رهبری جهان را داشته باشند؟ مسلمانان فقیراند، ضعیفاند، در برابر غرب محکوم اند و در برابر انقلابات جدید به زانو در مسلمانان گونیز، آیا با چنین وضعیتی درست است که سرنوشت جهان و انجام بشر، با سرنوشت و وضعیت مسلمانان گره خورده باشد؟ نه، چنین نیست.

در آن زمان اکثر مردم باور نداشتند که مسلمانان دارای اهمیّت و مقامی متناسب با چنین بحث و پژوهشی هستند و یا نویسندهای به خود اجازه دهد تا در چنین موضوعی کتابی بنویسد و طی آن میزان خسارت جهان بشری و جهان معاصر را به سبب انحطاط مسلمانان، ارزیابی کند. یقیناً موضوع از اهمیت و حساسیت خاصی برخوردار بود و کاوش در باب آن نوعی ماجراجویی و تهور علمی بود؛ اما خداوند متعال نصرتش را دریغ نفرمود.

با بیم و دلهره دست به تألیف این کتاب زدم؛ چراکه در زمینهی تألیف به خصوص در زبان عربی تازه کار بودم (۱) و ارتباطم با این زبان ارتباط دانش آموزی دور افتاده بود، که با فاصلهی زیاد از مرکز تمدن عربی و علوم اصیل اسلامی به دنیا آمده بود.گاه این بیم و تردید به من دست می داد که آیا این کتاب در محافل دور دست جهان مسلمان عرب مورد قبول واقع خواهد شد یا نه؟

فهرست مندرجات کتاب را برای دکتر احمدامین، رئیس انجمن ترجمه و تألیف در مصر و نیز رئیس اداره ی فرهنگی اتحادیه ی کشورهای عربی فرستادم. کتابهای وی به ویژه سلسله ی فجر الإسلام و ضحی الإسلام توجه اغلب خوانندگان و پژوهشگران را به خود جلب نموده بود و در محافل علمی انعکاس بسزایی یافته بود. من نیز از کتابهایش متأثر و عمیقاً آنها را مطالعه کرده بودم. در کنار اختلاف نظر و نقد پارهای از دیدگاههای وی، با اغلب آنها اظهار توافق نموده بودم و به ویژه سبک متمرکز، روان و همساز آن با طبیعت، سخت مرا تحت تأثیر قرار داده بود. بدین جهت ترجیح دادم کتابم از چنین مؤسسهای علمی که آثار منتشره از آن در خاورمیانه ارزش فراوان علمی داشت، انتشار یابد و بدین جهت جوانان تحصیل کرده و کسانی که به مباحث علمی و تحقیقات موضوعی علاقمند هستند، کتاب را مورد توجه قرار دهند. این در حالی بود که من از سرانجام این چند صفحه که بیانگر صورت اجمالی کتاب آن هم از نویسندهای ناشناخته بود، که نه پیش از این از وی اثری منتشر شده بود و نه کسی سفارش وی را کرده بود، بی خبر بودم.

روزی ناگهان نامه ای به دستم رسید. دکتر احمد امین در این نامه نمونه ای از کتاب را خواسته بود. من نیز بلافاصله بخشی از آن را فرستادم. موضوعات کتاب و عناوین جانبی آن، که بیانگر محتویات مباحث و مواد کتاب بود، توجه دکتر را به خود جلب نموده بود؛ اما از آنجایی که کتاب از قلم عالمی دینی تراوش کرده بود که به دور از جهان غرب رشد و ترقی نموده بود، دکتر احتمال داده بود که شاید بر نویسنده رنگ دینی و لغوی غالب شده باشد؛ درست مثل وضعیت علمای الازهر و دیگر مراکز دینی سنتی. به این منظور وی پرسید که آیا مؤلف از منابع خارجی هم استفاده کرده است یا خیر؟ چون پاسخ مثبت بود و مؤلف نیز فهرست منابع را فرستاد، دکتر اطمینان قلبی

۱- البته پیش از این نویسنده سلسلهی «قصص النبیین للأطفال ۱-۱»، «القراءة الراشدة ۱، ۲، ۳» و «مختارات من الأدب العربی ۱ و ۲» را تگاشته بود؛ اما تمام اینها کتابهایی درسی بودند که برای فرزندان مسلمان در مدارس دینی هند جهت فراگرفتن زبان عربی، به نگارش در آمده بودند.

حاصل کرد و ضمن اظهار علاقهی خویش نسبت به کتاب، چه از جنبهی ادبی و چه از جنبهی معنوی، اعلام نمودکه انجمن، چاپکتاب را تصویبکرده است.

روزی که مؤلف این نامهی دکتر را دریافت کرد، یکی از شادترین و مسترت بخش ترین روزهای عمرش بودکه تا امروز آن را فراموش نکرده است.

چند ماهی از این موضوع گذشت و من از انجام کتاب اطلاعی نداشتم. دراثنای این مدت در سال ۱۳۶۹ ه.ق. (۱۹۵۰ م.) برای بار دوم به حجاز مسافرت نمودم. آنجا نزد استاد جواد مرابط، سفیر سوریه و عضو فرهنگستان علمی دمشتی، با نسخه ای چاپی از کتاب مواجه شدم. سفیر کتاب را از قاهره به همراه خود آورده بود. وی با استناد به کتاب که طی مسافرتی تازه از مصر به دستش افتاده بود، علاقه اش را به عمق و اصالت اندیشهی علمای هند ابراز می داشت، بدون اینکه متوجه باشد، که دارد با مؤلف کتاب سخن می گوید. عمق مسرّت و خوشحالی نویسنده ی جوان و غیر معروف را که ناگهان با نخستین اثر علمی و تألیفی خویش مواجه می شود که از بزرگ ترین مؤسسه ی چاپ و نشر انتشار یافته، به خوبی می توان درک کرد.

نویسنده، کتاب را برای مطالعه به طور عاریتی از سفیرگرفت تا دوباره به وی برگرداند؛ اما به ناگاه مقدمهی کوتاه دکتر احمد امین برکتاب بار دیگر وی را غافلگیر کرد؛ چراکه در آن روح و قدرتی راکه مؤلف از نویسندهای اسلامی در سطح احمدامین انتظار داشت، نمی دید؛ زیرا وی در اظهار نظرش نسبت به کتاب و نویسندهاش، به شدت احتیاط و خویشتن داری نموده بود.

اگر چه بر مؤلف سنگین بود، اما مسئله ی بسیار مهمی نبود؛ آخر چنان نیست که هرکس کتابی را معرفی کند، لزوماً با موضوع مندرجاتش همآوا و هماحساس خواهد بود، مگر کسی که با اندیشه ی مؤلف همسو و همنظر باشد و از طرفی هر محقق علمی و نویسنده ای بزرگ، اگر چه در سطح دکتر احمد امین هم باشد، لزوماً براین باور نیست که با انحطاط مسلمانان و کنار رفتنشان از صحنه ی قیادت و ارشاد جهانی، جهان بشریت با مصیبتی بزرگ دچار شده باشد، بلکه این یک برداشت خاص و تحلیل ویژه از تاریخ است و لازم نیست تمام نویسندگان و پژوهشگران در این نظریه اتفاق نظر داشته باشند. اما خدمت بزرگ دکتر احمد امین در نشر کتاب از چنین مؤسسه ی بزرگ، نباید نادیده گرفته شود. باید توجه داشت که در مورد مقدمه ی کتاب، دکتر چندان مقصر بزرگ، نباید نادیده گرفته شود. باید توجه داشت که در مورد مقدمه ی کتاب، دکتر چندان مقصر نظر فکری و علمی آمادگی آن را نداشت و شرایط تربیتی و تحصیلی خاصش وی را بر اتخاذ این نظر فکری و علمی آمادگی آن را نداشت و شرایط تربیتی و تحصیلی خاصش وی را بر اتخاذ این تفکر کمک ننموده بود، بر وی تحمیل می کرد. شاید هم دکتر که از استادان و پیشکسوتان نسل جدید و از بزرگ ترین ادیبان و نویسندگان محسوب می شود، به خود اجازه نداده بود که برای

نویسنده ای که وی را نمی شناسد و سطح علمی اش هنوز کاملاً مشخص نیست، جایگاهی برتر از آنچه نزد هم میهنان و دانشمندان کشور خویش دارد، قایل شود و بدین سان فردا مورد انتقاد قرار گیرد و بگویند که دکتر جامه ای بلندتر و ارزشمندتر از قد و قامتش، بر وی پوشانده است.

خداوند از وی بگذرد و از جانب مؤلف و خوانندگان به وی بهترین پاداش را عنایت فرماید؛ چون او سبب شد که کتاب به آن دسته از محافل علمی، فرهنگی و روشنفکری برسد که اصولاً به کتابهای منتشر شده از مؤسسات دینی چندان توجه نمیکنند.

در ژانویهی ۱۹۵۱ م. دو ماه یا بیشتر از چاپ کتاب نگذشته بود که برای مؤلف سفری به مصر اتفاق افتاد. مؤلف در آنجا پی برد که کتاب مسیرش را در محافل علمی و دینی گشوده و چنان مورد قبول قرار گرفته که نویسنده هرگز انتظارش را نداشت و فکر هم نمی کرد که در سطح وسیعی این گونه بین تحصیل کردگان و کسانی که قضایای اسلام و نهضت اسلامی را مورد توجه قرار می دهند، خوانده شود و بررسی گردد. در آن زمان حرکت اخوان المسلمین داشت دوباره جان می گرفت و تا حدودی از فشارها کاسته شده بود. انتشار کتاب در چنین شرایطی، حسن اتفاق جالبی بود. گویا کتاب درست به موقع به بازار آمده بود و همنوا با عواطف، احساسات و دعوت اخوان، راهش را گشوده بود. انحلال حرکت اخوان و شهادت امام حسن البنا ای زخمی عمیق و خونین بود و این کتاب نه تنها باعث تسکین خاطر و تقویت روحیهی شان گردید، بلکه برای آنان به مثابهی سلاحی علمی بود که با آن از افکار خویش دفاع می نمودند و برای منبع انرژی شان نیرویی مثابهی سلاحی علمی بود که با آن از افکار خویش دفاع می نمودند و برای منبع انرژی شان نیرویی این در برنامههای تربیتی و مطالعاتی خویش گنجاندند. در دادگاهها می خواندند و گذشته از این در برنامههای تربیتی و مطالعاتی خویش گنجاندند. در دادگاهها نیز به عباراتش استناد می کردند. طبیعی بود که از نویسنده ی کتاب نیز با علاقه ی شدید و محبت زیاد استقبال نمودند. فراهی ساخته بود.

نویسنده ی بزرگ جهان اسلام، استاد سیدقطب از در پیشاپیش کسانی بود که از کتاب استقبال نمودند و آن را مورد توجه قرار دادند. سیدقطب به دوستان و شاگردانش توصیه میکرد که کتاب را بخوانند. روزی (۱) نویسنده دعوت نامه ای از استاد سیدقطب دریافت نمود که طی آن وی را برای شرکت در جلسه ای که هر جمعه در منزلش در «حلوان» برگزار می شد فرا خوانده بود. در این جلسه اغلب مباحث اسلامی مورد بحث و بررسی قرار میگرفت و یا اینکه به تلخیص کتابی به

۱\_ آن روز ۳ ژوئن ۱۹۵۱ م. بود.

قلم یکی از شرکت کنندگان، گوش فرا می دادند. آن روز موضوع مورد بحث، کتاب «ماذا خسر» بود که یکی از فارغ التحصیلان دانشگاه فؤاد اول، خلاصهاش کرده بود.

نویسنده این دعوت عزیز و دوست داشتنی راکه نمادی از گرامیداشت تلاش ناچیز علمیاش بود، پذیرفت و در این جلسه شرکت کرد و به پرسش هایی که از وی به عمل آمد به عنوان نویسندهی کتاب مورد بحث، پاسخ گفت.

اینجا بود که این اندیشه در قلب نویسنده جرقه زد که از استاد سیّدقطب بخواهد با قلم قوی و ایمانی خویش و سبک علمی و هدفمندش، مقدمهای بر کتاب بنویسد. استاد نیز با کمال میل و اشتیاق این دعوت را پذیرفت و آن مقدمهی قوی را که به ارزش و قدرت کتاب افزود، به رشتهی تحریر در آورد.

در همان زمان استاد بزرگوار و عالم مؤمن، دکتر محمدیوسف موسی، استاد دانشکده ی اصول دین در الأزهر و رئیس انجمن نشر و تألیف و از علاقه مندان و شیفتگان کتاب، درخواست کرد که چاپ دوم و اصلاح شده ی کتاب از انجمن الأزهر انتشار یابد. مؤلف با کمال سپاس و مسرّت با درخواستش موافقت کرد. وی در ضمن، موافقت دکتر احمد امین را نیز جلب نمود و در همان حال مقدمه ای بر کتاب نوشت که حاکی از اخلاص، محبّت و همفکری با مؤلف بود.

روزی نویسنده ناگهان با دوستش، دکتر احمد شرباصی، یکی از علما و استادان الأزهر مواجه شد. شرباصی معلوماتی در مورد خاندان، محیط، تربیت، تحصیل و زندگی نویسنده از وی گرفت. در این میان نویسنده نمی دانست که وی با آن اطلاعات چه خواهد کرد، اما وی از آن معلومات مقالهای درباره ی نویسنده ترتیب داد که تحت عنوان: «برادرم ابوالحسسن» متصویری توصیفی – باکتاب همراه ساخت. مؤلف زمانی از موضوع اطلاع یافت که چاپ دوم کتاب در سال ۱۹۵۱ م. انتشار یافت. بعد از این چاپ، چاپهای متعدد و ترجمههایی به زبانهای شرقی و غربی انجام گرفت و اکنون این چاپ، سیزدهمین چاپ قانونی کتاب است که فراروی خوانندگان قرار می گیرد.

این سرگذشت صادقانه و خالصانهی کتاب است که با شفافیت و اختصار کامل بیان شد. فضل و احسان در ابتدا و انتها از آنِ خداست.

ابوالحسن على الحسنى الندوى ندوة العلماء، لكهنؤ ٢٠ رجب ١۴٠١ هـ. ق. ٢۵ مى ١٩٨١ م.

### پیشگفتار چاپ چهارم

### الحمد لله و السلام على عباله الذين اصطنى.

باری، چاپ اول کتاب «ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمین» در سال ۱۳۶۹ ه. (۱۹۵۰م.) انجام گرفت و چنان مورد استقبال گرم خوانندگان واقع شد که هرگز نویسنده انتظارش را نداشت. صرفاً موضوع تازه ی کتاب و مطالب مندرج در آن بود که توجه خوانندگان را جلب کرده بود، نه شهرت و شخصیت نویسنده؛ زیرا آن زمان از وی هیچ اثری در جهان عرب انتشار نیافته بود و مردم این سرزمین وی را نمی شناختند.

صرفاً کتاب و موضوع آن بود که توجه خالصانه و صادقانه ی مردم را بدان جلب کرده بود و در این میان شخصیت و آوازه ی نویسنده در آن هیچ سهمی نداشت. جز لطف و فضل الهی چیزی دیگر نبود، که کتاب با این استقبال بی نظیر مواجه شد و درست در زمان لازم در دسترس عموم قرار گرفت. کتاب با اشتیاقی گنگ و گرایشی مبهم که در دلها موج می زد، همساز بود و گذشته از این، با احساس بسیاری از متفکران و تحصیل کردگان جهان عرب همسو بود و با اندیشهها، نظرگاهها و مطالعاتشان تلاقی حاصل می کرد.

به هر ترتیب دامنه ی انتشار کتاب در مراکز عربی و محافل علمی بسیار گسترده بود و طیفهای مختلف امت و برخی از رهبران فکری به مطالعه و بررسی آن روی آوردند و مربیان و آموزگاران، جوانان را به مطالعه ی کتاب توصیه کردند و سپاس خدای عزوجل را که به عزت و جلال او کارهای نیک انجام میگیرد.

انجمن تألیف و ترجمه در قاهره چاپ اول کتاب را انجام داد و یقیناً در چاپ، زیبایی کتاب و نفوذ آن در محافل علمی و ادبی، نقش بسزایی ایفا کرد.

انجمن نشر و تألیف الأزهر نیزكه دوستان نویسنده در آن وجود داشتند، علاقمند به تجدید چاپكتاب بودكه من نیز موافقتكردم. استاد بزرگوار، مرحوم **دكتر احمد امین** هم موافقتش را اعلام کرد و چاپ دوم در سال ۱۳۷۰ ه. (۱۹۵۱ م.) با پیشگفتارهایی از دکتر **محمدیوسف موسی** و دوست نویسنده، **شیخ احمد شرباصی** انتشار یافت که بر ارزش کتاب افزود.

چاپ دوم در حالی انتشار یافت که من هنوز در سفر خاورمیانه بودم و نتوانستم اضافاتی راکه اندیشه ام را به خود مشغول کرده بود و بدانها احساس نیاز میکردم، با این چاپ همراه کنم.

سرانجام خداوند متعال اسباب چاپ سوم را فراهم ساخت و منابع جدیدی به دستم رسید و به نظرگاهها و مطالب تازهای دست یافتم که آنها را به کتاب افزودم. این چاپ بنابر عواملی تا سال ۱۳۷۹ ه. (۱۹۵۹ م.) به تعویق افتاد که باز هم در مدت کوتاهی بعد از چاپ تمام شد و اکنون چاپ چهارم با اضافات و ویرایش جدید انجام میگیرد.

از خداوند مسألت دارم، این چاپ را نیز همانند چاپهای گذشته مفید گرداند و وسیلهی بیداری جدید و ایمان تازهای که جهان اسلام شدیداً بدان نیازمند است، قرار دهد! همانا خداوند بر هر چیز تواناست.

ابوالحسن على حسنى ندوى لكهنؤ ـ هند

#### پیشگفتار چاپ هشتم

الحمد لله رب العالمين و الصلاة و السلام على سيد المرسلين و خاتم النبيين محمد و على آله و صحبه أجمعين و من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

من نیز مثل هر نویسنده و دعوتگری که در صدد گسترش اندیشه ی خویش است، شاد و خرسندم از اینکه دارم مقدمه ی چاپ هشتم این کتاب را می نویسم. بعد از چاپ نخست کتاب امید این همه چاپ مکرر بعدی را نداشتم و فکر نمی کردم تا این حد مورد استقبال جهان اسلام و جهان عرب واقع شود و بدین سرعت دست به دست گردد. انتظار نداشتم که مؤسسههای متعددی در چاپ و نشر کتاب با یکدیگر به رقابت بپردازند و به زبانهای متعدد ترجمه شود و چاپهای پی در بی از آن انتشار یابد و این خود دلیلی است بر نصرت و تأیید الهی و مقبولیت کتاب و همخوانی روحی با اندیشه و هدفی که کتاب حامل آن است.

جالب توجه است که برخلاف بقیهی کتابهای نویسنده و با وجود اینکه نخستین اثر وی به زبان عربی است، علی رغم چاپهای بی در پی، جز اضافات اندکی که در چاپ سوم انجام گرفت، آن طور که باید و شاید بازبینی نشد و در آن اصلاحات و اضافات لازم انجام نپذیرفت. کتاب به مصورت متوالی بدون هر نوع تعدیل و اضافاتی، تجدید چاپ و با سرعت، تمام می شد. نه برای نویسنده فرصت تجدیدنظر به دست می آمد که نظرگاهها و معلومات تازه اش را در آن بگنجاند و نه مؤسسه های چاپ به علت کثرت متقاضیان و سرعت اتمام نسخه های کتاب، منتظر تجدید نظر نویسنده می ماندند. بدین جهت تمام چاپهای کتاب تصویری واحد و نسخه ای برابر با چاپ سوم

سرانجام خداوند متعال در محرّم سال ۱۳۸۰ ه. (مارس ـ آوریل ۱۹۶۹ م.) زمانی که دارالقلم کویت قصد تجدید چاپ کتاب را داشت، فرصتی را فراهم آورد و نویسنده جهت بازخوانی و بررسی نصوص و منابع، مدتی روی کتاب کار کرد، برخی از اشتباهات را تصحیح کرد،

به تخریج آیات و احادیث موجود در کتاب پرداخت و اضافاتی نه چندان زیاد در آن گنجاند. این اضافات هرچند زیاد نبود، اما به ارزش و قدرت کتاب افزود و خلأیی را که نویسنده احساس مینمود پر کرد. به این ترتیب چاپ کنونی با دقتی بیشتر و ویرایشی زیباتر و از نظر مواد غنی تر عرضه می شود.

و لله الأمر من قبل و من بعد و له الحمد في الأولى و الآخرة.

چهارشنبه ۲۸ محرم الحرام ۱۳۸۹ ه. . ۱۹۶۹/۴/۱۶ م. ابوالحسن على حسنى ندوى ندوة العلماء ــ لكهنؤ

## بِيشكفتار به قلم پڙوهشگر اسلامي، استاد سيدقطب الله

به راستی که امروز مسلمانان چقدر نیازمندکسی هستند که باورشان را به خویشتن، اعتمادشان را به گذشته و امیدشان را به آینده، بازگرداند ... و چقدر نیازمندکسی هستند که ایمانشان را به دینی که تنها نامی از آن دارند و از حقیقتش چیزی نمی دانند و به جای شناخت و تحقیق از طریق ارثی بدان گرویده اند، به آنان بازگرداند.

کتابی که اکنون پیش رویم قرار دارد «ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمین» اثر علامه سید ابوالحسن علی الحسنی الندوی از بهترین کتابهایی است که در گذشته و حال در این موضوع خواندهام.

یقیناً اسلام عقیده ی تفوق و برتری است. یکی از ویژگی های خاص آن این است که در روح مؤمن، احساس عزتِ عاری از تکبر، اعتماد بدون غرور و اطمینانِ بدون غفلت را می دمد و مسلمانان را وا می دارد تا نسبت به وظیفه ای که در قبال بشریت دارند، احساس مسؤولیت کنند. این وظیفه عبارت است از کفالت و قیمومت انسان های مشرق زمین و مغرب زمین، رهبری توده های ره گم کرده در زمین، رهنمون شدن آدمیان به سوی دین استوار و راه راست و بیرون آوردن آنان از تاریکی ها به سوی نور هدایت و فرقان:

﴿ كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالمَغْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَ تُؤمِنُونَ بِاللهِ ﴾ ﴿ كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِاللهِ ﴾ [العمران: ١١٠]

«شما، آای پیروان محمد] بهترین امتی هستید که برای مردم پدید آورده شده است که به کار شایسته فرمان میدهید و از کار ناشایست باز میدارید و به خدا ایمان دارید.»

﴿ وَ كَذَٰ لِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطاً لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَ يَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيداً﴾

«و بدین گونه شما را امتی میانه گرداندیم تا گواهانی بر مردم باشید. و پیغمبر انیز ] بر شما گواه باشد.»

کتابی که اینک پیش رویم قرار دارد، تمام این مفاهیم را در ضمیر خوانندهاش ایجاد میکند و در دلش تمام این خصوصیات را می دمد. البته صرفاً به برانگیختن احساسات درونی و عصبیت دینی اکتفا نمیکند، بلکه حقایق عینی را به عنوان ابزار بر میگیرد و بر حس، مشاهده، عقل و وجدان عرضه میکند و همین طور با کمال روشنگری و عدالت به بررسی وقایع تاریخی و شرایط کنونی می پردازد و موضوع مورد بحث را در معرض حقیقت، واقعیت، منطق و وجدان میگذارد و سرانجام بدون هر نوع توحیه و بی انصافی، در مقدمات و نتایج، چنین به نظر می آید که تمام دلایل در کنار وی و در کنار قضیهی مورد بحث وی قرار دارند و این نخستین ویژگی کتاب است.

مؤلف، کتاب را با رسم تصویری، هر چند کوچک و شتابان اما روشن و تابان، از جهان قبل از درخشش اسلام، آغاز میکند. او تصویر این جهان را از شرق تا غرب، شمال تا جنوب و از هند و چین تا فارس و روم، تصویر جامعه و وجدان را در این دنیای پهناور در قالب جماعتهایی که ادیان آسمانی مانند یهودیت و مسیحیت و یا ادیان شرکی مانند بودیسم، زرتشتی، هندوییسم و غیره بر آنها حاکم بودند، ترسیم میکند.

تصویر نویسنده از جهان قدیم تصویری است جامع و کاملاً گویا،که مؤلف در عین پرهیز از بی انصافی، بر نظر شخصی خویش نیز پای نمیفشارد، بلکه پژوهشگران و تاریخنگاران گذشته و حال و حتی غیر مسلمان را نیز با خود همگام میسازد، پس جای شبههای باقی نمیماند که آنها هم با وی در تصویر جهان قدیم، همسو و هم نظر هستند.

او جهانی را وصف میکند که روح جاهلیت بر آن مسلط است، ضمیرش متعفّن و روحش بدبوست، ارزشها و معیارهای آن به هم ریخته و ظلم و بردگی بر آن حاکم است و امواج تند خوشگذرانی و محرومیت مرگبار، دارد او را ریشه کن میکند. با وجود ادیان آسمانی تحریف شده و زبون و فاقد تسلط بر جانها که اینک تبدیل به موجودی خشک و بیروح شده بودند، به ویژه مسیحیت، پردههای کفر، گمراهی و تاریکی آن را پوشانده است.

هنگامی که نویسنده از به تصویر کشیدن جهان با چنین جاهلیتی فارغ میشود، به بیان نقش اسلام در زندگی آدمیان، نقش اسلام در نجات روح بشر از اوهام، خرافات، بردگی، بندگی، فساد، تعفّن، پستی و فرومایگی، میپردازد.

همینطور نقش اسلام را در نجات جامعهی بشری از ظلم و طغیان، تبجزیه و فـروپاشی، تبعیضات طبقاتی و استبداد حکام و ساختن جهان بـر پـایههای عـفّت و نـظافت، سـازندگی و مثبتاندیشی، آزادی و تجدّد، شناخت و یقین، ایمان و اعتماد، عدالت وکرامت و عمل پیوسته جهت رشد و ترقی زندگی و رسیدن حق به حقدار، تبیین میکند.

تمام این موارد در دورهای بود که رهبری از آن اسلام بود و اسلام فعالیت داشت. بدیهی است که اسلام زمانی در زندگی عملی پدید می آید، که زمام رهبری در دست او باشد؛ زیرا اسلام طبعاً عقیدهای است برتر، روشی است برای رهبری و آیینی است نو آور نه دنباله رو.

سپس مرحله ای فرا می رسد که به سبب انحطاط مسلمانان و کناره گیری شان از رهبری و قیمومت بشریت که از لحاظ دینی بدان مکلف شده بودند و نادیده گرفتن وظایف متعددی که در زندگی به آنان مربوط می شود، اسلام زمام امور را از دست می دهد.

اینجاست که نویسنده به بررسی عوامل این انحطاط روحی و مادی می پردازد. نویسنده شرح می دهد که چون مسلمانان مبانی دین خود را نادیده گرفتند و از وظایف خود دست شستند بر آنان چه گذشت و جهان با از دست دادن این رهبری رشید و برگشتن آن به جاهلیت اولیه، با چه مسایلی روبرو شد. وی خط خوفناک تنزّل انسانیت را که همزمان با آن افقهای شگفت انگیز علم نمایان گردید، به تصویر میکشد. نویسنده این خط را نه با جملاتی آتشین و تعبیراتی غرض آلود، بلکه با اندیشهای ژرف و عمیق ترسیم میکند.

در خلال این بررسی، خواننده به میزان نیاز شدید آدمیان به تغییر رهبری بشر و بازگرداندن آن به منبع هدایتی که برجهیده تا مردمان را از تاریکیها به نور و از جاهلیت به معرفت برساند، پی می برد و اینجاست که ارزش کلی وجود این رهبری را در زمین و میزان زیان و آسیبی را که نه تنها مسلمانان بلکه تمام انسانها در گذشته و حال و در آینده ی نزدیک و دور با آن دچار شدهاند، درک می کند.

با مرور این بخش، در دل مسلمان روحیهی ندامت بر آنچه از دست داده و روحیهی افتخار به آنچه به وی موهبت شده است و آزمندانه خیره شدن به رهبری از دست رفته، ایجاد می شود.

شاید یکی از موارد جالب توجه این باشد که نویسنده از مصیبتی که در زمان درماندگی مسلمانان از رهبری جهانی بر تمام انسانها گذشته است، همواره با واژه ی «جاهلیت» تعبیر میکند. این تعبیر برداشت نویسنده را از تفاوت ریشه ای روح اسلام و روح مادی حاکم بر جهان پیش از اسلام و نیز روح کنونی حاکم بر جهان پس از کنار رفتن اسلام از رهبری، با دقت و ظرافت سان میکند.

آری، جاهلیت در سرشت اصلی اش ظهور نموده است. جاهلیت مقطع زمانی مشخصی نیست، بلکه رنگ و قالب روحی و فکری خاصی است، که به محض فروریختنِ ارزشهای اساسی زندگی بشری و مورد خواست خداوند بروز می کند و به جای آنها، ارزشهای ساختگی متکی بر شهوتهای عارضی، می نشیند. آنچه امروز آدمیزاد در وضعیت نهایی پیشرفت از آن رنج می برد، همین بود. همین است و آنچه دیروز در وضعیت اولیه جاهلی از آن رنج می برد، نیز همین بود.

رسالت جهان اسلام دعوت به سوی خدا و رسول و ایمان به روز بازپسین است. پاداشش نیز بیرون آمدن از تاریکیها به سوی نور، از عبادت مردمان به عبادت خدای یکتا، از تنگنای دنیا به فراخنای آن، از جور ادیان به عدالت اسلام، میباشد.

چنانچه نویسنده ی بزرگوار در پایان کتاب می گوید: برتری این رسالت اکنون نمایان شده است و درک آن در این زمان بیش از هر زمان دیگر آسان تر شده است. جاهلیت، افتضاح و رسوایی بار آورده است، عیبها و کاستی هایش بر همگان عیان شده است و اکنون مردم به سختی از آن گله و شکوه دارند. اینک جهان در آستانه ی گذار از رهبری جاهلیت به رهبری اسلام قرار گرفته است. البته مشروط بر اینکه جهان اسلام به پا خیزد و به یگانه رسالتی که می تواند جهان را از نابودی و فرو پاشی نجات دهد سر تسلیم فرود آورد.

در پایان، ویژگی بارز در کتاب این است: درک عمیق کلیات روح اسلامی در دایرهی کامل آن؛ این شیوه نه تنها در حیطهی مباحث دینی و اجتماعی نمونه محسوب میشود، بلکه در بازنگاری تاریخ از زاویهی اسلامی نیز الگوست.

اروپاییان با متأثر شدن از فرهنگ و فلسفه ی مادی خویش و با تعصب غربی و دینی خود، آگاهانه یا ناآگاهانه، از زاویه ی دید غربی به نوشتن تاریخ جهان می پردازند. بدین جهت به علت نادیده گرفتن بسیاری از ارزشهای زندگی، که تاریخ و تفسیر رخدادهای زندگی بدون در نظر داشتن آنها نادرست خواهد بود و نیز به علت تعصب خاصی که بر اروپا محوری دارند و همه ی جهان را بر مدار اروپا می بینند و نیز به سبب فراموش کردن دیگر عواملی که در تاریخ بشر مؤثر بوده است و یا حداقل به خاطر دست کم گرفتن آن عوامل، مرتکب اشتباهات و انحرافاتی شدند.

متأسفانه ما، مسلمانان همانگونه که هر چیز دیگر را با تمام اشتباهاتش بی درنگ از دست اروپاییان می قاپیم، به فراگرفتن تاریخ از آنان روی آوردیم. باید دقت داشت که این اشتباهات به علت بی توجهی به ارزشها و عوامل متعدد، اشتباهاتی است ساختاری و روش شناختی، به علت

نگریستن از یک زاویه به زندگی بشر، اشتباهات پدید آمده اشتباهاتی است در ترسیم و به نمایش گذاردن، و نهایتاً به خاطر وجود اشتباهاتِ روش شناختی و ترسیمی، اشتباهاتی است پدید آمده در نتیجه گیری.

کتاب مورد بحث نمونهای است تاریخی که تمام امور، عوامل و ارزشهای متفاوت را، مورد توجه قرار داده است.

شاید خواننده از یک مسلمان قاطع، مطمئن به قدرت روح اسلام و شیفتهی بازگشت رهبری جهان به اسلام، انتظار نداشته باشد که هنگام بحث از قابلیت های رهبری، ضمن خاطرنشان نمودن آمادگی روحی، بر آمادگی صنعتی و نظامی، استقلال تجاری و مالی و سازماندهی نوین علمی، تأکید و زود د.

این خود احساسی است منسجم با تمام مؤلفههای بشری و نویسنده همواره با این احساس هماهنگ، در ارزیابی تاریخی خویش و توجیه امت اسلام، حرکت نموده است. بدین جهت است که این کتاب در بررسی تاریخ، الگو محسوب می شود و سخت ضروری است که مسلمانان این کتاب را به دست گیرند و استقلال و عدم تأثر خویش را از روشهای اروپایی فاقد هماهنگی، عدالت و پژوهش موجود در روش کتاب، ابراز دارند.

شاد و خرسندم از اینکه دارم با همان احساس، از این کتاب سخن میگویم و این واقعیت را ثبت میکنم. خرسندم از فرصتی که فراهم گردید تاکتاب را به زبان عربی بیابم، زبانی که نویسنده برای تألیف کتابش برگزیده و برای بار دوم آن را در مصر به چاپ میرساند.

﴿إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَذِكْرِيٰ لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ أَوْ أَلْقَ السَّمْعَ وَ هُوَ شَهِيدٌ﴾ [ق:٣٧]

الشهيد اسيد قطب الله

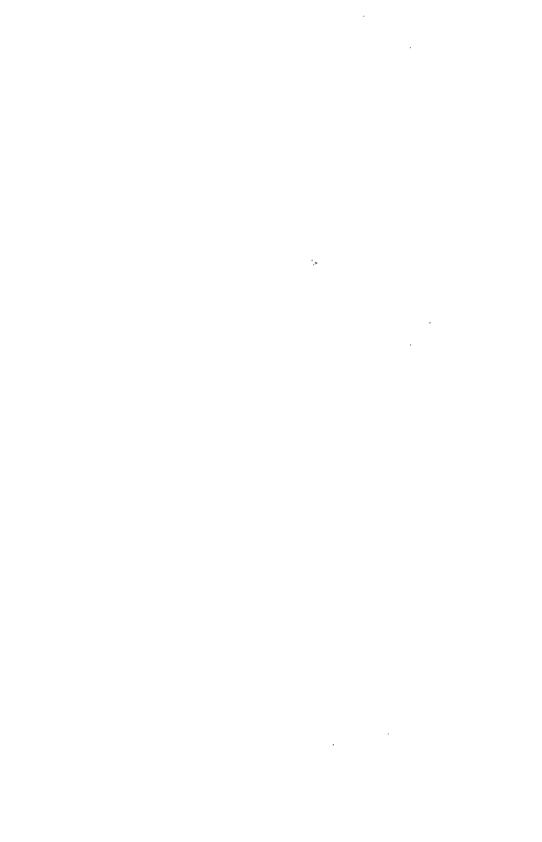

### پیش درآمد به قلم استاد دکتر محمدیوسف موسی

ارتباط آسمان با زمین جهت ادای رسالتی از جانب خدای یکتا در عظمت و مقامش، به بندگان نیازمند به هدایت و ارشاد، رویدادی است از رویدادهای بزرگ و نقضی است در قوانین طبیعت که هیچگاه از مدار تعیین شدهاش منحرف نمی شود، مگر هنگام نیاز شدید و در راستای هدفی که خداوند قادر، مقدر کرده باشد.

در این جهان هیچ حادثهای رخ نمی دهد مگر اینکه تحقق و وجودش را سببی اقتضا کرده باشد و یا هدفی در پی آن دنبال شده باشد. ظهور اسلام، یکی از بزرگ ترین حوادثی است که جهان شاهد آن بوده است و ناگزیر مستلزم اسباب و مقدماتی است از قبل آماده شده و دارای هدفی است که از آن انتظار می رود.

اکنون در صدد آن نیستیم که - هرچند به اختصار - از خاستگاهها و مقدماتی سخن بگوییم که پس از تهی شدن جهانِ شناخته شده ی آن روزگار از جامعه ی نیک و آیین درست، زمینه را برای پیدایی اسلام فراهم کرد. همین طور در صدد بیان هدفی که اسلام به خاطر آن آمد و پیامبر و مردان نخست این امت با جهاد و مبارزه جهت رسیدن به آن هدف، قدعلم نمودند و جهان را مدت ها سعاد تمند کردند، نیستیم؛ زیرا این مطالب روشن است و سخن گفتن در این باب تکراری و در این مقدمه که بنا به درخواست نویسنده ی کتاب، دوست گرامی مان، استاد بزرگوار سیدابوالحسن علی حسنی ندوی، یکی از دعوتگران جهان اسلام و از علمای طراز اول عصر کنونی، افتخار تحریر آن را دارم، جایی برای مباحث فوق وجود ندارد.

حقیقت این است که این کتاب نیاز به مقدمه ی هیچ کس ندارد؛ زیرا خوانندگان چنان از این کتاب استقبال و تجلیل به عمل آوردند، که در این ایام کتابی در باب اسلام شناسی به چنین مقبولیتی دست نیافته است. یقیناً این حاکی از فروتنی و بزرگواری نویسنده ی باایسمان است، که این درخواست را از من میکند. من شهادت می دهم هنگامی که چاپ اول کتاب به بازار آمد، در مدت

کمتر از یک روزکتاب را خواندم و شدیداً شیفتهی آن شدم، تا آنجاکه پس از مطالعهی کتاب در پایان نسخهای که در پیش رویم بود نوشتم: «خواندن این کتاب بر هر مسلمانی که جهت بازگشت عظمت اسلام فعالیت میکند، فرض است.»

تا آن زمان هنوز با نویسنده آشنا نشده بودم. هنگامی که از نزدیک موفق به دیدارش شدم و چندین بار با وی به گفتگو پرداختم، فهمیدم که چرا و چگونه به کتابش علاقمند شدهام. دریافتم که علاوه بر فراگیرندگی مباحث کتاب و جستجوی حق، علت چیزی دیگر است و آن شناخت واقعی نویسنده از اسلام، تطبیق اسلام در زندگی خویش و اخلاص در دعوت صحیح به اسلام است.

آنچه را ما همه با حسرت عمیق و درد و اندوه فراوان احساس میکنیم، دوست دانشمندمان استاد ندوی نیز بدان پی برده است، و آن اینکه دولتهای اسلامی پذیرفتهاند که باید همیشه در آخر کاروان حرکت کنند و دنبالهرو غرب باشند، جهتگیریشان در راستای جهتگیری غرب باشد و ارزشها و معیارهای خاصی را که غربیان تأیید میکنند، بپذیرند.

نتیجه ی این حرکت بود که عرب و مسلمان عموماً اعتمادش را به خویشتن، نژاد، دین، معیارها و ارزشهای والایی که اجداد و پدرانش مورد توجه قرار می دادند و دارای جایگاه خاصی در نظر آنها بود، از دست بدهد و در واقع این است دردی که باید درمانش کنیم و تمام مشکلاتمان که باید از ژرفنای دین، تاریخ و میراث روحی و عقلی ابدی مان دنبال راه حل مناسب آن باشیم، اینجا نهفته است. نویسنده ی کتاب «ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمین» این نکته را مورد توجه قرار داده و از هیچ کوششی دریغ نورزیده است.

یقیناً امروز مشکل جهان اسلام نبودِ دعوتگران اسلامی در جوامع غیر مسلمان و یا نبودِ تازه مسلمانان نیست، بلکه مشکل اساسی انصراف مسلمانان از اسلام و به جای شرق، پرداختن به غرب و پذیرفتنِ فرهنگ، اصول و معیارهایی که غربیها در سنجش امور خویش آنها را مورد توجه قرار می دهند، می باشد.بدین جهت است که ما صرفاً از لحاظ نام، ولادت و موقعیت جغرافیایی مسلمان هستیم و عملاً از اسلام روی برتافته ایم، به گونه ای که در قوانین و آداب و رسوم مان که خود را بدانها پاییند می دانیم، از اسلام خبری نیست. در این مورد نیازی نیست به ذکر نمونه هایی که همیشه در زندگی مان به خصوص در بین دولتمردان و نمایندگان کشورهای اسلامی در شرق و غرب و کسانی که با توجه به مقام های دینی خود در مصر و دیگر کشورها باید الگو باشند، بیردازیم.

خداوند متعال با اسلام پیامهای خود را به جهانیان به پایان رساند. بنابراین نباید منتظر بود تا با ارتباط جدیدی از آسمان به زمین، آلودگیهای فراگیر زمین اعم از شرک و گمراهی، فساد و بی بند و باری، زدوده شود و یا اینکه بعد از رسول اسلام پیامبری دیگر با پیامی جدید جهت درآوردن جهان از تاریکیها به سوی نور مبعوث شود و یا قرآنی جدید به خاطر هدایت انسانیت سرگردان، به سوی سعادت و هدایت نازل شود؛ اما خداوند متعالی بخشنده و مهربان به برکت اسلام، کتابی در بین ماگذاشت که هرکس از آن پیروی کند هرگز گمراه نمی شود و شریعتی در اختیار ماگذاشت که هرکس بدان عمل کند، هیچگاه نگون بخت نمی شود.

آنچه ما باید انجامش دهیم تاهم خودمان و هم تمام جهان را از جاهلیتی که ازهمه جوانب ما را به کام خود فرو برده است بیرون آوریم، بازگشت اعتماد و باور به دینمان است. به گونهای که در شالوده ی زندگی مان دین، اساس باشد. تا زمانی که ما خود نخست به این دین، کاملاً اعتقاد پیدا نکرده ایم، جایز نیست که دیگران را به پذیرفتن آن فرا خوانیم و این اعتقاد جز با ارائه ی الگوی پاک و صالح به مردم، تحقق نخواهد یافت.

نکتهای که از طریق ارتباط با اروپا لمس کردهایم، این است که جهان، شکست مسلمانان را در عرصههای سیاسی و اقتصادی بزرگ ترین دلیل بر عدم شایستگی اسلام جهت رهبری مسلمانان و کل جهان می داند، اما آنان کور خواندهاند؛ زیرا همین جهان مسیحیت زمانی که مسلمانان از نظر عقیده و عمل، به معنای واقعی مسلمان بودند وبا دیدن پیروزی های چشمگیرو بی نظیر مسلمانان بنیان مسیحیت به لرزه درآمد، آن وقت صادقانه اظهار داشتند که اگر خدا جز بندگان برگزیدهاش را یاری نمی کند، پیروزی مسلمانان دلیلی است قطعی بر صداقت و حقانت شان. (۱)

اینکه ما میگوییم: نیروهای پاک و نیک سیرت در تبلیغ و ترویج اسلام چه تأثیر ژرفی دارند، سخنی نیست که مستند به دلایل و شواهد درست تاریخی نباشد، بلکه نـویسنده ی کـتاب الدعوة إلى إلاسلام میگوید:

«چنین به نظر می آید که اخلاق صلاح الدین و زندگی سراسر حماسه و قهرمانی وی، در اذهان مسیحیانِ زمانش آثار سحر آمیزی بر جای گذاشته است، تا آنجا که شماری از دلاوران و جنگجویان مسیحیت دست کشیدند، قومشان را

۱ـ در اين باب رك: ارنولد، توماس، الدعوة إلى إلاسلام، ترجمه (به عربي) حسن ابراهيم و ديگران، ص ٧.

ترک کردند و به مسلمانان پیوستند. همین وضعیت بود زمانی که یکی از نظامیان انگلیسی به نام «روبرت اف سانت البانس» Robert of st Albans در سال ۱۱۸۵ م. مسیحیت را رها کرد و به اسلام پیوست و سپس با یکی از نوه های صلاح الدین ازدواج کرد. دو سال بعد صلاح الدین به فلسطین حمله کرد و سپاه مسیحیت را به فجیع ترین شکل در واقعهی حطین شکست داد. پادشاه بیت المقدس، «جوی» gvy در بین اسیران بود. در شب نبرد شش تن از گارد پادشاه، وی را رها کردند و با اراده ی خویش به سوی سپاه صلاح الدین گریختند.» (۱)

این یکی از شواهد بی شمار و فراوانی است که کتابهای قدیم و جدید از آن آکنده است. از این یکی از شواهد بی شمار و فراوانی است که کتابهای قدیم و جدید از آن آکنده است. از این رویدادهاست که به تأثیر الگوهای پاک، در دلها و حتی در دلهای غیر مسلمانانی که ما آنان را دشمن و خصم خویش می دانیم، پی می بریم و یکی از عوامل مهم و مؤثر در فتوحات اسلامی را که سبب موفقیتهای چشمگیر در مبارزات مسلمانان بود، درک می کنیم.

امروز اسلام تنها با آن چیزی سامان میگیرد، که دیروز سبب اصلاح وی شد: نخست ایمان، ایمانی که در ریشه های قلب مؤمن جای گیرد، سپس لذت فداکاری در راه اسلام با عزیزترین دارایی ها اعم از جان و مال، افتخار به اصول و مبانی و آداب مناسب جهت بیداری و سعادت جهان، دعوت مستمرّ با عمل صالح و الگوهای نستوه، نپذیرفتن دستوری جز دستور اسلام و نهایتاً تحکیم اسلام در تمام جوانب زندگی.

اگر میخواهیم دوباره جایگاه خویش را در رهبری بشریت به دست آوریم، بر ماست که اعتقادمان را چنان تعمیق و ریشهدار کنیم، که تأثیرش در گفتار و کردار ما روشن گردد. چنانچه شاعر اسلام، دکتر محمد اقبال اعتقاد دارد که: مسلمان آفریده نشده است تا هماهنگ با جریان آب شنا کند، و با کاروان بشری همگام باشد، به هر سویی که کاروان روی آورد او نیز در همان جهت حرکت کند، بلکه مسلمان آفریده شده تا جهان، جامعه و تمدن را جهت دهد، نظر خویش را بر بشریت تحمیل و ارادهاش را به وی دیکته کند؛ زیرا مسلمان دارای رسالت، علم و یقین است و نسبت به جهان و حرکت و جهتگیری آن، مسؤولیت دارد. بنابراین مسلمان در مقام تقلید و پیروی نسبت به جهان و حرکت و روی بر تابد و به انحراف گراید، برای مسلمان شایسته نیست که تسلیم شود بستیزد و یا جامعه از وی روی بر تابد و به انحراف گراید، برای مسلمان شایسته نیست که تسلیم شود و دست روی دست بگذارد و با زمان از در مسالمت در آید، بلکه باید بر جامعه بشورد و به مبارزه

به پا خیزد (1) و چنان به پیکار و ستیزش ادامه دهد، تا خداوند یکتا خودش داوری کند. تسلیم شدن، سستی به خود راه دادن در برابر اوضاع و شرایط سخت و دشوار و تقدیر و سرنوشت را بهانه قرار دادن، در خور انسانی ضعیف و فرومایه است، نه مؤمن نیرومند که خود قضا و قدر غالب و برگشت نا پذیر خدای یکتاست. (1)

در آغاز گفتم که این کتاب و نویسنده ی آن از هرگونه معرفی بی نیاز هستند؛ اما پس از این همه سخن که حس می کنم مقدمه ی کتاب مقداری به درازاکشید، چه می خواهم بگویم؟! خدا می داند که من کتابی متعلق به گذشته و حال سراغ ندارم که مثل این کتاب حاوی خیر باشد و این گونه ما را به امراض و دردهایمان آشنا گرداند ـ کاری که این کتاب از عهدهاش برآمده است ـ و نه هم نویسنده ای که این گونه به روح اسلام دست یافته باشد و در دعوت به اسلام این چنین خالص و مخلص باشد و تمام تلاشش را در این مسیر به کار گیرد، مانند نویسنده ی این کتاب ندیده ام.

بنابراین بر ماست که از این کتاب و ابزارهایی که نویسنده جهت رسیدن به نهضت مورد نظر و کرامت و عزت در دنیا و آخرت پیشنهاد میکند، بهرهی کامل بگیریم.

این مهم نیز تحقق نمی یابد مگر اینکه شرایط، روشها و اهداف تربیتی مان را تغییر دهیم و تربیت نسل جدید را بر اصول صحیح اسلامی دنبال کنیم و نهضت جهان اسلام را جهت رسیدن به جایگاه شایسته ی آن در جهان و دست یافتن به تجهیزات لازم در این مسیر، از اهداف تعلیم و تربیت قرار دهیم.

اگر خواست الهی باشد و امت اسلام از خواب غفلت بیدار شود و به خود آید و این مهم عملی شود، شاگردان امروز ابرمردان آینده خواهند شد؛ افرادی که اگر امر امت به آنان واگذار شود، به بهترین شیوه انجام وظیفه خواهند کرد و افرادی شجاع و امانتدار نسبت به دین و امتشان خواهند بود، که جز بازگشت عظمت اسلام و مسلمانان، اندیشهای دیگر ندارند. ساز و کارها و ابزارهای مفید جهت رسیدن به اهداف والای تعلیم و تربیت، زیاد و مشهورند. بهتر است این مطلب را باگوشهای از سخنان خود استاد ندوی به پایان رسانیم که میگوید: قرآن و سیرت محمد رسول الله این شروی بزرگ هستند که می توانند در جهان اسلام آتش حماسه و ایمان را برافروزند و در هر زمان انقلابی بزرگ علیه جاهلیت پدید آورند و از امت سازشکار و خوابیده،

۱ـ حدیث کم نظران است تو با زمانه بساز زمانه با تو نسازد تو با زمانه ستیز
 ۲ـ برگرفته از: ندوی، شاعر اسلام، دکتر محمد اقبال، صص ۲٦ـ۸٦.

امتی جوان، برافروخته از حماسه و غیرت، خشمگین از جاهلیت و غضبناک از نظامهای پوشالی، به وجود آورد.

امروز درد اساسی جهان اسلام، دل بستن به زندگی دنیا، آرمیدن در سایهی اوضاع فاسد و اسراف بیش از حد در زندگی است. نه فسادی وی را پریشان میکند و نه انحرافی او را به حرکت در میآورد و نه منکری برانگیختهاش میکند. جز مسئلهی خوراک و پوشاک چیزی دیگر برایش اهمیت ندارد.

بدیهی است که تأثیر قرآن و سیرت نبوی اگر به دل راه یابند، نبردی بین ایمان و نفاق، یقین و شک، منافع زودگذر دنیا و آخرت، و بین آسایش جسم و تن و زندگی قهرمانانه و مرگ با شهادت، آغاز می شود. این نبرد را هر پیامبری در زمان خویش به وجود آورده است و یقیناً جهان نیز به شیوهای دیگر اصلاح نخواهد شد. اگر چنین شود، در هرگوشهای از کرانه های جهان اسلام و در هر خانوادهای مسلمان افرادی این چنین به یا خواهند خاست:

﴿ فِتْيَةٌ ءَامَنُوا بِرَبِّهِمْ وَ زِدْنَاهُمْ هُدئَ ۞ وَ رَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُوا فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّخُواتِ وَ الأَرْضِ لَنْنَدْعُو مِنْ دُونِهِ إِلْهَا لَقَدْ قُلْنَا إِذَا شَطَطاً ﴾ [كهف: ١٣\_١٣]

«جوانانی بودند که به پروردگارشان ایمان داشتند و ما بر آیقین و ] هدایت شان افزودیم. ما دل دلهایشان را استوار ساختیم، آنگاه که به پا خاستند و گفتند: پروردگار ما، پروردگار آسمانها و زمین است. ما هرگز غیر از او معبودی را نخواهیم پرستید. [اگر چنین بگوییم و کسی را جز او معبود بدانیم] در این صورت سخنی [گزاف و] دور از حق گفته ایم.»

آن وقت است که بوی عطرآگین بهشت به مشام خواهد رسید و نسیمهای قرن اول، وزیدن خواهد گرفت و در دامن اسلام جهانی تازه که با جهان قدیم هیچ شباهتی ندارد زاده خواهد شد. با جملات فوق که از کتاب مورد بحثمان برگرفته ایم، پی می بریم چه روح بزرگی، این کتاب را بر مؤلف دیکته نموده است. خداوند متعال با آثار وی همه را بهره مند گرداند.

جزاه الله عن الإسلام و أمَّته خير الجزاء.

#### تصویری توصیفی برادرم ابوالحسن

برادرم ابوالحسن را نخستین بار در زمستان ۱۹۵۱ میلادی در انجمن الشبان المسلمین در قاهره بعد از پایان یکی از سخنرانی های شبهای سه شنبه، ملاقات نمودم. وی مؤدبانه و فروتنانه درخواست نمود تا در یکی از جلسات، بحثی پیرامون «جهان بر سر دوراهی» ارائه دهد. ایشان را فردی لاغراندام و ضعیف دیدم، دارای محاسنی گندمگون، با لباسهای ساده و ارزان قیمت، نگاههایی عمیق و ژرف و سخنانی دقیق و گیرا بود، امّا همراه با گرفتگی صدا. بعداً متوجه شدم به علت تلاش مستمر و خستگی زیاد، این ناراحتی همیشه با وی همراه است. پس از نخستین ملاقات گذرا، رشته ی اخوت و دوستی در بین ما استحکام یافت. بنابراین مطالب ذیل را بر مبنای آگاهی و اطلاعات می نویسم.

دانشمند مؤمن، دعوتگر و انسان مخلص، سیدابوالحسن علی حسنی ندوی، از سلاله ی حسن بن علی بین علی بید بر بزرگوارش، علامه عبدالحی بن فخرالدین بن عبدالعلی است که نسبش به عبدالله اشتر بن محمد ذی النفس الزکیه بن عبدالله بن المحض بن حسن المثنی بن حسن السبط بن علی بن ابی طالب می رسد. وی دارای کتابهای متعددی است که برخی خطی اند و برخی به زیور طبع آراسته شده اند. مشهور ترین کتابش، نزهة الخواطر (۱) در هشت جلد است. ایشان در سال ۱۳۴۱ ه. چشم از جهان فروبستند.

استاد ابوالحسن در رای بریلی، قریهی تکیه واقع در ۷۰کیلومتری لکهنؤ در محرم ۱۳۳۲ هجری قمری چشم به جهان گشود. خداوند عمرش را طولانی کند و اسلام و مسلمانان را از وجودش بهرهمند گرداند!

۱- هفت جلد این کتاب از دایرة المعارف حیدرآباد هند انتشار یافته و جلد هشتم در آستانه ی چاپ است. این کتاب
 حاوی شرح حال پنج هزار تن از بزرگان هند می باشد. کتاب دیگری از نویسنده تحت عنوان الثقافة الإسلامیة فی الهند
 چاپ المجمع العلمی العربی در دمشق، نیز انتشار یافته است.

خانواده ی استاد ندوی اصالتاً عربی است و تا امروز رشته ی نسبی خویش را حفظ نموده است. این خانواده اگر چه قرنهاست که در هند زندگی میکند و به زبان هندی سخن میگوید، اما پیوندش را با اصل و تبار خود حفظ نموده است. مواظبت بر توحید و سنّت، اجتناب از بدعتها، دعوت به سوی خدا و جهاد در راه خداوند، از امتیازات این خانواده است.

استاد ابوالحسن برادری بزرگتر از خود به نام دکتر سید *عبدالعلی* (۱) دارد. وی علاوه بر اینکه پزشک است از دارالعلوم ندوة العلماء و دارالعلوم ديويند با رتبه و امتياز بالا، فارغ التحصيل شده است. وی برخوردار از دو فرهنگ دینی و عصری است و در تربیت و آموزش استاد ندوی نقش مهمی داشته و ضمن اینکه ندوة العلماء را به جانشینی پدر فقیدش اداره میکند، برادر یتیمش راکه در نه سالگی پدرش را از دست داده است، چون پدری مهربان و دلسوز مورد توجه قرار میدهد. استاد ندوی فراگیری قرآن کریم را در منزل به کمک مادر بزرگوارش آغاز کرد. (مادرش یکی از زنان فاضل و نیک سیرت است که قرآن را حفظ نموده و علاوه بر اینکه مینویسد و تألیف میکند، شعر هم میگوید<sup>(۲)</sup>) استاد در دوازده سالگی همزمان به فراگیری زبان انگلیسی و عربی پرداخت. آموزش زبان عربی را نزد شیخ خلیل بن محمد یمانی (۳) آغاز کرد. دو سال کامل فقط در تحصیل ادبیات عربی گذراندند و بسیاری از کتابهای ادبی را خواندند و برخلاف معمول آن روزگار که در هند نسبت به ادبیات عرب رغبتی نشان نمیدادند، ایشان شدیداً علاقمند ادبیات شدند و کتابهای زیادی از ادیبان دارای سبکهای مختلف و نوابغ قدیم و جدید را مطالعه نمودند و با منابع کهن ادبیات عرب آشنا شدند و چهارکتاب را شدیداً مورد توجه قرار دادنید: ۱-كليله و دمنه، اثر ابن مقفع، ۲ـ نهج البلاغه از شريف رضى، ۳ـ دلائل الاعجاز، اثر جرجاني، ۴- حماسه، اثر ابى تمام. سپس به دانشگاه لكهنؤ پيوست. در اين دانشگاه علوم جديد به زبان انگلیسی تدریس میشد و در آن بخشی مخصوص ادبیات عرب بود. استاد ندوی در آن روز از نظر سنی کوچک ترین دانشجو بود. نخست دروس قواعد برایش سنگین بود و این چیز سبب شد تا از بقيه مقداري عقب افتد، اما سپس با تفوق و امتياز، تحصيلش را ادامه داد. نهايتاً تحصيلات

۱-وی در ۲۱ ذیقعده ۱۳۸۰ هجری برابر با ۱۹۲۱ میلادی وفات نمود.

۲- از او چند کتاب و دو مجموعه شعر که همه مناجات، دعا و مدح پیامبر است، انتشار یافته و مورد استقبال خوانندگان واقع شده است. وی در ششم جمادی الثانی ۱۳۸۸ هجری برابر با ۳۱ آگست ۱۹۲۸ میلادی درگذشت. ۳ ایشان نوه ی محدث جلیل القدر، شیخ حسین بن محسن انصاری یمانی مقیم بهوفال هند، می باشد. ایس خاندان اصالتاً از یمن هستند. وی دارای ملکه ی راسخی در تعلیم زبان و ادبیات عربی بود و از ذوق عربی اصبل برخوردار بود. در نهم جمادی الثانی ۱۳۸۲ ه.ق. در کراچی وفات نمود.

خویش را در رشتهی ادبیات نزد شیخ تقی الدین هلالی مراکشی (۱) رئیس بخش ادبیات عرب در ندوة العلماء به پایان رساند.

استاد ندوی سپس به ندوهٔ العلماء پیوست و دو سال در آنجا ماند و علوم حدیث را فراگرفت. در این مدت از شیخ العدیث، شیخ حیدر حسن خان $^{(Y)}$ کاملاً استفاده نمود و چند ماهی نیز در دارالعلوم دیوبند اقامت گزید و در دروس حدیث عالم بزرگوار و مجاهد نستوه، شیخ حسین احمد مدنی $^{(Y)}$  شرکت نمود.

نخستین اقدام ادبی استاد به شکل نگارش، مقالهای بود در شرح حال امام، سیداحمد بن عرفان شهید، امام دعوت به توحید، سنت و جهاد در راه خدا. استاد این مقاله را به سفارش برادر بزرگش، دکتر سیدعبدالعلی نوشت و استادش، دکتر تقی الدین هلالی آن را برای علامه رشید رضا، صاحب مجلهی مشهور المنار فرستاد و رشید رضا نیز آن را در مجلهی مزبور منتشر کرد.

سپس استاد ندوی این مقاله را به شکل رساله ای تحت عنوان ترجمة السید الإمام احمد بن عرفان الشهید در سال ۱۳۵۰ ه.ق. به چاپ رساند. این نخستین کوشش ادبی استاد در زبان عربی بود. در آن زمان عمرش از هفده و هیجده سال تجاوز نمی کرد.

استاد ندوی سپس به لاهور<sup>(۴)</sup> مسافرت نمود و تفسیر را نزد مصلح کبیر و داعی بـزرگ

۱- وی طلایه دار نهضت ادبیات عرب در هند است که خواستار تعدیلاتی در روشهای آموزش زبان عربی بود. در مغرب (مراکش) متولد شد. دروس ابتدایی رادر آنجا فرا گرفت. به مصر، عراق و سعودی مسافرت نمود و زمان ملک عبدالعزیز مدتی در سعودی به تدریس مشغول شد. سپس بنابر مشکلاتی که بین ایشان و مقامات سعودی پیش آمد، به هند عزیمت نمود و در مبارکپور اقامت گزید و حدیث را از علامه عبدالرحمن مبارکپوری صاحب کتاب تعقد الاحودی شرح سنن ترمذی فرا گرفت و شدیدا مورد محبت وی قرار گرفت. در سال ۱۹۳۰ م. در یکی از سفرهایش به شهر بنارس شیخ خلیل بن محمد یمانی با وی آشنا شد و به مقام و مهارت وی در علوم و ادبیات پی برد. بدین جهت شیخ خلیل از ایشان خواست تا در ندوة العلماء به عنوان استاد ادبیات مشغول خدمت باشند. شیخ تقی الدین این دعوت را پذیرفت و چهار سال در ندوة العلماء ماند و چنان خدماتی بر جای گذاشت که افراد متعدد در سالیان دراز، از آن عاجزند. با حضور ایشان گروهی از ادبیان فارغ التحصیل شدند که در رأسشان استاد مسعود ندوی، استاد محمدناظم ندوی و استاد ابوالحسن ندوی می باشند.

٢- جهت اطلاع كامل از شرح حال ايشان مراجعه شود به كتاب الاعلام بمن في الهند من الاعلام في القرن
 العشرين، چاپ دارابن كثير، دمشق.

۴- لاهور قبل از تقسیم هند، شهر علم و فرهنگ و مرکز چاپ و نشر بود. استاد ندوی از این فرصت ارزشمند بهره برد و با اکثر مربیان و استادان و مشهورترین ادیبان و شاعران به خصوص شاعر اسلام، محمد اقبال ملاقات کرد و در برخی مجالسش شرکت نمود. شاعر بزرگ با وجود جوان بودن استاد و عدم شهرتش، از وی خوشش آمد و با او انس گرفت. برای توضیح بیشتر رک: استاد ندوی، روائع اقبال، و همین طور ابوالحسن علی الحسنی الامام المفکر الداصیة الکیبر، چاپ دار این کثیر، دمشق.

شیخ *احمدعلی(۱)*، مفسر مشهور خواند. تحصیلات استاد ندوی اغلب به سبک دانشگاهی و همراه با مدارک تحصیلی نبوده است بلکه تحصیلاتی آزاد بوده است.

استاد بعد از اتمام تحصیلاتش به لکهنؤ برگشت و در آنجا در سمت استادی مدت ده سال مشغول تدریس علوم مختلف بود. در کنار تدریس در مجلهی الضیاء به مدیریت استاد مسعود ندوی (۲) منتشره از ندوة العلماء، مقاله مینوشت. همین طور به تألیف کتاب به زبان اردو نیز مشغول بود. نخستین کتابش سیرت سیداحمد شهید در حالی به چاپ رسید که استاد ۲۵ سال بیش نداشت و به قدری مورد استقبال قرار گرفت که در مدت زمان کمی چهار مرتبه تجدید چاپ شد.

استاد ندوی سپس به دهلی عزیمت کرد و با داعی بزرگ، شیخ محمد الیاس ملاقات نمود. این ملاقات نقطهی تحولی در زندگی ابوالحسن بود؛ زیرا شیخ محمد الیاس از طریق دعوت، رابطهی عمیقی با اغلب مردم داشت و استادندوی با توجه به پرداختن به تحقیق و تألیف، رابطهی چندانی با اغلب مردم نداشت. از آن به بعد ایشان به برقرار نمودن ارتباط با مردم روستایی پرداخت و به قصد انتشار دعوت در روستاها و شهرهای هند، به مسافرتهایی پرداخت که احیاناً هر کدام یک ماه طول میکشید.

شیخ محمد الیاس در حکمت عمیق دینی و قوت ایمان مثل ابی الحسن، علی بن ابی طالب بود و چنانچه برادر بزرگوارمان، استاد ندوی می فرماید: وی تصویری صادق از سلف صالح و انسانی غیور و مخلص بود که از وضعیت مسلمانان دچار درد و اندوه می شد و تلاش و حرکتش به خاطر امور مسلمانان بود و با روح قوی و تپنده ی خویش در راه اسلام می سوخت. (۳)

استاد ندوی تربیت روحی خویش را از عارف جلیل القدر و مربی بزرگ شیخ *عبدالقادر راثی* پوری<sup>(۴)</sup> فراگرفت و از صحبت و مجالست وی استفاده نمود.

استاد ندوی سردبیری مجلهی الندوه راکه به زبان اردو منتشر میشد و ارگان ندوه بود، به عهده گرفت. دانشگاه اسلامی *علیگره* نیز از استاد درخواست نمود تا برنامهای در رشتهی علوم

۱ـ در رمضان ۱۳۸۱ ه. ق. وفات نمود.

۲-در رجب ۱۳۷۳ ه. (۱٦ مارس ۱۹۴۵ م.) وفات نمود.

٣- جهت اطلاع كامل از شرح حال ايشان، رك: استاد ندوى، الدعوة الإسلامية و تطورها في الهند؛ الداعية الكبير الشيخ محمدالياس الكاندهلوى و كتاب الإعلام بمن في الهند من الاعلام في القرن العشرين؛ ترجمهى فارسى دو كتاب نخست به قلم استاد بزرگوار، مولانا محمدقاسم قاسمي در ايران منتشر شده است.

<sup>4</sup> شرح حال كامل ايشان را در كتاب الاعلام بمن فى الهند من الاعلام فى القرن العشرين، چاب دار ابن كثير، دمشق ملاحظه فرماييد.

دینی برای دانشجویان مقطع لیسانس طرح نماید که استاد هم کتابی به نام *اسلامیات* تألیف نمود و مورد قبول دانشگاه نیز قرارگرفت.

دانشگاه ملی اسلامی دهلی در سال ۱۳۶۱ ه.ق. (۱۹۴۲ م.) از استاد جهت ایراد سخنرانی دعوت به عمل آورد. استاد در این دانشگاه پیرامون «دین و تمدن» سخنرانی نمود و مورد قبول همه قرارگرفت و در سطح وسیعی انتشار یافت.

در این مدت استاد کتابهایی برای طلاب مدارس عربی هند تألیف نمود، مانند کتاب مختارات فی الأدب العربی که دارالعلوم ندوه و برخی از دانشگاههای اسلامی، کتاب مزبور را در برنامهی درسی شان گنجاندند و همین طور کتاب قصص النبیین للاطفال در سه جلد و کتابهای دیگر.

استاد مجلهی التعمیر راکه دو هفته یک بار به زبان اردو منتشر می شد، راه انداخت و همین طور انجمنی جهت گسترش اسلام در بین هندوها تأسیس نمود. این انجمن اسلامی چندین رساله و مباحث علمی را به زبان انگلیسی، زبان رایج در هند، پیرامون اسلام منتشر نمود.

در اواخر سال ۱۳۷۸ ه. (۱۹۵۹ م.) انجمن علمی ـ اسلامی را در لکهنؤ تأسیس نمود. این انجمن به زبانهای انگلیسی، هندی، اردو و عربی دارای فعالیتهای چشمگیر و نتایج علمی باارزشی است.

استاد، کتاب م*اذا خسرالعالم بانحطاط المسلمین* را در سال ۱۳۶۴ ه. (۱۹۴۵ م.) در سن ۳۲ سالگی تألیف نمود؛ اما چاپ آن به علت ویرایش و اضافاتی که در آن در حال انجام بود، تا سال ۱۳۶۹ ه. (۱۹۵۰ م.) به تعویق افتاد.

برادر بزرگوارم، ابوالحسن به نگهداری کتاب و استفاده از آن شدیداً علاقمند است. در بین متاع دنیا تنها چیزی که برایش عزیز و گرانبهاست، کتاب مفید است و بهترین هدیه برای او کتابی است که دوستش دارد و تغذیهاش میکند. وی هرگز کتابها را صرفاً جهت تزیین منزلش جمع آوری نمیکنند، بلکه کتاب را چنان مورد مطالعه و نقد و بررسی قرار می دهد که کاملاً آن را هضم میکند و یادداشت ها و نوشته های گونا گون داخل کتاب هایش بهترین دلیل بر این موضوع است.

مطالعات و تحقیقات وسیع همراه با تجربه و موهبتهای خاص، وی را به سخن گفتن به زبان عربی بدون آمادگی قبلی قادر ساخته است، به گونهای که در زبان عربی با به کارگیری واژگان فصیح و تعابیر زیبا چون سیلی خروشان سخن میگوید.

استاد ندوی اکثر سخنرانی هایش را از قبل آماده می کند و اغلب آنها را می نویسد. سبک وی به گونه ای است که عنصر عاطفی شدیداً بر آن غالب است. با وجود این هر گاه باب بحث را می گشاید، شنوندگان را کاملاً مستفید و بهره مند می گرداند. تا جایی که سراغ دارم و بارها برایم گفته است استاد هرگز دوست ندارد در موضوعی بدون آمادگی سخن گوید. البته این آمادگی جهت کمبود بضاعت علمی نیست، بلکه به خاطر دقت و تحقیق است که یک عالم دینی باید داشته باشد.

ذوق نشرگویی بر استاد ندوی غالب است و هیچ گاه طبع وی را یاری نکرده که شعر بسراید. استاد ندوی رشته های مختلف ورزش را تمرین نموده است؛ مانند فوتبال، شنا، شکار و تنیس. و نهایتاً از همه ی این ورزش ها دست کشیده است. با وجود این به بیماری های گونا گونی مبتلا شده و مدت ها در بستر بیماری مانده است، به خصوص ناراحتی سینه که اخیراً خداوند متعال وی را از آن شفا عنایت فرمود و فقط احیاناً با سرفه هایی دچار می شود.

استاد تمام انواع عکس را نادرست میداند و با شدت قابل ملاحظهای بر خودش تحریم میکند. باری به اتفاق وی از یکی از مؤسسه های بزرگ چاپ و نشر قاهره دیدن نمودیم. عکاس مؤسسه علاقمند بود که عکسی جهت یادگاری از ما بیندازد؛ اما استاد علی رغم اصرار زیاد، درخواستش را رد نمود و خاطرنشان کرد که مسلمانان هند بر حرمت عکس اتفاق نظر دارند.

باری از وی در مورد شخصیتهای گذشته که از آنها متأثر شده پرسیدم، این گونه پاسخ داد: امام احمدبن حنبل که موضع گیری اش در محنت خلق قرآن مشهور است، شیخ الاسلام ابن تیمیه، مجدد بزرگ شیخ احمد سرهندی (متوفای سال ۱۳۰۴ ه. ق.) صاحب مکتوبات ماندگار در شریعت و حقیقت و در مبارزه با بدعتها، علامه شاه ولی الله دهلوی (متوفای ۱۱۷۶ ه.ق.)، محقق بزرگ جهان اسلام و صاحب کتاب حجة الله البالغة، سید احمد شهید (۱) نخستین مؤسس دولت دینی و اسلامی در هند در قرن ۱۳ ه.ق، این دولت چند ماهی استمرار یافت اما نهایتاً انگلیسیها با توطئههای خود بر وی شوریدند و راه را بر آن بستند.

بزرگ ترین آرزوی ابوالحسن این است که اسلام را در گسترهی گیتی حاکم ببیند ودولتهای تجاوزگر را معذّب و مغلوب مشاهده کند. تا از این طریق تسکین یابد و به خویش بشارت دهد.

۱ـ وی از خاندان استاد ندوی و از مشهورترین افراد این خاندان و تمام دیار هند است. در سال ۱۲۰۱ ه . در رائی بریلی متولد شد و در منطقهی بالاکوت واقع در پاکستان کنونی در سال ۱۳۴۲ ه. به شهادت رسید.

همین طور آرزو دارد که انتقام الهی را از کسانی که با اسلام مبارزه نمودند و مسلمانان را به خاک مذّلت کشاندند، با چشم سر مشاهده کند.

وی معتقد است بقای اقلیت مسلمان در هند، مایهی خیر است و وجود آن برای هند مفید است. شاید اسلام در هند آیندهی درخشانی داشته باشد.

استاد ندوی دو مرتبه در سالهای ۱۳۶۷ ه. و ۱۳۶۹ ه. (۱۹۵۰ -۱۹۴۷ م.) به حجاز عزیمت نمود و سپس مسافرتهای متعددی به این دیار داشته است.

در سال ۱۳۷۰ هـ. (۱۹۵۱ م.) به مصر آمد. وی از اغلب کشورهای جهان اسلام دیدن نموده است. در سال ۱۳۷۵ هـ. (۱۹۵۶ م.) نیز به ترکیه مسافرت نمود.

از پایتختهای بزرگ اروپا و از آن جمله مشهورترین شهرهای اندلس اسلامی، نخستین بار در سال ۱۹۸۲ ه. دیدن نمود و بار دوم در سال ۱۳۸۳ ه. (۱۹۶۳ - ۱۹۶۲ م.) به این کشورها عزیمت نمود. در تمام این زیارتها، مراکز دینی را از نزدیک مشاهده نموده و به ایراد سخنرانی و درس پرداخته است. قابل توجه است که در هر سرزمینی قدم گذاشته است در آنجا تلاشها و نتایجی را به جای گذاشته است.

در سال ۱۳۸۰ ه. (۱۹۶۲ م.) بعد از درگذشت برادر بزرگش، دکتر سید عبدالعلی حسنی این به عنوان مدیر کل ندوة العلماء انتخاب شد. همین طور به عضویت فرهنگستان دمشق در سال ۱۹۵۷ در آمد و به عنوان استاد مهمان در دانشگاه دمشق جهت ایراد سخنرانی و مباحث علمی، از وی دعوت به عمل آمد.

در سال ۱۳۸۰ ه. (۱۹۶۱ م.) به عنوان یکی از اعضای شورای مؤسس رابطة العالم الاسلامی در مکهی مکرمه انتخاب شد و همچنین به عضویت شورای عالی دانشگاه اسلامی مدینهی منوره در آمد و در سال ۱۹۵۹ م. به عنوان رئیس هیأت تعلیمات دینی ولایت شمالی هند، انتخاب شد.

زمانی که استاد در مصر حضور داشت، از خوبی ها و محاسن مصر از وی پرسیدم، به اختصار چنین گفت: ایمان به خدا، دین، محبت با مسلمان، به خصوص اگر غریب باشد، نرم دلی، شرح صدر، کثرت کارهای تولیدی. سپس از بدی ها و معایب مصر از وی پرسیدم، ابتدا طفره رفت، سپس پاسخ داد: بی حجابی و عدم پوشش درست، عکسهای مبتذل در روزنامهها و مجلات، نادیده گرفتن بعضی از محرمات از سوی علما، عدم محافظت بر نمازهای جماعت در مساجد علی رغم مساجد زیاد، پیروی ناآگاهانه از تمدن غرب.

برادرم، ابوالحسن دشمن مظاهر دروغین است. در لباس، خوراک و پوشاک سادگی را رعایت میکند. تکلف و تشریفات زیاد را دوست ندارد، در زندگی به مال و دنیا هیچ ارزشی قایل نیست، اعتمادش بر پروردگار بالاتر از هر چیز است، پایداریاش در راه باورها ضربالمثل است و در شرایطی که دیگران شکست میخورند، اخلاص عمیق رمز پیروزی اوست. سخن به درازاکشید، اما هنوز از برادرم، ابوالحسن تمام گفتنیها را نگفتم.

احمد شرباصی استاد الأزهر شریف

# با انحطاط مسلمانان، جهان متحمّل چه زیانهایی شد؟<sup>(۱)</sup>

الحمد لله رب العالمين و الصلاة و السلام على رسوله الكريم و على آله و صحبه و بارك و سلّم، اما بعد:

در این مناسبت گرامی خوشحال و خرسندم از اینکه پرسشی را که برادر گرامی مان مطرح نمود، جواب دهم. طبیعی است هنگامی که یک مؤلف مردم را مشاهده می کند که از کتاب و از تلاش علمی اش سخن می گویند، خدا را سپاس می گوید و این امر را به فال نیک می گیرد. بنده نیز به عنوان یک مؤلف ناچیز که در فعالیت بزرگ اسلامی سهیم بوده است، از فراهم شدن چنین فرصتی و طرح چنین پرسشی خوشحال می شوم؛ به خصوص عنایت قشیر فرهنگی و انسانهای آگاه به مباحث علمی و گردآمدنشان در یک مؤسسه ی علمی، آن هم مرکز علمی و فرهنگی بزرگی مانند دانشگاه ملک عبدالعزیز در جده در این سرزمین مقدس، طبیعی است که باعث خرسندی ام می شود.

شاید بسیاری از حاضران دراین جلسه اطلاع نداشته باشند که این کتاب آغاز تاریخ تألیفاتم بوده و تنها سی سال را پشت سرگذاشته بودم. موضوع خیلی مهم تر از آن بود که فردی چون من در چنین سنّی، در سرزمینی دور از مرکز اسلام و دور از فرهنگ اسلامی و همین طور دور از زبان عربی، به بررسی آن بپردازد. من در هند به دنیا آمدم و در آن جا بزرگ شدم، هیچ سفری خارج ازهند نداشتم، اولین سفر مبارکی که خداوند متعال توفیق عنایت فرمود، سفر حج در سال ۱۹۴۷ یعنی سه یا چهار سال تقریباً بعد از تألیف کتاب بود. تألیف این کتاب در واقع یک ماجراجویی علمی بود که آمادگی آن را نداشتم و حقیقتاً اگر وقاحت علمی نبود، جسارت علمی حتماً بود؛ زیرا

۱- این سخنرانی مهم را استادندوی در ماه مارس ۱۹۸۷ م. در دانشگاه ملک عبدالعزیز در جده در حضور دانشجویان و استادان ایراد نمود. آنان موضوع سخنرانی اش را از قبل پیرامون کتاب مشهورش، ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمین،
 تعیین کرده بودند، استاد نیز دعوثشان را پذیرفت و این سخنرانی باارزش را که از نوار پیاده شده است ایراد نمود.

باید چنین موضوعی با قلمی بزرگ تر از قلم من و با اندیشهای به مراتب وسیع تر از اندیشهی من و با تجربهای طولانی تر از تجربهی من نوشته می شد. اما خداوند متعال آنچه راخواسته باشد انجام دهد، ناگزیر آن را انجام می دهد.

همواره فکر میکردم کسی دارد مرا بر انجام این مهم جلو می راند. احساسی پیچیده و مصر داشتم که نتوانستم بر آن غلبه یابم. اگر با عقلم مشورت میکردم و تجارب و میزان و جایگاه علمی نویسندگان را در نظر میگرفتم، حتماً از این کار باز می آمدم و این اندیشه را رها می نمودم. حتی اگر موضوع را با علمای بزرگ و نویسندگان صاحب نظر در میان میگذاشتم، حتماً مشورت منفی می دادند و بنده را از ورود به چنین معرکهی علمی و فکری باز می داشتند، اما خیر چنین بود که با کسی مشورت نکردم و چنانچه دکتر محمداقبال، شاعر معروف می گوید: «خیر در آن نیست که همیشه با عقلت مشورت نمایی، در بعضی از موارد عقل را کنار گذار؛ زیرا در صحنههای خطرناک عقلت ترس را مجسم می نماید و در تجارب خطرناک مشورت منفی می دهد.» فکر می کنم صلاح در این بود که پیرامون این موضوع با علما و نویسندگان بزرگ هند، تبادل نظر نکردم.

در این موضوع منابع مورد نیاز اندک بود؛ زیرا آن زمان با جنگ جهانی دوم نزدیک بود و ارتباط هند باکشورهای عربی تا حدودی قطع شده بود و به مقدار اندکی از مباحث علمی و منابع تاریخی و فرهنگی، که در کشورهای عربی و به خصوص در مصر به وفور وجود داشت، دسترسی داشت. اما با این وصف بنده در اقدام به این مهم اختیاری از خود نداشتم، بلکه وادار بودم و گویا از درون به من گفته می شد: باید در این موضوع کتابی نوشته شود.

یکی از عوامل جلب توجه و شگفتزدگی بسیاری از مردم نسبت به این کتاب، موضوع تازه و ابتکاری آن بود: (با انحطاط مسلمانان، جهان چه زیانهایی دید؟)» آیا مسلمانان در سرنوشت و اوضاع جهانی دارای چنان ارتباط عمیقی هستند که بشود چنین گفت: جهان در انحطاط مسلمانان متحمل چه ضررهایی شده است؟ و یا اینکه جهان با پیشرفت مسلمانان به چه نتایجی دست می یابد؟

در آن زمان و قبل از آن مردم عادت داشتند مسلمانان را صرفاً چون ملتی و امتی مثل دیگر ملتها و امتی مثل دیگر ملتها و امتها بنگرند، آن هم با پذیرفتن اینکه آنها دارای رسالت و دعوتی هستند؛ زیرا شیوه ی مؤرخان، نویسندگان و محققین بر آن بوده است که مسلمانان را عنصری چون عناصر متعدد بنی نوع بشر بدانند، اما مؤلف این کتاب به خود جرأت داد تا از حدود مرسوم گذشته فرا بگذرد و از

چارچوب تقلیدی که برکتاب و نویسنده در بین عرب و عجم تحمیل شده بود، در آید و جهان را از خلال مسلمانان ارزیابی نماید. این دو نظریه خیلی با هم متفاوتند. یک دید آن است که مسلمانان از خلال جهان، از خلال رویدادها و تحولاتی که در جهان پدید میآید، نگریسته شوند. در این دید مسلمانان ملتی هستند چون ملتهای دیگر، و همواره از آنچه در سطح گستردهای در جهان اتفاق میافتد، اثر می پذیرند. محققانی که با این دید مسلمانان را ارزیابی مینمایند، همواره در جستجوی آن هستندکه مسلمانان به سبب فلان حادثه متحمل چه زیانی شدند؟ مثلاً با پدید آمدن فلان تحوّل، با انقراض فلان حكومت، با نهضت جديد غرب، مسلمانان متحمل چه زياني شدند؟ با انقلاب صنعتی کبیرکه در غرب پدید آمده است، مسلمانان متحمل چه خسارتی شدند؟ مثلاً با انقراض حکومت مغولی در شرق، یا با انقراض خلافت عثمانی مسلمانان متحمل چـه زیـانی شـدند؟ مسلمانان با پیشرفت غرب در بسیاری از سرزمینهای اسلامی متحمل چه زیانی شدند؟ مسلمانان به سبب فقر اقتصادی، سیاسی و نظامی چقدر متضرر شدند؟ شیوهی مرسوم و سنتی که همواره محققان از آن استفاده مینمودند، چنین بود. اما خداوند متعال به حقیر الهام نمود و انشراح صدر یافتم بر اینکه کتابی بنویسم تحت این عنوان «جهان با انحطاط مسلمانان متحمل چه زیانی شده است؟»گویا مسلمانان به عنوان یک عامل جهانی مؤثر در امور تمام جهان هستند نه محدود به منطقهی خاص جغرافیایی و سیاسی. این موضوع کشف جدیدی بود و به نظر من علتی که توانست توجه بسیاری ازمردم را با وجود بیبضاعتی وکم تجربگی مؤلف جلب نماید، نه به این خاطر بوده است که دست به تألیف تازهای زده است که در مصر و در جاهای دیگر نظیرش نگاشته نشده است، بلکه رمز مقبولیت کتاب و جلب اهتمام خوانندگان به این دلیل است که مولف موضوع را از افق و سطحی بالا و زاویهای دیگر بررسی نموده است؛ از سطح امت اسلام، امتی که تاریخ را به تغییر مسیر وا میدارد. من با اعتراف به فقر و بضاعت ناچیزم در علم و فرهنگ، خدا را سپاسگزارم که بنده را به تألیف چنین کتابی در چنین سنی و زمانی توفیق داد و لطف نمود تا این موضوع را از ناحیهی جدیدی و با سبک تازهای «جهان در انحطاط مسلمانان متحمل چـه ضــررهایی شــده است؟» مورد بحث قرار دهم.

آیا مسلمانان در وضعیتی هستند که بتوان چنین گفت: جهان با انحطاط آنها چیزی را از دست می دهد و آیا مسلمانان در سطحی هستند که بتوان گفت: جهان با عقب نشینی، شکست و کناره گرفتنشان از عرصهی رهبری جهانی متحمل خسارتی شده است؟ من بیم دارم و می ترسم که بسیاری از نویسندگان مسلمان، کسانی که دارای مواضع مهم و سوابق متعددی بودند، چنین

نیاندیشند. در واقع جنگهایی که با شروع تاریخ اسلام بر مسلمانان تحمیل شده و ناخودباوری ای که نسل جدید و نسل تحصیلکرده دچار آن گردیده است، بسیاری از محققان را نگذاشته بود، قضیهی مسلمانان را به قضیهی انسانیت، مرتبط نمایند. چنین می پنداشتند که مسلمانان کجا و رهبری جهانی کجا، مسلمانان فقیراند و ضعیف اند، همواره محکوم غرب هستند، از انقلابهای جدید متأثراند. مگر امکان دارد سرنوشت جهان و یا سرنوشت بشریت به سرنوشت و کیان مسلمانان ارتباط داشته باشد؟

آری، بسیاری از مردم در آن زمان باور نداشتند که مسلمانان دارای این اهمیت، مقام و شایستگی باشند که چنین بحثی پیرامون آنان دنبال شود و یا برای نویسنده ای امکان داشته باشد که از میزان خسارت جهان بشریت و جهان معاصر به سبب انحطاط مسلمانان، بحث نماید.

موضوع از اهمیت خاصی برخوردار بود و تحقیق در آن نوعی ماجراجویی علمی بود، اما خداوند متعال کمک نمود و کتاب را با خوف و دو دلی تألیف نمودم؛ زیرا در زمینهی تألیف به خصوص به زبان عربی تجربه ی چندانی نداشتم. قبل از تألیف این کتاب به هیچ کشور عربی سفر ننموده بودم، بلکه چهار یا پنج سال بعد از تألیف این کتاب مسافرت نمودم. رابطهام با زبان عربی رابطه ی دانش آموز و جوینده ای بود که از مرکز علوم اصیل اسلامی و فرهنگ عربی، خیلی فاصله داشته و در منطقه ای دوردست به دنیا آمده بود.

امّا وقتی خداند، انجام چیزی را اراده نماید، اسبابش را فراهم میکند و برآن قدرت عنایت میفرماید، بنابراین با ترس و بیم کتاب را نوشتم.

بعضی وقتها متردد می شدم، آیا کتاب مورد قبول خوانندگان واقع می شود یا خیر؟ و آیا مورد استقبال محافل عربی علی الخصوص و محافل دورست اسلامی قرار خواهد گرفت؟ بخشی از کتاب را جهت معرفی آن خدمت دکتر احمد امین، رئیس انجمن نشر و تألیف در مصر فرستادم. شدیداً آرزو داشتم که مورد قبول نویسنده ی بزرگ اسلامی، نویسنده ی مشهور مصری که کتابهایش به خصوص سلسله ی فجر الاسلام و ضحی الاسلام در محافل علمی دارای اهمیت خاصی بود، قرار گیرد.

ناگهان روزی نامهای از ایشان دریافت نمودم که در آن ضمن تشویق و ترغیب حقیر، نمونهای از کتاب را درخواست نموده بود. نمونهای از کتاب را فرستادم و ایشان نیز بر محتوای کتاب و چاپ آن توسط انجمن تألیف و ترجمه، که انجمنی مهم و مؤقّر بود، موافقت نمود و مقدمهای بر کتاب نوشت که متأسفانه دارای چنان قدرتی که بنده از فردی مثل ایشان، در مقام

محقق بزرگ اسلامی، انتظار داشتم، نبود. اما چاپ و نشر کتاب از انجمن تألیف و ترجمه باعث شد تاکتاب به محافل علمی راه یابد و استقبال از آن، چنان بود که هرگز تصور و امید آن را نداشتم. اکنون جواب این پرسش باقی میماند: جهان با انحطاط مسلمانان متحمل چه ضررهایی گددیده است؟

چنانچه می دانید یکی از کارهای مشکل برای یک نویسنده این است که کتابی را که تألیف کرده و برای آن شبها بیداری کشیده و وقت مدیدی را روی آن صرف نموده است و منابع بزرگی را مورد توجه قرار داده است، در چند دقیقه خلاصه نماید. بنده در حد توانم می کوشم پاسخ پرسش فوق را ارائه دهم و حق هم چنین است که نویسنده ی موضوع، به این پرسش پاسخ دهد. در حقیقت جهان با انحطاط مسلمانان، جوهرش را، بهترین دارایی اش را، آنچه که شدیدا به آن نیازمند است و ارزشش را، از دست داده است؛ زیرا مسلمانان تنها کسانی هستند که ارزش معنوی، لیاقت زندگی، بقا و هدف مهمتی که جهان به سوی آن در حرکت است، به این جهان عرضه نمودند.

هدف نهایی زندگی چیست؟ این هستی برای چه آفریده شده است؟ این وسایل زیاد و متعدد را خداوند به چه منظوری در فضا منتشر گردانیده و آفریده است؟ چرا خداوند این قدرت بزرگ را در عقل انسانی به ودیعه گذاشته است؟ چرا خداوند این نیروهای مهم بشری را در طبیعت انسان به جای گذاشته است؟ تمام اینها پرسشهایی است موجه و مسلمانان تنها کسانی هستند که این خصوصیات بشری را می توانند تفسیر و تحلیل نمایند. مسلمانان تنها کسانی هستند که حامل رسالت الهی هستند، رسالتی که خاتم الانبیاء علیه الصلاة والسلام به مسلمانان ارزانی داشت و یقیناً مسلمانان هستند که می توانند این طرح دقیق، وسیع و فراگیر را که خداوند جهان را بر اساس آن آفریده است و انسان را جهت استفاده از آن خلق کرده و او را در زمین جانشین خود قرار داده است، تفسیر و تجزیه نمایند:

﴿إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمْواتِ وَ الْأَرْضِ وَ الْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَ أَشْفَقْنَ مِنْهَا وَ مَلَهَا الإِنْسَانُ﴾ وَ حَمَلَهَا الإِنْسَانُ﴾

«ما امانت را بر آسمانها و زمین و کوهها او همهی جهان خلقت ] عرضه داشتیم. [جملگی آنها ] از پذیرش امانت خودداری کردند و از آن ترسیدند و [حال اینکه] انسان این اعجوبهی جهان ] زیر بار آن رفت.» چرا انسان حامل این امانت گردید؟ و چرا خداوند متعال میفرماید: ﴿و عَلَّمَ آدَمَ الأَسْهَاءَ كُلُّهَا؟﴾ و چرا فرشتگان از پاسخ دادن به سؤال الهی که از آنان نمود، اعراض نمودند و گفتند:

﴿ سُبْحَانَكَ لَاعِلْمَ لَنَا إِلاَّ مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ \* قَـالَ يَـا اَدَمُ أَنْ بِنْهُمْ إِلَى الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ \* قَـالَ يَـا اَدَمُ أَنْ بِنْهُمْ إِلَى الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ \* قَـالَ يَـا اَدَمُ أَنْ بِنْهُمْ إِلَى اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّ

«منزهی تو، ما چیزی جز آنچه به ما آموخته ای نمی دانیم و تو دانا و حکیمی. [خداوند] فرمود: ای آدم! آنان را از نام ها او خواص و اسرار این ] پدیده ها آگاه کن.»

هدف از خلافت الهی، خلافت انسان از جانب خداوند متعال چیست؟ اینها همه اسرارند، سؤالاتی هستند ریشهای و خیلی مهم، سؤالاتی هستند خطاب به تمام جهانیان.

محققان بزرگ، اندیشمندان، فیلسوفان و مؤرخان، باید به این سؤالات پاسخ دهند، اما هرگز توان پاسخگویی را ندارند، مگر اینکه رسالت آسمانی را درک کنند و هدف مهمّی را که انسان برای آن خلق شده است، بفهمند:

﴿ أَفَعَسِبْتُمْ أَنَّكُمْ عَبَدًا وَ أَنَّكُمْ إِلَيْنَا لاَتُرْجَعُونَ﴾ [مؤمنون: ١١٥]

«آیا گمان برده اید ما شما را بیهوده آفریده ایم و به سوی ما ایرای حساب و کتاب ] بازگردانده نمی شوید؟!»

گشودنِ این معمای بشری، معمای هستی، معمایی که دقیق تر و بزرگ تر از آن وجود ندارد، ممکن نیست، مگر با درک رسالت و قیادتی که مسلمانان برای آن برگزیده شدند. هرگاه هدف از آفرینش مسلمانان را درک کردیم، هدف از خلقت جهان را نیز درک خواهیم کرد، و هرگاه فهمیدیم چرا زمین به آسمان یا آسمان به زمین از طریق وحی مرتبط شده است، رمیز خلافت انسانی و هدفی را که نسل های بشری در هر زمان و مکان باید به سوی آن روی آورند، خواهیم فهمید.

آری، اگر مسلمانان نمی بودند جهان چه وضعیتی داشت؟ این جهان و تمام اسرار طبیعی، این فضای وسیع و هستی پربار، این حرکتها و تحرکات شگفتانگیز و قدرت کیهانی، اگر رسالت اسلامی و انبیا نمی بودند، تمام این مظاهر و مسیری که تاکنون نسلهای بشری پیمودند، سفری بی هدف و سخنی پوچ می بود. همه حیرت و گمراهی، سرگردانی و فساد، عبث و بیهودگی می بود. این اسلام است که هستی را تفسیر می نماید. رسالت اسلامی که به مسلمانان ارزانی داشته شده این اسلام است که هم تواند این مسیر

بشری و هدفی را که جهان به سوی آن در حرکت است، تفسیر نماید. هنگامی که مسلمانان عقبنشینی نمودند و از عرصه ی رهبری کناره گیری کردند و نقش رهبری و ارشادی خویش را ترک نمودند، جهان تبدیل به جنگلی وحشی گردید که از حیوانات درنده و وحشی، شیران خطرناک و پلنگهای کشنده، گرگهای زوزه کش و سگهای هار، پر است. جنگلی که در آن قانون جنگل حاکم است. امتها در این جهان شبیه به گلههای گوسفندی هستند که چوپان و راهنما ندارند، هر جا خواسته باشند روی می آورند. انسانیت در این جهان با تجهیزاتی که در اختیار دارد، همانند فیلی است خشمگین، که هر چه را بخواهد پایمال می نماید، با تجهیزات پیشرفته اطفال بی گناه را می کشد و قریهها را تخریب می کند و انسانهای بی شماری را نابود می گرداند.

غرب چنین وضعیتی دارد. هنگامی که مسلمانان از رهبری جهان کناره گیری نمودند، غرب چون فیلی خشمگین گردید، مانند انسانی مدهوش که شمشیری برنده و یا چاقوی تیزی را در دست دارد و نمی داند این سلاح برنده را در جهت نفع انسانیت، آبادانی این هستی و خدمت بشریت، چگونه استعمال نماید؟ تمام این بدبختی بدان جهت است که مسلمانان از نقش رهبری خویش و مسؤولیت مهمشان در قبال بشریت، فاصله گرفتند:

﴿ كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ تَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَ تُؤْمِنُونَ بِاللهِ ﴾ ﴿ كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِاللهِ ﴾ [آل عمران: ١١٥]

«شما آلى پيروان محمد] بهترين امتى هستيد كه براى انسانها آفريده شدهايد [مادام كه] امر به معروف و نهى از منكر مىنعاييد و به خدا ايمان داريد.»

من در سخنرانی خویش که به نیابت از اعضا و نمایندگان حاضر در کنفرانس دعوت در دانشگاه اسلامی مدینه ایراد کردم، گفتم: بعثت پیامبران گذشته بعثتی یک جانبه بوده است، امّا بعثت رسول خدا الله بعثتی دو جانبه و مقرون بوده است: بعثت پیامبر همزمان با بعثت امت. پس دو بعثت صورت گرفته است: ۱ بعثت پیامبر به سوی امت، ۲ بعثت امت به سوی امتهای دیگر. خداوند متعال نیز به این نکته اشاره مینماید:

﴿ كُنْتُمْ خَيْرٌ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِاللَّهُرُوفِ وَ تَنْهَوْنَ عَنِ اللَّنْكَرِ وَ تُؤْمِنُونَ بِاللهِ﴾
این امتی است که درآورده شده از قبل، برنامهریزی شده با هدف، هرگز وجودش تصادفی نبوده و نهضت و خروجش به هیچ وجه یک رخداد تاریخیِ محض نبوده است، بلکه برنامهریزی شده و تقدیری است الهی.

خداوند متعال مىفرمايد:

[نساء: ١٣٥]

# ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالقِسْطِ

«ای کسانی که ایمان آورده اید! دادگری پیشه سازید و در اقامهی عدل و داد بکوشید.»

بنابراین مسلمانان قائمین به عدالت هستند و صریح تر آنچه در حدیث صحیح است که رسول خدا کار این مسلمانان قائمین به افرادی که آنان را به یمن فرستاد یا به سوی قبیله ای از قبایل، فرمود: «بُعِثْتُمْ مُیسِّرِینَ وَ لَمْ تُبْعَثُوا مُعَسِّرِینَ»؛ «شما آسانگیر فرستاده شده اید نه سختگیر.»

بنابراین بعثت محمدی تنها بعثت دوجانبه است: بعثت پیامبر و بعثت امت. صحابه الله عمیقاً این حقیقت را درک کرده بودند و بدون تکلف بر زبانهایشان جاری بود. چنانچه ربعی بن عامر خطاب به رستم، فرمانده قشون فارس گفت: «اَللهُ ابْتَعَثَنَا» خداوند ما را مبعوث نموده است و نگفت ما در آمدیم، یا قیام کردیم، خیر! «اَللهُ ابْتَعَثَنَا لِنُخْرِجَ مَنْ شَاءَ مِنْ عِبَادَةِ العِبَادِ إلى عِبَادَةِ اللهِ وَحْدَهُ الح

با این وصف چون مسلمانان مبعوث هستند، و امت، امتی است فرستاده شده جهت ارشاد و هدایت بشر، و هدف از بعثتش رهبری جهان به سوی خیر است، پس طفره رفتن مسلمانان از مسؤولیتشان، این مسؤولیت مهم و بزرگ که از طرف خداوند به آنها ارزانی داشته شده است، فاجعه ای است بزرگ، و تراژدی ای است جهانی که با مقیاسهای ساختگی هرگز قابل درک نیست. بدین دلیل است که جهان درگمراهی، مخمصه های سیاسی و عقیدتی، مدنی و برنامه ریزی، دست و یا می زند:

# ﴿ ظُلُمَاتُ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ إِذَا أَخْرَجَ يَدَهُ لَمْ يَكَدْ يَرَاهَا وَ مَنْ لَمْ يَجْعَلِ اللهُ لَهُ نُوراً لَمَا لَهُ مِنْ نُورٍ﴾

«تاریکی یکی بر فراز دیگری جای گرفته، هر گاه دست خود را به در آورد، ممکن نیست که آن را ببیند، و کسی که خدا نوری برای او قرار نداده باشد، او نوری ندارد.»

برای نور هیچ نیروگاهی و منبعی نیست جز یک منبع و آن، منبع وحی است. منبع هدایت الهی و رسالتهای آسمانی. مسلمانان تنها کسانی هستند که این منبع به آنها اختصاص دارد. خداوند صرفاً آنان را به این منابع اصیل دینی مشرّف گردانیده است. اما هنگامی که مسلمانان از وظیفهی شان شانه خالی کردند و سهل انگاری نمودند و با هم درگیر شدند و به خود مشغول گردیدند (که این خود قصهای است طولانی) مؤرخان آن را حکایت نمودند و بنده نیز در کتاب

«ماذا خسر» در باب دوم «اسباب تأخر المسلمین» مفصلاً بیان نمودم، خداوند رهبری را از آنان ستاند؛ زیرا زمین از آنِ بندگان نیک و امین خداست، و اینجا بود که بدبختی بشریت آغاز گردید. روزی را که مسلمانان از رهبری روی برتافتند، نباید جهان فراموش نماید و باید به عنوانِ

روزی را که مسلمانان از رهبری روی برنافشد، تباید جهان فراموس عدید و باید . تاریک ترین، نحس ترین و سیاه ترین روز از آن یادکند.

این بود حکایت خسارت جهان با انحطاط مسلمانان بااختصار و اجمال. من نمیخواهم کاملاً کتاب را برایتان خلاصه نمایم؛ چون این خود ظلمی است برکتاب، باشد تا شما مستقیماً از کتاب استفاده نمایید. هر چند سخنم در این بحث به درازا کشید، بدیهی است که به هیچ وجه نمی توانم موضوعی را که حدود چهارصد صفحه است در سخنرانی چند دقیقه و یا یک ساعت، خلاصه نمایم. بنابراین این شما و این هم کتاب.

این بود نهایت سخن، از خسارت جهان با انحطاط مسلمانان شروع نمودیم و با سود جهان در پیشرفت مسلمانان به پایان رساندیم. خداوند متعال قدرت دارد آنچه را بعید و ناممکن مینماید و آنچه را مردم از آن دست کشیدند و ناامید شدند، ممکن گرداند.

وَ اللهُ تَعَالَىٰ يَقُولُ الْحَقُّ وَ هُوَ يَهْدِى السَّبِيلَ

# با انحطاط مسلمانان، جهان متحمّل چه زیانهایی شد؟

انزوا و ناکامی مسلمانان در رهبری جهان و سپس عقبنشینی شان از صحنه ی کار و زندگی، پدیده ای از نوع انحطاط ملتها و امتها، انقراض حکومتها و دولتها، شکست شاهان و فاتحان، برچیده شدن تمدنها و فراز و فرودهای سیاسی، نیست.

در تاریخ هر امتی امثال اینگونه تحولات به کثرت اتفاق می افتد و در تاریخ جهان بشریت به مراتب بیشتر، اما این حادثه (انحطاط مسلمانان) علی رغم نمونه های زیادی از این نوع حوادث، حادثه ای بی نظیر و شگفت انگیز بود.

این حادثهی تلخ نه به عربها اختصاص داشت و نه هم به ملتها و امتهایی که اسلام را پذیرفته بودند، اگر چه خاندانها و نسلهای متعددی، کشورها و سرزمینهای خویش را از دست دادند، اما این حادثه یک فاجعهی بشری بود که تاکنون ناگوارتر، تلختر و فراگیرتر از آن هرگز در تاریخ، تکرار نشده است.

اگر جهان به حقیقت این فاجعه پی میبرد، میزان زیان و مصیبت را درک میکرد و پرده ی تعصب از برابر دیدگانش دور میشد، این روز نحس را که این حادثه در آن رخ داد، روز عزا و سوگواری اعلام مینمود و نوحه و گریه سر میداد و ملتهای دنیا به یکدیگر تسلیت میگفتند و جهان جامهی سوگ بر تن میکرد.

البته این حادثه در یک روز اتفاق نیفتاد، بلکه تدریجاً در مدت چندین دهه تحقق یافت. جهان تاکنون به طور شایسته و بایسته این فاجعه را مورد توجه قرار نداده و دقیقاً آن را ارزیابی نکرده است. جهان همواره از داشتن معیار درستی که با آن بدبختی و محرومیتش را بسنجد، محروم بوده است.

البته این نکته را نباید فراموش کردکه جهان باکنار رفتن حکومتی که زمانی دارای قدرت بوده و سرزمینها وکشورهایی را فتح کرده و طوایفی از انسانها را به بردگی کشانده، و نهایتاً به بهای محرومیت ضعیفان و تنگدستان به رفاه و آسایش دست یافته است، چیزی را از دست نمی دهد. انسانیت با انتقال قدرت و حکومت و رفاه و آسایش از فردی به فرد دیگر از همان جنس و یا از جماعتی به جماعت دیگر، که در ظلم و استبداد شبیه جماعت پیشین است، به بدبختی کشانده نمی شود. این جهان با انحطاط امتی که به پیری دچار گردیده و سستی در آن رخنه کرده است و یا با فروپاشی دولتی که ریشه هایش خشکیده و بندبندش از هم گسسته است، متألم و مصیبت زده نمی شود، بلکه برعکس، سنت و قاعده مندی هستی خدا مقتضی چنین تحولاتی است. یقیناً اشکهای انسانی به مراتب باارزش تر از آن است که هر روز برای رفتن سلطنتی و فروپاشیدن حکومتی، ریخته شود و انسان بی نیاز و بالاتر از آن است، تا برای کسی که روزی در مسیر سعادتش حکومتی، ریخته شود و انسان بی نیاز و بالاتر از آن است، تا برای کسی که روزی در مسیر سعادتش حکومتی، ریخته شود و انسان بی نیاز و بالاتر از آن است، تا برای کسی که روزی در برابر چنین حدامتی که هر روز اتفاق می افتد و هزاران بار در تاریخ اتفاق افتاده است، سخت سنگدل شده اند:

﴿ كَمْ تَرَكُوا مِنْ جَنَّتٍ وَ عُيُونٍ ۞ وَ زُرُوعٍ وَ مَقَامٍ كَرِيمٍ ۞ وَ نَعْمَةٍ كَانُوا فِيهَا فَكِهِينَ ۞ كَذَٰلِك وَ أَوْرَثُنُها قَوْماً الحَرِينَ ۞ فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّهَاءُ وَ الأَرْضُ وَ مَا كَانُوا مُنظَرِينَ ﴾ كَذْلِك وَ أَوْرَثُنُها قَوْماً الحَرِينَ ۞ فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّهَاءُ وَ الأَرْضُ وَ مَا كَانُوا مُنظَرِينَ ﴾ كَذْلِك وَ أَوْرَثُنُها قَوْماً الحَرِينَ ۞ فَمَا يَكُتْ عَلَيْهِمُ السَّهَاءُ وَ الأَرْضُ وَ مَا كَانُوا مُنظَرِينَ ﴾

«چه باغها و چشمه سارهای زیادی از خود به جای گذاشتند. و کشتزارها و اقامتگاههای جالب و گرانبهایی را. و نعمت زندگی می کردند. این چرانبهایی را و نعمت زندگی می کردند. این چنین بود [ماجرای آنان] و ما همه ی این نعمت ها را به قوم دیگری دادیم آیدون دردسر و خون جگر] نه آسمان بر آنان گریست و نه زمین، و نه بدیشان مهلتی داده شد [تا چند صباحی بمانند و توبه کنند و به جبران گذشته ها بیردازند]»

بسیاری از این حکّام و امتها، باری بر دوش زمین، مصیبتی بر بنی نوع بشر، عذابی بر امتهای ضعیف و کوچک و منبع فساد و بیماری در کالبد جامعهی بشری بودند. در اعصاب و رگهای جامعهی بشری، مواد سمی را تزریق می کردند و از این طریق کالبدهای سالم نیز دچار بیماری می شد. اینجا بود که ضرورت یک عمل جرّاحی، سخت احساس می شد. قطع این عضو فاسد و جدا کردنش از جسم سالم، نمایی از ربوبیت رب العالمین و مقتضی رحمت وی بود و تمام اعضای خانواده ی بشری، بلکه تمام افراد هستی، لزوماً باید از این بابت به سیاس و ستایش مد. د داختند:

﴿ فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ للهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ ﴿ الْعَامِ: ٢٥]

در این میان مسلمانان حاملان رسالتِ پیامبرانند و برای تمام جهان به مثابه ی عامل تندرستی برای کالبد انسان به شمار می روند. این است که انحطاط آنان و زوال قدرت و ایستایی شوکتشان همسان با انحطاط ملت، نژاد و ملیتی دیگر نبود. اگر چنین بود موضوعش بسیار آسان و ضربهاش بسی سبک بود؛ اما انحطاط مسلمانان به معنای انحطاط رسالتی بود که برای جامعه ی بشری به مثابه ی روح بود و نابودی پایهای را نشان می داد که نظام دین و دنیا بر آن استوار بود.

اکنون با این وصف آیا انحطاط و در واقع برکناری مسلمانان موضوعی است که باید پس از سپری شدن چندین قرن، مردمان مشرق زمین و مغرب زمین، بر آن تأسف بخورند؟

و آیا واقعاً جهان که آکنده از امتها و ملتهاست، با انحطاط این امت چیزی را از دست داده است؟

دنیا اکنون به چه نتیجهای رسیده است؟ ملتهای دنیا بعد از اینکه رهبری شان به دست اروپاییان افتاد و آنها نیز مسلمانان را از نفوذ جهانی برکنار نمودند و بر ویرانههای دولت اسلامی حکومت گسترده ی خویش را تأسیس کردند، به چه سرنوشتی دچار شدند؟

این تحوّل بزرگ در قیادت امتها و رهبری جهان، چه اثری در دین، اخلاق، سیاست، زندگی عمومی و سرنوشت انسانیت داشته است؟

اگر جهان اسلام بار دیگر به پا خیزد و از غفلت درآید و زمام زندگی را به دست گیرد، چه خواهد شد؟

اینها پرسشها و مباحثی است که در صفحات آینده کوشش خواهیم کرد، بـه بــررسی و پاسخشان بپردازیم.

ابوالحسن على حسني ندوي

# باب اوّل دوران جاهلی

🗖 فصل اوّل: بشریت در آستانه مرک

🗖 فصل دوّم: نظام سیاسی و مالی در دوران جاهلیت

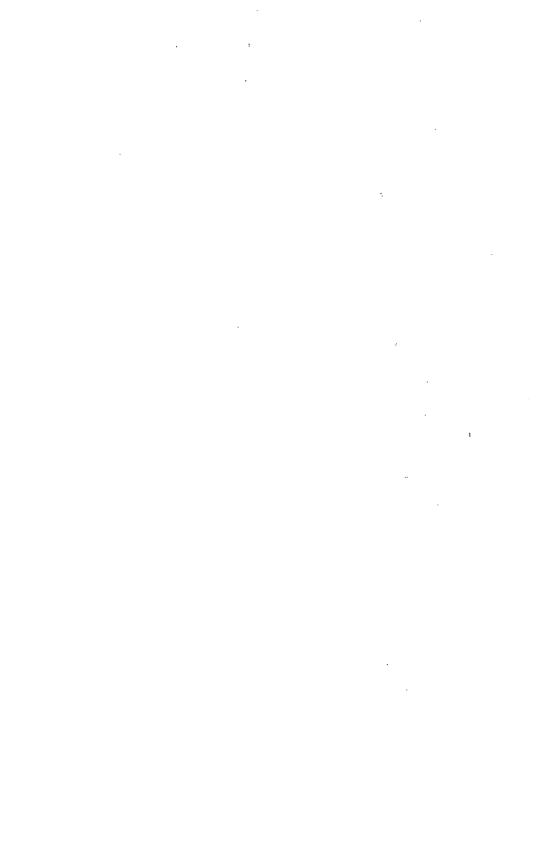



### بشریت در آستانه مرگ

بدون تردید قرن ششم و هفتم میلادی از پست ترین ادوار تاریخ بود. از چندین قرن پیش انسانیت رو به سقوط و تنزل نهاده بود و در روی زمین هیچ نیرویی وجود نداشت که دستش را بگیرد و از فروافتادنش جلوگیری کند. گذشت روزها بر شدت ذلّت و حتمی شدن سقوطش افزوده بود. در این قرن انسان خالقش را فراموش نموده بود و در نتیجهی آن از خویش و سرنوشتش نهز غافل شده بود و قدرت تشخیص خیر و شر و خوب و بد را از دست داده بود. مدتها بود که دعوت انبیاء بهین فروکش نموده بود. چراغهایی را که آنها روشن کرده بودند با وزیدن گردبادهای سنگین بعد از آنان، خاموش شده بودند و اگر نوری هم باقی مانده بود، آن قدر ضعیف و کم سو بود که فقط می توانست برخی از قلبها را روشن نماید؛ نه خانهها و شهرها را. دینداران و رجال دین جهت حفاظت خود از فتنهها و سالم ماندن روحشان و یا به خاطر رسیدن به آرامش و سکون و فرار از مشکلات زندگی یا به علت ترس از نبردی که بین دین و سیاست و روح و ماده پدید آمده بود، از عرصه ی زندگی فرار نموده و به دیرها، کلیساها و خلوتکدهها روی آورده بودند.

اگر عده ای هم از آنها در بین این امواج سهمگین زندگی باقی مانده بودند، لابد با فرمانروایان و اهل دنیا سازش میکردند و آنان را در ارتکاب گناه، تجاوز و خوردن اموال مردم به ناحق، یاری میکردند.

# نگاهی به ادیان و ملتهای دنیا

آیینهای بزرگ بازیچهی بی بند و باران و دستخوش تحریفگران و منافقان شده بودند، تا آنجاکه روح و شکلشان را از دست داده بودند و اگر صاحبان نخستینشان از قبرها سر بلند میکردند، یقیناً از شناختشان عاجز میماندند. مراکز تمدن و فرهنگ و حکومت و سیاست به صحنهی هرج و مرج، بی بند و باری، اختلال، بی نظمی و ظلم حکّام تبدیل و به خود سرگرم شده

بودند، نه پیامی برای جهان داشتند و نه دعوتی برای جهانیان. از لحاظ معنوی به فقر مطلق دچار شده بودند و چشمهسار زندگیشان خشکیده بود، نه آبشخوری زلال از دین آسمانی داشتند و نه نظامی ثابت از حکومت بشری.

### مسیحیت در قرن ششم میلادی

در طول تاریخ هیچگاه مسیحیت دارای چنان وضوح و شفافیتی نبود و در حل مشکلات انسان از چنان قدرتی برخوردار نبود که بتواند مبنای تمدنی قرار گیرد و یا در پر تو آن دولتی شکل گیرد. البته بقایایی از آموزه های حضرت مسیح و نشانی از آیین ساده ی توحیدی در آن دیده می شد. اما بولس (۱) با آمدن خود نور آن را از بین برد و آن را با خرافات جاهلیتی که از آن در آمده بود و شرکی که در آن به سر برده بود، در هم آمیخت. آنچه هم باقی مانده بود، کنستانتین از بین برد و نهایتاً مسیحیت به صورت معجونی از خرافات یونانی، شرک رومی، افلاطونی مصری و رهبانیت در آمد، که تعالیم ساده ی حضرت مسیح در کنار آن، همانند قطره ای در دریا متلاشی شد.

مسیحیت به بافته ای خشک از باورها و سنتها تبدیل شدکه نه روح را تغذیه میکرد و نه عقل و عاطفه را می شوراند و نه مشکلات زندگی را حل میکرد و نه هم راه گشا بود، و علی رغم آن به سبب پیرایه های تحریفگران و تأویلات جاهلان، بین انسان، علم و اندیشه حایل شد، و به مرور زمان تبدیل به آیینی شرکی گردید.

مترجم قرآن به زبان انگلیسی آقای (SALE) در مورد مسیحیان قرن ششم میلادی میگوید: مسیحیان در پرستش پاپها و تصویرهای مسیح چنان مبالغه ورزیدند، که در این مورد از کاتولیکهای امروز نیز جلوتر بودند.(۲)

# جنگهای داخلی دینی در دولتهای رومی

دیری نپایید که پیرامون بنیاد آیین مسیحیت مجادلات کلامی و سفسطه های عقیم و بی سود، اندیشه ی امت را چنان به خود مشغول گردانید، که ذکاوت و هوشیاری اش را از بین برد، قدرت

۱- بولس شاؤل اصالتاً یهودی بود و از سرسخت ترین دشمنان مسیحیان به شمار می رفت. بعد از ناپدید شدن حضرت عیسی، وی ناگهان پیوستن خویش را به مسیحیت اعلام نمود و از این طریق عمیق ترین تحریفات را در آیین مسیحیت ایجاد نمود. رک: حبنکة، حسن، کواشف، زیوف. (مترجم)

عملش را فرو بلعید و در موارد متعددی تبدیل به جنگهای خونین، قتل وکشتار، شکنجه و نابودی و غارت و چپاول شد. مدارس، کلیساها و خانهها به پایگاههای نظامی دینی رقیب یکدیگر، تغییر شکل دادند و تمام شهرها در جنگ داخلی شدیدی فرو رفتند.

شدید ترین مظاهر این اختلافات دینی را می توان در تنشهای موجود بین مسیحیان شام و دولت روم از یک سو و مسیحیان مصر از سوی دیگر مشاهده نمود، یا به تعبیری صحیح تر در بین ملکانیه و مونوفیزیتها.

شعار ملکانیه باور به ترکیب طبیعت حضرت مسیح بود. مونوفیزیتها نیز عقیده داشتند که حضرت مسیح دارای یک طبیعت و آنهم طبیعت الهی است که طبیعت بشری حضرت مسیح در آن چون قطرهای سرکه که در دریایی بیکران و مواج میافتد، از هم پاشیده است.

در قرنهای ششم و هفتم تنشهای بین دوگروه، به اوج خود رسید. گویا جنگی تمام عیار بین دو آیین رقیب درگرفته بود و یا هم چون اختلافات یهودیان و مسیحیان بود، که هرگروه دیگری را هیچ میانگاشت.

دکتر آلفرد. ج. بتلر میگوید:

«این دو قرن، زمان مبارزه ی بی امان بین مصریان و رومیان بود. آتش این مبارزه را اختلافات نژادی و دینی برمی افروخت، اما اختلافات دینی از شدّت بیشتری برخوردار بود؛ زیرا در آن زمان، عامل اصلی بروز درگیری ها، خصومت هایی بود که بین ملکانیه و مونوفیزیت ها وجود داشت. گروه اوّل، چنانچه از اسمش پیداست، حزب مذهب دولت امپراتوری و پادشاه و تمام ملت بود. این گروه به باور موروثی مبتنی بر ترکیب طبیعت مسیح پایبند بود، در حالی که گروه دوم یعنی قبطی های مونوفیزیت (اهل مصر) کاملاً از این عقیده متنفر بودند و با شدت تمام با این عقیده مبارزه می کردند. تصور حقیقت این خشونت ها و پی بردن به ماهیت آن ها، آن هم در مورد مردمانی خردمند و مؤمن به انجیل، برای ما مشکل است.» (۱)

هراکلیوس، امپراتور روم (۴۱۰-۶۱۰) بعد از اینکه در سال ۶۲۸ م. بر ایرانیان غلبه یافت، جهت وحدت و یکی کردن مذاهب درگیر دولت تلاش نمود. شکل اولیهی توافقنامه بدینگونه تأیید شد، که مردم از بحثهای مربوط به حضرت مسیح، که دارای یک صفت است یا دو صفت، خودداری کنند، امّا اینکه خداوند متعال خودش دارای یک اراده و فیصله است، باید به آن اذعان

١- رك: فتع العرب لمصر، ترجمه به عربي محمد فريد ابوحديد، صص ٣٨ - ٣٧.

داشته باشند. در ابتدای سال ۶۳۱م. این موضوع مورد توافق همه قرار گرفت و مذهب مونوتیلی به عنوان مذهب رسمی دولت و هم پیمانان مسیحیاش، اعلام شد.

هرا کلیوس با توسل به ابزارهای مختلف کوشید مذهب جدید را بر اتباع مذاهب دیگر تحمیل کند، امّا قبطی ها سرسختانه در مقابلش ایستادند و از این بدعت و تحریف اظهار برائت نمودند، و در راه عقیده ی دیرینه ی خویش با تمام وجود استقامت کردند. امپراتور برای بار دوّم جهت و خدت مذاهب و ریشه کن کردن اختلافات شانس خویش را آزمود. این بار فقط به اعتراف مردم، مبنی بر اینکه خداوند متعال دارای اراده ی واحدی است بسنده کرد، اما بحث در مورد جنبه ی دیگر قضیه را که این اراده، بالفعل نافذ است یا خیر، به تعویق انداخت و مردم را نیز از بحث در این موضوع منع کرد و این قضیه را به عنوان قانونی رسمی به تمام جهان شرق آن روزگار فرستاد. امّا این قانون نیز خشونتهای موجود در مصر را نکاست و توسط قیرس ستمهای شدیدی به مدت ده سال در مصر اعمال شد که در خلال آن، فجایع خطرنا کی به وقوع پیوست. افرادی را بعد از شکنجه، دست جمعی به دریا می ریختند و برخی را روی شعلههای آتش میگذاشتند که از حرارت آن چربیهای بدنشان آب می شد. زندانیان بدبخت را داخل کیسههای پر از ریگ قرار می دادند و به دریا می انداختند، و فجایع بی شمار دیگر.

### اوضاع نابسامان اجتماعي و مشكلات اقتصادي

در دولت روم شرقی وضعیت نابسامان اجتماعی به اوج خود رسیده بود. علی رغم مشکلاتی که توده ی مردم با آن دچار بودند، مالیاتها و رشوهها نیز چند برابر شده بود. مصادره و ضبط اموال مصیبتی دیگر بود، که مردم را شدیداً از حکومتها متنفر و خشمگین کرده بود، به گونهای که پذیرفتن هر حکومت اجنبی را بر آنها ترجیح می دادند.

برخوردها و اعتصابات گستردهای به این منظور انجام گرفت. هر سلتی ۵۴۲م. در یک زد و خورد سه هزار نفر در پایتخت کشته شدند.(۱)

با وجود نیاز شدید به صرفهجویی در هزینههای زندگی، مردم سخت دست به اسراف زده بودند و به آخرین درجه از ولخرجی رسیده بودند. به دست آوردن مال از هر طریق ممکن و خرج کردن آن در راه خوشگذرانی و شهوترانی، یگانه آرزوی هر فرد بود. پایههای فضیلت و اصول اخلاقی از بین رفته و نابود شده بود. مردم با هدف رهایی از قید و بندها در ارضای غرایز جنسی خویش، زندگی مجرّدی را برزندگی زناشویی، ترجیح میدادند. (۱) چنانچه سیل (۲) میگوید:

«عدالت چون کالایی در بازار خرید و فروش می شد و خیانت و رشوه خواری، از طرف جامعهی آن روز مورد تشویق قرار میگرفت.»

# گيبون ميگويد:

«در اواخر قرن ششم، دولت در آخرین نقطه از سقوط رسیده بود.»

«دولت روم شرقی در واقع چون درختی بود که روزگارانی مردم از سایهی فراخ آن بهرهمند میشدند و اکنون جز تنهای خشک، چیزی از آن باقی نمانده بود، که آن هم روز به روز پژمرده تر میشد.»

# نويسندگان تاريخ العالم للمؤرخين مىگويند:

«کشورهای بزرگی که به سرعت رو به ویرانگی رفتند و عظمت و طراوت خویش را هرگز باز نیافتند، شاهد مصیبتی بودهاند که دولت روم در دوران فروپاشی خویش به علت تحمیل مالیاتهای سنگین، انحطاط در تجارت، اهمال کشاورزی، کوتاهی در عمران و آبادی شهرها، به آن دحار شد.» (۴)

# اوضاع دینی و اقتصادی مصر در دوران حکومت روم

مصر با وجود برخورداری از نیل پربرکت و زمینهای سرسبز و پهناور، در قرن هفتم در سایه ی مسیحیت و دولت روم یکی از بدبخت ترین کشورها بود. از مسیحیت جز اختلافات و مناظرات پیرامون طبیعت حضرت عیسی و فلسفه ی ماوراء الطبیعه و فلسفه ی الهی، بهرهای دیگر نداشت. در قرن هفتم این اختلافات به بدترین شکل در آمده بود و تمام تواناییهای فکری و عملی مردم را از بین برده بود. امّا در مورد دولت روم، مردم مصر جز خشونت فجیع دینی و استبداد قبیح سیاسی چیز دیگری ندیدند. ملت مصر طی ده سال آن قدر تلخکامی چشید که اروپا طی

Edward Gibbon: The History of Decline-And Fall Of The roman Empire, V.3.P 327 - \

Sale's Translation, P. 72 (1896) - Y

The History Of Decline And Fall Of The Roman Empire. V.V.P.31 - W

Historian,s History Of World V. VII p.175 \_ \$

چندین دهه، در دوران تفتیش عقاید با آن روبرو شد.

نهایتاً مصر از تمام خواسته های خویش در زندگی و از رسالت دینی و روحی اش غافل شد؛ با وجود اینکه مستعمره ی روم بود، از آزادیِ سیاسی برخوردار نبود و با وصف اینکه کیش مسیحی داشت از آزادی دینی و فکری محروم بود.

# دكتر گوستاولوبون در كتاب حضارة العرب مى گويد:

«مصر به اجبار تن به مسیحیت داد. با این عمل به نهایی ترین درجه ی فروپاشی رسید. تنها فترحات مسلمانان بود که از این فلاکت نجاتش داد. مصر که در آن روزگار صحنه ی اختلافات مصریان گسترده ی دینی بود از بدبختی و بیچارگی شدیدی رنج می برد. به موجب این اختلافات مصریان یکدیگر را می کشتند و نفرین می کردند. چند دستگی های دینی و استبداد زمامداران تمام نیروهای مصر را به تحلیل برده بود. بدین جهت مردم مصر نسبت به زمامداران رومی خویش سخت کینه و نفرت داشتند و منتظر لحظات آزادی خویش از چنگال قیصرهای ظالم قسطنطنیه بود.» (۱)

# دكتر آلفرد. ج. بتلر در كتاب فتح العرب لمصر مى گويد:

«در قرن هفتم میلادی برای مردم مصر مسایل دینی بیش از مسایل سیاسی از اهمیت و حساسیت برخوردار بود؛ چراکه احزاب و دسته ها و اختلافات موجود میان آن ها براساس مسایل حکومتی شکل نگرفته بود؛ بلکه امور دینی و عقیدتی بود که مبنای تمام اختلافات بود و مردم به دین به عنوان مبدأیی که آن ها را به عمل صالح وا دارد، نمی نگریستند، بلکه دین در نظرشان باور محض به اصولی مشخص بود.

اغلب، اختلافات و مباحث تندشان، بر اساس خیالاتی ظاهری بود که بر آمده از تفاوتهایی دقیق و ریز، بین معتقداتشان بود. آنان زندگیشان را به خاطر اموری بی ارزش و تفاوت دیدگاههایی که در اصل دین و فلسفهی ماوراه الطبیعة وجود داشت و فهم و درکش برای عموم خیلی مشکل بود، به خطر می انداختند.» (۲)

با این وصف رومیان، مصر را به عنوان گوسفندی شیرده انتخاب کرده بودند که فراوردههایش را تماماً میبلعیدند و خونش را میمکیدند. آلفرد میگوید:

«دولت روم جزیهی سنگین و مالیاتهای کلانی را بر مردم مصر تحمیل کرده بود، و شکّی نیست که مالیاتهای روم خیلی توانفرسا و دور از انصاف اجرا مه شد.» (۳)

۱-رك: حضارة العرب، فصل چهارم، العرب في مصر، ترجمه به عربي عادل زعيتر، ص ٣٣٦. ٢- فتع العرب لمصر، ص ٤٧.

# نويسندگان كتاب **تاريخ العالم للمؤرخين** مىگويند:

«مصر از محصولات و فرآورده های خویش، سهم کلانی به بودجهی دولت روم می افزود. طبقات مختلف کشاورزان مصری با وجود محرومیت از هر نوع قلدرت سیاسی و نفوذ، جـز پـرداخت مالیات و کرایهی اراضی، مجبور به پرداخت خواج به دولت نیز بودند و در این زمان بود که دارایی و ثروت مصر رو به کاهش و نابودی نهاده بود.

بدین طریق مصر بر اثر ظلم و ستم دینی، استبداد سیاسی و بهره کشی اقتصادی، کـاملاً سـرگرم (۱) مشکلات خویش بود و صفای زندگی بروی تیره شده بود و از هر نوع ارزشی غافل گشته بود.»

#### حيشه

حبشه، همسایهی مصر، نیز دارای مذهب مونوفیزیت بود. با این وصف بتهای زیادی را که از دوران بربریت و وحشیگری به عاریه گرفته بودند مورد پرستش قرار میدادند. توحید در نزد آنان نوعی از بت پرستی پیشرفته بود،که لباس علم و اصطلاحات مسیحی را بر خود پوشانده بود. آنان نه در دین دارای روحیه بودند و نه در دنیا دارای اراده و آرمان. اجلاس نیقیه<sup>(۲)</sup> در مورد حبشه تصمیم گرفته بود که این کشور در امور دینی خویش مستقل نباشد، بلکه باید تابع کـرسی اسكندريه باشد.

# ملتهای شمال و غرب اروپا

ملتهای اروپایی ساکنِ شمال و غرب، در تاریکیهای جهل کامل، بیسوادی گسترده و جنگهای خونین دست و پا میزدند. تا آن زمان نور تمدن و علم در جامعهی آنان ندرخشیده بود. هنوز اندلس مسلمان، جهت ادای رسالت خویش در علم و تمدن، به صحنه نیامده بود و این سرزمین تا آن هنگام درکورههای حوادث گداخته نشده بود. بدین جهت ازکاروان تــمـدن بشری به دور بود، نه از جهان خبری داشت و نه جهان متمدن ـ جز به مقدار اندکی ـ از آن خبر

Historians History Of The Word V.VIIP. 173 - \

۲\_نام شهری باستانی جزء امپراتوری بیزانس که در حدود ۳۱٦ ق . م. به دست انتیگونوس بنیاد نهاده شد. اکنون شهر ایستیک به جای آن است. هنگامی که قسطنطنیه پایتخت امپراتوری روم شرق شد، بر اهمیت این شهر افزوده شـــد. نخستین شورای کلیسا، معروف به شورای نیقیه، به سال ۳۲۵ م. در این شهر برپا شد. در این شورا بودکه بدعتگذار**ی** آریان محکوم شد و اعتقادنامهی نیقیه انتشار یافت. (د. ن.)

اروپا در جریاناتی که در شرق و غرب رخ میداد هیچ نقشی نداشت، بلکه در بین مسیحیت تازه تولد و الحاد دیرینه پا به سر میبرد، نه در دین رسالتی داشت و نه پرچمدار سیاستی خاص بود.

# اچ. ج. ویلز میگوید:

«در اروپای غربیِ آن دوران نشانه هایی از وحدت و انسجام وجود نداشت.» (۱)

(Robert Brif Fault) میگوید:

«از قرن پنجم تا قرن دهم شبی تاریک بر اروپا سایه افکنده بود و هر روز بر تاریکی و تیرگی آن افزوده می شد. بربریت و وحشی گری آن دوران به مراتب شدیدتر و خطرناک تر از بربریت و وحشی گری دوران قدیم بود.

لاشهای از یک تمدن بزرگ بود که اینک متعفن شده بود و آثارش رو به زوال نهاده بود. مناطق بزرگی مانند ایتالیا و فرانسه که منبع رشد این تمدن بود و این تمدن در گذشته در دامن آن به اوج رسیده بود، رو به نابودی و فروپاشی نهاده بود.» (۲)

اوضاع اروپای غربی به مراتب بدتر از اروپای شمالی بود. پروفسور تیلی در کتاب تاریخ فلسفه میگوید:

«به احتمال زیاد قرن هفتم و هشتم تاریکترین دوران تاریخ تمدن اروپای غربی بود. این دوران سرتاسر بربریت و جهالت کامل بود. فجایع و اعمال خرابکارانه تمام دستاوردهای ادبی و هنری کلاسیک زمان گذشته را تحت الشعاع قرار داده بود.»

> اروپا در آن دوران تاریکخانهای از جهالت و عقب ماندگی بود. دریبر وضعیت نابسامان را اینگونه شرح میدهد:

«سخن گفتن از اینکه ساکنان قدیم اروپا، مرحلهی بربریت و وحشیگری را پشت سر گذاردهاند، دشوار است. اجسامشان پلید و مغزهایشان مملو از خیالات بود، به افسانهها و حکایات بی اساس متعلق به کرامات مردگان و آرامگاهها و ادّعاهای پوچ قدیسان، عقیدهی راسخ داشتند.»

#### يهود

در اروپا، افریقا و آسیا ملتی وجود داشت که از لحاظ محتوای دینی و درک مصطلحات و مفاهیم دین، یکی از غنی ترین ملتها بود. آن امت، امت یهود بود. البته با این وصف، یهودیان از عوامل تأثیرگذار در تمدن، سیاست و دین دیگران، نبودند. بلکه قرنها بود که دیگران بر آنها تسلط داشتند و همواره در معرض ستم، استبداد، آوارگی، دربدری و بلا و مصیبت بودند. تاریخ ویژه و خصوصیات منحصر به فرد خودشان، مانند بردگی دراز مدت، ستمهای فجیع، تکبر قومی، فخرفروشی به نسب، حرص و شهوت مال، رباخواری و غیره آنان را از نظر روحی و روانی به شکل فخرض وود، که با ملتهای دیگر کاملاً تفاوت داشتند. یهودیان برخوردار از ویژگیهایی بودند که با گذر عصرها و نسل ها تبدیل به شعار آنها شده بودند. این ویژگیها عبارتند از: ذلّت هنگام ضعف، گرفت قهرآمیز و برخورد شدید هنگام غلبه، مکّاری و نفاق در عموم حالات، سنگ دلی، خوردن اموال مردم به ناحق، بازداشتن از راه خدا.

قرآن کریم توصیفی دقیق و ژرف از سقوط اخلاقی، انحطاط روحی و فساد اجتماعی آنها در قرن شش و هفت دارد، و بیدلیل نیست که آنها همواره از زمامداری و رهبری جهان به دور مانده بودند.

### تنشهای یهودیان و مسیحیان

در اوایل قرن هفتم حوادثی به قوع پیوست، که نزد مسیحیان چهره ی یهود را سخت نفرت انگیز کرد و بالعکس مسیحیان نیز مورد تنفر یهود قرار گرفتند. درآخرین سال فرمانروایی فوکاس (۶۱۰م.) یهود در قتل عام مسیحیان در انطاکیه، شدیداً زیاده روی کردند. به دنبال آن، امپراتور، فرمانده اش، ابنوس را برای کنترل اوضاع فرستاد. فرمانده ی مزبور مأموریت خویش را با خشونتی بی نظیر اجراکرد و همه را با شمشیر، اعدام، انداختن به دریا، شکنجه و جلو درندگان انداختن، از بین برد.

اینگونه برخوردها بین یهودیان و مسیحیان بارها و بارها به وقوع می پیوست. مقریزی درکتاب *الخطط می*گوید:

«در زمان فوقا پادشاه روم، پادشاه ایران سپاهیانش را به شام و مصر فرستاد. آنها کلیساهای قدس، فلسطین و تمام شهرهای شام را تخریب و تمام مسیحیان را قتل عام کردند و در تعقیبشان به مصر آمدند و تعداد بی شماری را کشتند و اسیر کردند. در این فاجعه یهودیان همدست و همکار

ایرانیان بودند، و از طبریه و کوه الجلیل و قریهی الناصریه و شهرهای قدس به سوی سرزمین فارس آمدند. تا آخرین حد به مسیحیان ستم کردند و زخم عمیقی بر پیکرهی آنان وارد ساختند. دو کلیسا را در قدس تخریب کردند، منازلشان را سوزاندند، صلیب را ربودند و بِطرِک قدس و تعداد زیادی از بارانش را اسیر کردند.» (۱)

# مقریزی ادامه میدهد و بعد از ذکر فتح مصر به دست ایرانیان میگوید:

«در این اثنا یهودیان به شهر صور یورش بردند و جهت حملهی نهایی و نابود کردن مسیحیان، از گوشه و کنار یکجا جمع شدند. جنگی سخت بین یهودیان و مسیحیان در گرفت، تعداد یهودیان به بیست هزار میرسید. همهی کلیساهای مسیحیان را در خارج از شهر صور تخریب نمودند، اشا دیری نگذشت که مسیحیان تقویت شدند و تعدادشان بر یهودیان افزوده شد، یهودیان متحمل شکست سنگینی شدند و تعداد زیادی از آنها کشته شدند.

هراکلیوس در قسطنطنیه به فرمانروایی روم رسیده بود. وی با به کارگرفتن تاکتیکهایی توانسته بود بر ایرانیان غلبه یابد و سپس جهت تسخیر سرزمینهای شام، مصر و بازسازی آنچه ایرانیان تخریب کرده بودند، از قسطنطنیه رهسپار آنجا گردید. یهود با هدایای زیادی از طبریه و مناطق دیگر به استقبالش بیرون آمدند و از وی امان خواستند و سوگندش دادند. هراکلیوس نیز بنابر درخواست آنها تأمینشان را پذیرفت.

هراکلیوس وارد قدس شد و مسیحیان با انجیل ها، صلیب ها، شمع و بخور به استقبالش آمدند. امّا او شهر و کلیساها و قبههای تخریب شده را دید. این منظره سخت وی را غمگین و ناراحت کرد. مسیحیان وی را از عملکرد یهود و همکاریشان با ایرانیان در تخریب کلیساها و ایجاد فاجعه، باخبر کردند و افزودند که یهود در دشمنی با آنان حتی از ایرانیان نیز سرسخت تر بودند و در کشتار و نابودیشان بیشتر نقش داشتند. آنان به روشهای گوناگون هراکلیوس را به انتقام گرفتن و خونخواهی از یهود تحریک و تشویق کردند. هراکلیوس موضوع سوگندنامهای را که به یهود داده برد به میان آورد، امّا کشیشان و راهبان مسیحی فتوایی صادر کردند، که در کشتن یهود هیچ ممنوعیتی وجود ندارد؛ زیرا آنها با مکر و حیله از بوی امان گرفتهاند و پادشاه از عملکرد آنها اطلاعی نداشته است. گفتند: ما برای ادای کفّاره ی قسمت، خود و تمام مسیحیان را ملزم میکنیم که در طول تاریخ در هر سال یک روز جمعه را، روزه گیرند. هراکلیوس پیشنهاد آنها را پذیرفت و ضربهی سختی بر یهود وارد ساخت و همگی را از دم تیخ گذراند، تا آنجا که در قلمرو رومیان در مصر و شام، کسی از یهود وارد ساخت و همگی را از دم تیخ گذراند، تا آنجا که در قلمرو رومیان در مصر و شام، کسی از یهود وارد ساخت و همگی دا از دم تیخ گذراند، تا آنجا که در قلمرو رومیان در

از این روایات می توان به عمق علاقه ی یهودیان و مسیحیان به ریختن خون انسان، فرصت طلبی جهت انتقام از دشمن و عدم رعایت حدود در این موارد، پی برد. مسلّم است که با این اخلاق پست و خوار و بی ارزش شمردن زندگی انسان، هیچ امّت و گروهی نمی تواند رسالت حق، عدالت و صلح را ادا کند و بشریت در سایه ی حکومت آن، سعاد تمند گردد.

### ایران و جنبشهای آن

ایران که در آن زمان با روم در حکومت بر جهان متمدن، شریک بود، یکی از حوزههای قدیم فعالیت بزرگ ترین خرابکارانی بود که تا به آن زمان جهان شناخته بود. از زمانهای قدیم پایههای اخلاق در آن، متزلزل و مضطرب بود. محارم نسبی که بر حرمت و قباحتشان تمام طبایع مناطق معتدل جهان، اتفاق دارند، در نزد آنها هنوز مورد بحث و تبادل نظر بود. تا آنجا که یزدگرد دوم که در اواسط قرن پنجم میلادی بر مسند قدرت نشسته بود، با دخترش ازدواج کرد و سپس او را به قتل رساند. (۱)

بهرام گورکه در قرن ششم بر اریکهی قدرت نشسته بود، با خواهرش ازدواج کرد.<sup>(۲)</sup> پروفسور آرتور. ج.کریستین سین، استاد زبانهای شرقی در دانشگاهکوپنها گسن دانمارک و کارشناس در تاریخ ایران، درکتاب *ایران در عهد ساسانیان* میگوید:

«مؤرخان معاصر دوران ساسانیان، مانند جاتهیاس و غیره عادت ایرانیان را در مورد ازدواج با محارم تأیید میکنند. در تاریخ این دوران نمونه هایی از چنین ازدواجهایی یافت می شود. به وام چوبین و گشتاسب قبل از اینکه به آیین مسیحیت درآید، با محارم (۳) ازدواج کردند. این نوع ازدواج در نزد آنها نه اینکه گناهی محسوب نمی شد، بلکه آن را عملی صالح جهت تقرب به خدا انجام می دادند. شاید جهانگرد چینی «هرئن سونگ» به چنین ازدواجی در کلامش اشاره دارد: «ایرانیان بدون استثنا با هرکس ازدواج می کنند.» (۴)

مانی در قرن سوّم میلادی ظهور نمود. ظهورش در واقع واکنشی شدید و غیرطبیعی در برابر خوی شهوت پرستی حاکم بر جامعه و نتیجهی رقابت خیالی نور و ظلمت بود. وی جهت ریشه کن کردنِ مادهی فساد و شر از جهان، مردم را به زندگی مجرّدی فرا خواند و اعلان کردکه اختلاط نور و

۱۳۸ س ۲۳ Historans History of the world v.g p.84 - ۱ من ۱۳۸

۳-ایران در عهد ساسانیان، ترجمه از فرانسه به اردو، دکتر محمد اقبال، ص ۴۲۹.

۴\_منبع پیشین، ص ۴۳۰.

ظلمت، شرّی است که باید از آن دوری جست، و به خاطر فنای زودرس و یاری نور بر ظلمت، نکاح را تحریم نمود. بهرام در سال ۲۷۹ م. به دلیل اینکه مانی مردم را به تخریب جهان فرا می خواند و باید قبل از هر چیز خودش نابود می شد، قبل از اینکه وی به اهدافش برسد، او را به قتل رساند. امّا با مرگ وی تعالیمش از بین نرفت، بلکه تا بعد از فتوحات اسلامی نیز باقی ماند.

مدتی بعد روح طبیعت ایرانی بر تعالیم سخت مانی شورید و دعوت مزدک راکه در سال ۴۸۷ م. متولد شده بود، پذیرفت. وی اعلان کرد که مردم در دنیا با هم برابرند، هیچ تفاوتی ندارند و در زندگی نیز باید با هم برابر باشند. و چون مال و زن در رأس اموری بود که معمولاً نفوس انسانی بر حفظ و نگهداریاش حرص بسیار دارند، در نزد مزدک این دو مهم ترین مواردی بود که باید در آنها مساوات اجرا می شد.

شهرستانی میگوید:(۱)

«مزدک زنان را حلال و اموال را مباح گردانید. وی مردم را همانطور که در استفاده از آب، آتش و هیزم با هم شریکاند، در این دو مورد نیز شریک دانست.»

این فراخوان از طرف جوانان، سرمایه داران و خوشگذرانان مورد استقبال قرار گرفت و در دلسان جای باز کرد. از طرف دربار نیز مورد حمایت قرار گرفت و قباد به نشر و تأیید آن پرداخت، تا آنجاکه ایران در اثر این فراخوان در لجنزاری از بی بند و باری اخلاقی و طغیان شهوت فرو رفت. طبری می گوید:

«انسانهای فرومایه، عمل به این دعوت را وظیفه ی خویش قرار دادند و از این فرصت استفاده نمودند. مزدک و همراهانش را شدیداً حمایت نمودند. به خانه های مردم پورش می بردند و زن و دارایی آنها را نیز به یغما می بردند. بدون آنکه آنان بتوانند هیچ عکس العملی از خود نشان دهند. آنان قباد را واداشتند که از این موضوع حمایت کند و در غیر این صورت برکنآر خواهد شد. ملت کوتاهی نگذشت که پدر فرزندش را نمی شناخت و فرزند پدرش را، و هیچ کس مالک چیزی نبود.»

#### طبری ادامه میدهد:

«قباد یکی از بهترین پادشاهان بود، امّا مزدک وی را وادار به امری نمود که در نتیجهاش شرّ و فساد گوشه و کنار مملکت را فراگرفت.»(۲)

### تقديس كسراها

کسراها، پادشاهان ایران، چنین ادعا داشتند که در رگهایشان خون الهی جـریان دارد و ایرانیان نیز به آنها مانند خدایان مینگریستند و اعتقاد داشتند که در سرشتشان مادهای آسمانی و مقدس وجود دارد و به همین دلیل به آنان تعظیم میکردند و در برابرشان خم میشدند و آنها را مافوق قانون، نقد و اساساً بالاتر از جنس بشر میدانستند. از به زبان آوردن نامشان خودداری میکردند، در مجلسشان نمینشستند و اعتقاد داشتند که آنها بر ذمّهی هر انسانی حق دارنـد و هیچکس بر آنها حق ندارد و اگر تکه نانی از سفرههایشان یا از دارایی شان به کسی دادند، احسان و صدقهای است که هیچکس استحقاق آن را نداشته است. مردم در برابر آنها جز شنیدن و اطاعت کر دن وظیفهی دیگری ندارند. خاندانی مشخص را با عنوان کیا تعیین کردند و معتقد بودند که تاج و تخت وگرفتن خراج مخصوص آنهاست. این حق نسل اندر نسل باید در بین آنان انتقال یابد و هیچکس حقّ دخالت ندارد. هرکس هم با آن به کشمکش بپردازد، آدمی ستمگر خواهد بـود و هرکس با آن به رقابت بپردازد، موجودی پست و فرومایه خواهد بود. به انتقال ارثی پادشاهی در خانوادهی سلطنتی، شدیداً اعتقاد داشتند و حتی اگر شخص بزرگی از این خاندان را برای پادشاهی نمییافتند، کودک خردسالی را، بر خویش میگماشتند. اگر از آن خاندان مردی نمییافتند، زنی را به پادشاهی برمیگزیدند. بعد از شیرویه، فرزند هفت سالهاش را پادشاه کـردند و هـمینطور فرخزاد، فرزند خسرو پرویز را. پوران دخت را نیز به پادشاهی برگزیدند و به دنبال او آذر میدخت دختران خسرو.<sup>(۱)</sup> هرگز در فکر این نبودند که پیشوایی بزرگ یا رئیسی از رؤساء مانند رستم و گامان و غیره را انتخاب کنند، چون آنها از خاندان سلطنتی نبودند.

### تفاوتهای نژادی و طبقاتی

آنان در مورد خاندانهای اشرافی و روحانی نیز چنین باورهایی داشتند. این چنین خاندانهایی را از نظر سرشت و طبیعت بالاتر از عموم می دانستند و در عقل و ساختار نفس انسانی نیز، از سطح مردم دیگر بالاتر می پنداشتند و قدرتی نامحدود برای آنها قایل بودند، و در برابرشان از خود فروتنی بیش از حد نشان می دادند. پروفسور آرتورسین، مؤلف تاریخ ایران در عهد ساسانیان می گوید: جامعه ی ایرانی بر اساس نژاد و حرفه پایه گذاری شده بود. فاصله ی بین طبقات

جامعه خیلی زیاد بود. هیچ وسیلهای جهت برقراری ارتباط وجود نداشت. (۱) حکومت، عموم مردم را از خریدن زمینی که مربوط به یکی از خاندانهای بزرگ یا از امرا بود، باز می داشت. (۲) این از سیاستهای کلان ساسانیان بود که هر کس به مرتبه و مقامی که از نظر نژادی دارد، باید اکتفا کند و به بالاتر از آن چشم ندوزد. (۱۳) هیچکس حق ندارد غیر از حرفهای که خداوند، وی را برای آن خلق نموده است، حرفهای دیگر انتخاب نماید. (۴) شاهان ایران به هیچ وجه مسؤولیتها را به افراد پست از نظر نژادی، نمی سپردند. (۵)

عموم مردم نیز، دارای طبقاتی متمایز از یکدیگر بودند و هر یکی دارای اختیاراتی محدود در آن جامعه بود.<sup>(1)</sup>

این تفاوت فاحش بین طبقات ملّت یکی از عوامل خواری و ذلّت برای بشریت بود، که نمونه ی آن در مجالس امرا و اشراف کاملاً نمایان می شود، آنجا که برخی از مردم همانند چوبهایی بی جان و بی حرکت، بالای سر پادشاهان می ایستادند. به همین علت بود که پیک مسلمانان این وضعیت را شدیداً نکوهش کرد. از آنچه طبری روایت می کند واقعیت ذلّت و خواری ای که ایرانیان به موجب رسم و عادت خویش در برابر بزرگانشان اظهار می داشتند، کاملاً روشن می شود:

# از ابیعثمان نهدی روایت است، که میگوید:

«هنگامی که مغیره جهت ورود به سرزمین فارس از پل گذشت، ایرانیان وی را نشاندند و از رستم اجازه گرفتند و از تزئینات و رسم و رسوم خویش چیزی را تغییر ندادند. آنها لباس مخصوص، پارچههای زربافت و تاجهای گرانبهایی بر سر و تن داشتند و تا فاصله ی تیررسِ جایگاه امیر، زمین را از فرشهای گرانقیمت فرش کرده بودند، و تا کسی این فاصله را نمی پیمود نمی توانست به جایگاه برسد. مغیره با چهار گیسوی به هم بافته جلو رفت و در کنار رستم بر تخت و متکای وی نشست. افراد به سرعت به طرف وی برجهیدند و هلش دادند و زدند، اما بی آنکه درد بگیرد. مغیره گفت: چه رؤیاهایی از شما به ما می رسید، در حالی که قومی نادان تر از شما ندیده ام. ما، عربها همگی با هم برابریم، کسی از ما دیگری را به بردگی نمی کشد، مگر کسی را که با وی سرِ جنگ داشته باشیم. من می پنداشتم مثل ما مددکار و غمخوار قومتان هستید. بهتر بود به من خبر می دادید که برخی از شما ارباب برخی دیگر هستند. این کار در میان شما سامان نمی گیرد. من

۲\_مرجع پیشین، ص ۴۰۲.

۴\_مرجع پیشین، ص ۴۱۸.

٦ ـ مرجع پيشين، ص ٢١٩.

۵\_مرجع پیشین، ص ۲۳.

خودم نیامدهام، شما مرا فراخواندهاید. امروز فهمیدم که کار شما زار است و شما مغلوبید و به هیچ وجه حکومتی بر فراز چنین کردار و چنین عقلهایی استوار نخواهد ماند.» <sup>(۱)</sup>

# تمجید از ملّیگرایی پارسی

آنان در تمجید از قومیت پارسی گزافگویی و زیاده روی کردند و آن را مایه ی فضل و بر تری بر سایر ملتها و نژادها می دانستند و چنین می پنداشتند که خداوند اختصاصاً موهبتها و الطافی به این قوم ارزانی داشته که دیگر ملتها از آنها محروم اند. آنان ملتهای مجاور خویش را با دیده ی تحقیر و خفت می نگریستند و اغلب آنها را با عناوین تمسخر آمیز و تحقیر کننده صدا می کردند.

# آتشپرستی و آثار آن در زندگی

ایرانیان در زمانهای قدیم، خدا را پرستش و سجده میکردند. اما رفته رفته همانند دیگر جوامع به تمجید و تقدیس خورشید، ماه، ستارگان و سایر اجرام آسمانی روی آوردند.

نقل است که زرتشت، بنیانگذار آیین ایرانیان، نخست مردم را به سوی توحید فرا میخواند، پرستش بتها را باطل میدانست و میگفت: نور خدا در هر چیز درخشنده و نورانی در جهان، می تابد. به این منظور وی دستور داد که هنگام نماز به طرف خورشید و آتش روی آورند؛ زیرا نور نماد خداست. در ضمن دستور داد که عناصر چهارگانه (آتش، هوا، خاک و آب) را آلوده نکنند.

پس از زرتشت، افرادی آمدند و برای زرتشتیان اصول مختلفی وضع نمودند که به موجب آنها به کارگرفتن موادی راکه مستلزم آتش بود، تحریم نمودند. به این دلیل دایره ی فعالیت آنها در امرکشاورزی و تجارت محدود شد. به تدریج مردم از تقدیس ظاهری آتش به پرستش عینی آن روی آوردند و به قصد عبادت آتش، معبدها و آتشکدهها ساختند. سرانجام حقیقت و اصل فلسفهی تقدیس آتش به فراموشی سپرده شد و صرفاً آتش پرستی باقی ماند. (۲)

از آنجاکه آتش برای عبادتگران خود هیچ آیینی نمیفرستد، هیچ پیامبری برنمیانگیزد، در امور زندگی دخالت نمیکند و مجرمان و تبهکاران راکیفر نمیدهد، برای مجوسیان دین عبارت از مجموعه سنتها و رسومی شدکه مردم در جاهایی خاص و در لحظههایی مشخص بدان

۱۔طبری، ج ۲، ص ۱۰۸.

۲\_رک: مکاریوس، شاهین، *تاریخ ایوان، صص ۲۲۴*-۲۲۱.

می پرداختند؛ اما در بیرون از معبدها، در خانهها و ادارات حکومتی و در سیاست و جامعه، آزاد بودند و طبق میل و هوا و هوس خود و براساس مصالح و منافع خویش ـ درست مثل مشرکان هرزمان و هر مکان ـ حرکت میکردند.

بدین سان جامعه ی ایرانی در زندگی خویش از وجود دینی عمیق و ژرف که تربیت نفس و تهذیب اخلاق را عهده دار باشد و باعث از بین بردن شهوات و عامل ایجاد تقوا و کارهای خیر باشد، و همین طور از وجود دستورالعملی در زندگی خانوادگی و سیاست مدنی و قانونی که توان سازماندهی جامعهای را داشته باشد و بین مردم و ظلم حکّام حایل باشد، و بتواند ظالم را از ظلم باز دارد و مظلوم را به دادرسی وا دارد، محروم ماند. نهایتاً ایرانیان به درجهای از انحطاط اخلاقی رسیدند، که با ملتهای ملحد و بی دین چندان فرقی در رفتار و کردار نداشتند.

# چین: آیینها و نظامهای آن

در مـقطع زمانی فوق سه آیین در چین وجود داشت: ۱ ـ آیین لائوتسه (۱) ۲ ـ آیین کنفوسیوس (۲) ۳ ـ آیین کنفوسیوس (۲) ۲ ـ آیین بودایی.

آیین نخست، گذشته از اینکه زود به بت پرستی انجامید، بیشتر تئوریک بود تا عملی. پیروانش زندگی سخت و طاقت فرسایی داشتند، به هیچ وجه به زن نگاه نمی کردند و رابطهای با وی نداشتند و هیچگاه ازدواج نمی کردند. قبل از اینکه این آیین مبنای حکومت و یا زندگی سالمی قرار گیرد، نسلهای بعدی به مخالفت با مؤسس نخستین آن برخاستند و از احکام وی سرپیچی نمودند. امّا

۱- دین تائو (تائو نیسم) که عموماً با نام بنیانگذار آن لائوتسه (از ۲۰۴ - ۵۱۲ پیش از میلاد) بازشناخته می شود، دین بودن آن از جانب محققان مورد تردید قرار گرفته است. درباره ی شرح زندگی لائوتسه مطالب ناچیزی در دست است. وی در ایالت هونان (Honan) در بخش مرکزی چین و در حدود ۵۰ سال پیش از کنفوسیوس متولد شد. ذخیره ی ادبی دین تائو سندی است که معمولاً آن را به خود لائوتسه، بنیانگذار این مکتب، نسبت می دهند. عنوان کتاب تائو - ته - کینگ است. اکنون مدتی طولانی است که دین تائو رو به افول گذارده است. بر آوردها حاکی از آن است که پیروان آن را در چین رقمی بالای پنجاه میلیون نفر تشکیل می دهند. (د. ن.)

۲- دین تائو (تائوئیسم) که عموماً با نام بنیانگذار آن لائوتسه (از ۲۰۴ ـ ۵۱۲ پیش از میلاد) بازشناخته می شود، دین بودن آن از جانب محققان مورد تردید قرار گرفته است. دربارهی شرح زندگی لائوتسه مطالب ناچیزی در دست است. وی در ایالت هونان (Honan) در بخش مرکزی چین و در حدود ۵۰ سال پیش از کنفوسیوس متولد شد. ذخیرهی ادبی دین تائو سندی است که معمولاً آن را به خود لائوتسه، بنیانگذار این مکتب، نسبت می دهند. عنوان کتاب تائو - ته - کینگ است. اکنون مدتی طولانی است که دین تائو رو به افول گذارده است. بر آوردها حاکی از آن است که پیروان آن را در چین رقمی بالای پنجاه میلیون نفر تشکیل می دهند. (د. ن.)

کنفوسیوس برعکس آیین قبل، به امور عملی بیشتر اهتمام داشت تا امور نظری. تمام دستوراتش بیشتر در امور دنیا و تدبیر امور مادّی، سیاسی و اداری خلاصه میشد و در مراحلی از تاریخ، پیروانش به وجود الهی معین اصلاً اعتقاد نداشتند و طبق تمایل خویش به پرستش درختان و رودخانهها می پرداختند. در این آیین نه نوری از یقین و نه شریعتی از آسمان وجود داشت. فقط تجربیات یک کارشناس و دستورالعملهای یک دانشمند بود، که هر وقت میخواستند به آن عمل می کردند و هر وقت می خواستند از آن سرباز می زدند.

# آیین بودا و تحولات آن

آیین بودا، قبل از هر چیز سادگی و حماسی بودن خویش را به سرعت از دست داد و بی درنگ در کام آیین برهمایی که در این زمان سخت برآشفته و تحریک شده بود، فرورفت و نهایتاً به بت پرستی محض تبدیل شد. هر جا قدم می گذاشت بت ها را با خود به همراه داشت و هرجا رحل اقامت می افکند، انواع و اقسام مجسمه ها و هیکل های بودا (۱) را نصب می کرد. این تمثال ها و بت ها زندگی دینی و مدنی دوران شکوفایی آیین بودایی را، کاملاً تحت پوشش قرار داده بود.

ایشوارا توبا، استاد تاریخ تمدن هند در یکی از دانشگاههای هند میگوید:

«در سایهی آیین بودا، حکومتی به وجود آمد که به مظاهر خدایان و پرستش مجسمه ها اهمیت می داد و در نتیجهی آن، روابط اخوت بودایی دستخوش تغییر گردید و انواع و اقسام بدعت ها در آن رواج یافت.» (۲)

یکی از نویسندگان معاصر و سیاستمداران بزرگ هند، نهرو، نیز به این نکته پی برده است. او چنین میگوید:

«آیین برهمایی، بودا را مظهر خدایان قرار داد و خود بوداییان نیز از این شیوه تقلید کردند. رابطه ی اخوت بودایی بردایی منگفتی شد و مرکز مصالح جماعت های خاصی گردید. نظم و انسجام خویش را از دست داد و در روش های عبادت آن، سحر و امور واهی بسیاری رسوخ نمود و سرانجام آیینی که هزاران سال در هند حاکمیت داشت و درخشیده بود، رو به زوال و انحطاط گذارد.

۱- کسی که از موزه ی تکسلا واقع در غرب پنجاب پاکستان دیدن کند، از کثرت مجسمه های بودا که از حفاری شهرهای پیرو بودا به دست آمده است، تعجب می کند و پی می برد که این آیین و تمدن تبدیل به بت پرستی محض شده است.
۲- رک: ایشواراتوبا، الهند القدیمة، به زبان «اردو».

(Mrs. Rhys Davids) رخوت و سستی و بیماری آیین بودا را در آن مقطع یادآور شده و طوری که رادها کریشنان در کتاب فلسفه ی هند از وی نقل کرده، می گوید: افکار نادرست و پوچ، تعلیمات اخلاقی بودا را چنان تحت تاثیر قرار داده است که کاملاً در لابلای تخیلات و خرافات ناپدید گردید، و جای آن را آیینی دیگر گرفت و مدتی بردلهای مردم چیره شد، اما دیری نگذشت که آیین جدید رو به اضمحلال گذارد و جایش را آیینی دیگر گرفت و همچنان با رفتن شکلی و پدید آمدن شکلی دیگر، اوهام و خرافات زیاد روی هم انباشته گردید، به گونهای که فضای تاریک و سیاهی بر همه جاگسترده شد و دستورات و فرامین ارزشمند و ساده ی مؤسس نخست این آیین، سیاهی بر همه جاگسترده شد و دستورات و فرامین از بین رفت.» (۱)

«آیینهای بر همه ی و بودایی رو به انحطاط نهادند و رسوم نادرست در آنها سرایت نمود. بازشناختن آیین بودایی از آیین برهمایی بس دشوار بود؛ چراکه آیین بودایی در آیین برهمایی

در بودیسم وجود «اله» و ایمان به آن، همواره مورد اختلاف مؤرخان و نویسندگان شرح حال مؤسس این آیین بوده است. تا آنجاکه بعضی با سردرگمی از خود می پرسند: چگونه امکان دارد این آیین بزرگ، بر پایهای سست از آدایی پدید آمده که ایمان به خدا در آنها وجود در ۳۱۰

بنابراین بودیسم جز راههایی جهت ریاضت نفس، سرکوب شهوات، آراسته شدن به فضایل، نجات از درد و رنج و حصول علم، نیست.

بنابراین چینی ها برای جهان حامل رسالتی و دینی که مشکلات آن را حل نماید نبودند. آنها در دورترین نقطه از شرق جهان متمدن، بر میراث دینی و علمی خویش چنگ میزدند، نه به ثروت خویش میافزودند و نه به ثروت دیگران.

# ملتهای آسیای میانه

ملتهای دیگر شرق و آسیای میانه مانند مغولان، ترکان و ژاپنیها، دارای آیینی مخلوط از بودیسم و بت پرستی بودند، نه ثروتی علمی داشتند و نه هم دارای نظام پیشرفتهی سیاسی بودند، بلکه در مرحلهی گذار از دوران وحشیگری به دوران تمدن به سر می بردند. برخی از این ملتها هنوز مرحلهی ابتدایی و طفولیت عقلی را میگذراندند.

Jawahar lal nehru: the Discovery of India p.201,202 - \

# وضعيت هند از نظر ديني، اجتماعي و اخلاقي

در مورد تاریخ هند تمام تاریخنگاران، اتفاق نظر دارند که نابسامان ترین دورانش از نظر دینی، اخلاقی و اجتماعی، دورانی است که از آغاز قرن ششم میلادی شروع می شود. هند نیز به نوبه ی خویش در فروپاشی اخلاقی و اجتماعی حاکم بر جهان در آن برهه از تاریخ با کشورهای همجوار خویش شریک بود و از این تاریکی فراگیر بهرهای نه چندان اندک به خود اختصاص داده بود و افزون بر آن، هند در برخی از مظاهر و رسوم، تفاوتهای خاصی داشت که در سه مورد می شود آنها را تلخیص نمود:

١-كثرت فاحش خدايان،

۲\_شهوت بيمهار جنسي،

۳. تفاوتهای طبقاتی و تبعیضات ظالمانهی اجتماعی.

### افراط در بتپرستی

در قرن ششم، بت پرستی در هند به اوج خود رسیده بود. شمار خدایان در «ودا»(۱) ۳۳ تا بود که در همین قرن این رقم به ۳۳۰ میلیون رسید.

هر چیز شگفتانگیز و جذّاب و به طورکلی هر آنچه در مصالح زندگی نقشی داشت، به عنوان خدا مورد پرستش قرار میگرفت، به نحوی که تعداد بتها، تمثالها و مجسّمهها از شمارش گذشت. برخی از آنها شخصیتهای تاریخی بودند و برخی دیگر قهرمانانی بودند که، به گمان آنان، در شرایط و رخدادهایی مشخص، خدا خود را در آنان باز نمایانده بود. برخی از این بتها، کوههایی بودند که تعدادی از خدایانشان در آنها تجلی کرده بودند. برخی دیگر هم معادنی مثل طلا و نقره بودند که خدایی در آن خود را آشکار کرده بود؛ از جمله رود گنگ که از سر خدایی به نام «مهادیو» برآمده بود، از این بتها به شمار میرفت. ابزارآلات جنگی، ابزارهای نوشتن، آلت تناسلی، حیواناتی همچون گاو، اجرام فلکی و ... نیز از زمره ی بتهای مردم هند بودند.

۱- و دا نام کتاب های مقدس دین هندویی، به معنای «کتاب های دانش»است. مکاتب مختلف دین هندویی، و داهای خاص خود را دارند. چهار و دای قدیمی تر عبارت اند از: و دای مزامیر یا ریگ و دا؛ و دای فرمول های مقدس یا یا جورو دا (Yajur veda)؛ و سرانجام و دای افسون ها یا آتاراو دا. نخستین این چهار کتاب از همه مهم تر است. در حقیقت ریگ و دا قدیم ترین متنِ دینی در بین ادیان زنده ی جهان است. (د. ن.)

بدین ترتیب آیین هندوها معجونی از خرافات، افسانهها، سرودهها، باورها و عباداتی بودکه فاقد هر نوع مبنا و دلیلی استوار بود و هیچگاه مورد تأیید عقل سلیم قرار نمیگرفت.

در این دوران صنعت بت تراشی ترقی نموده و در قرن ششم و هفتم به اوج خود رسیده بود. به گونهای که در طول زمانهای گذشته هیچگاه به چنین پیشرفتی دست نیافته بود.

تمام طبقات کشور، از شاه گرفته تاگدا، بت پرستی را وظیفهی خویش تعیین کرده بودند، نه آیین جاینی<sup>(۱)</sup> از آن چارهای داشت و نه بودیسم.<sup>(۲)</sup> و این دو آیین بدین وسیله توانستند زندگی و توسعهی خویش را در کشورها تضمین کنند.

مطالبی که هون سونگ، جهانگرد معروف چینی بین سالهای ۶۳۰ و ۶۴۴م. از جشن بزرگ هرش، پادشاه هند (از ۶۴۷ ـ ۶۰۶ م.) نقل میکند، بیانگر میزان رشد بت پرستی و مجسمه پرستی در آن مقطع است. میگوید:

«پادشاه در قنوج جشن بزرگی برگزار نمود. تعداد زیادی از علمای آیینهای موجود در هند، در این جشن شرکت کردند. پادشاه تمثال طلایی بزرگی از بودا را روی گلدستهای ۵۰ متری و تمثالی دیگر، کوچکتر از نخستین، طی کاروانی باشکوه آورده شد. هـرش، پادشاه هـند بـا سـايباني در کنارش ایستاده بود.کامروب، پادشاه همهیمان نیز ایستاده بـود و مگسهـا را ازکـنار تــمثال دور

این جهانگرد در مورد خاندان پادشاه و درباریان میگوید:

«برخی از آنها «شو» را میپرستیدند و برخی پیرو آیین بودایی بودند و برخی خورشید را می پرستیدند و برخی هم «وشنو» را. باید هر کدام خدایی مستقل می داشت و یا اینکه همهی خدایان را می پرستید.» (۴)

۱ـ jainism نام آیینی است که در سدهی ششم پیش از میلاد به دست مهاویرا (۵۹۹ ـ ۵۲۷ پیش از میلاد) بنیان گذارده شد. این آیین در متن آیین هندویی و با هدف رشد و ارتقای آن پدید آمده است. این آیین از جمله آیینهای شرقی است که چندان شناخته شده نیست. طی آماری که در سال ۱۹۴۱ م. گرفته شده، پیروان این آیین کمتر از نیم درصد جمعیت هند را تشکیل می دهند. ناگفته نماند که پیروان این آیین علی رغم آموزههای بنیانگذار آن، پس از مرگ وی به عبادت آتش پرداختند (د. ن.)

۲ـ بو دیسم عنوانی است که بر یک نظام اخلاقی و فلسفی اطلاق شده و بر مبنای نگرش بدبینانهای از زندگی استوار شده است. بو دا (سال های ۵۲۰ ـ ۴۸۰ پیش از میلاد) خو د قصد آن نداشت که یک مذهب جدید تأسیس کند. بو دیسم مثل جاینی از فروع یا انشعابات آیین هندویی است، که سمت و سویی اصلاح طلبانه در متنِ آیین مادر داشت. بنا به گزارش آمار سال ۱۹۵۱ م. جمعیت پیروان بودیسم، نزدیک به نیم میلیون نفر بود. (د. ن.)

۳\_سفرنامه هو ئن سونگ «فوكوى كى» دولت غربى. ۴\_منبع پيشين.

#### شهوت بىمهار جنسى

آیین هند و جامعه ی آن، از زمانهای خیلی دور، در شهوت رانی و کامجویی جنسی مشهور بود. شاید هم دلیلش این بوده باشد که عوامل تحریک کننده ی جنسی در وجود هیچ آیینی و در هیچ سرزمینی چنان رسوخ نکرده بود، که در آیین هندی رسوخ نموده بود. کتابهای هندی و محافل دینی آن، از تجلی صفات اله و وقوع حوادث بزرگ و توجیه اکوان، روایتها و داستانهایی از اختلاط دو جنس خدایان و حمله ی برخی از آنها بر خانواده های شریف، نقل کرده اند، که شرم و حیا اجازه ی شنیدن آنها را به انسان نمی دهد.

تأثیر اینگونه داستانها در ذهن دیندارانِ مخلص و سپس تکرار و نقل این حکایات، آن هم با ایمان و حماسهی دینی، کاملاً روشن است.

افزون بر آن، پرستش آلت تناسلی خدای بزرگشان «مهادیو» و در آوردن تصویر آن به شکلی خیلی زشت و گردهم آمدنِ زنان و مردان و کودکان و دختران برای پـرستش آلت تـناسلی، بـه اضافهی آنچه بعضی از تاریخنگاران نقل میکنند که علما و بعضی از فرقههای دینی آنها زنان لخت را پرستش میکردند و زنان مردان برهنه را (۱)، یقیناً تأثیرات نادرستی بر جای میگذارد. کاهنان فاسق و خیانتکار عبادتگاه، همواره زنان زائر و راهبهها را مورد تجاوز قرار میدادند. بسیاری از این عبادتگاهها تبدیل به فاحشه خانههایی شده بود که افراد فاسق و فاجر در آنها، مطلوب و خواستهی خویش را دنبال میکردند.

با این توضیح روشن می شود وقتی که وضع عبادتگاه ها و اما کنی که جهت عبادت و دین ساخته شده اند، این گونه باشد، مسلّم است که وضع درباریان و قصرهای اشراف چگونه خواهد بود. این خاندان ها در انجام منکرات و فواحش با هم رقابت داشتند. مجالسی با شرکت مردان و زنان برگزار می گردید و هنگامی که جامهای شراب در مجلس به گردش در می آمد، پرده ی ادب و حشمت کنار زده می شد. ادب سر در نقاب می کشید و حیا و آزرم در پس پرده نهان می شد. بدین طریق امواج شهوت های جنسی و بی بند و باری، تمام این سرزمین را فراگرفته بود و زن و مرد از نظر اخلاقی به پایین ترین درجه رسیده بودند.

۱\_ستیارته برکاش، دیانند سرسوتی هندو، ص ۳۴۴.

#### نظام ظالمانهي طبقاتي

در مورد نظام طبقاتی (کاست)<sup>(۱)</sup> باید اذعان داشت که در تاریخ هیچ ملتی از ملتها، نظام طبقاتی ظالمانه تری که فاصلهی بین طبقاتش با این وسعت باشد و مقام و شرف انسانیت را اینگونه مورد اهانت قرار داده باشد، چنانچه در نظام دینی و مدنی هند وجود داشت، به چشم نمیخورد. نظامی که هزاران سال این سرزمین به آن تن در داده است و تاکنون نیز از آن اطاعت میکند.

مقدمات نظام طبقاتی در اواخر دوران ودا تحت تأثیر حرفهها و صنعتهای مـوروثی و همچنین بر اثر محافظت شدید بر خصوصیات و نجابت نژاد آریایی پدید آمد.

سه قرن قبل از میلاد مسیح، تمدن برهمائی در هند به اوج پیشرفت و شکوفایی رسید. در آن تمدّن فرمانی جدید برای جامعهی هندی در نظر گرفته شد. در فرمانِ مزبور قانونی مدنی و سیاسی تدوین شد که مورد تأیید تمام ملت قرار گرفت و به عنوان قانون رسمی و مرجع دینی در زندگی و تمدن کشور پذیرفته شد. این قانون امروز نیز تحت عنوان «مانو» مشهور است.

قانون فوق مردم کشور را به چهار طبقهی متمایز تقسیمبندی میکند:

۱) بسرهمنان: طبقهی کساهنان و رجسال دیسنی ۲) کشساتریاها: (۲) نسظامیان و جنگجویان
 ۳) وایشیهها: (۳) کشاورزان و صنعتگران و بازرگانان ۲) شودراها: (۴) خدمتکاران (که طبقهی پایین جامعه ی هند بودند).

# مانو، مؤلف این قانون میگوید:

«آن قادر مطلق، جهت مصلحت جهان، برهمنان را از دهانش آفرید، کشاتریا را از بازوانش، وایشیه را از رانهایش و شودرا را از پاهایش. برای اصلاح جهان برای هر کدام تکالیف و وظایفی در نظر گرفت. وظیفهی برهمنان آموزش و دا یا تقدیم نذورات برای آلهه و تحویل گرفتن صدقات است. وظیفهی کشاتریاها حفاظت از مردم، دادن صدقات و نذورات و خواندن و دا و کناره گیری از شهوتهاست. وظیفهی وایشیهها چرانیدن حیوانات و تلاوت و دا و تجارت و کشاوزی است. طبقهی شودرا جز خدمت کردن طبقات سه گانه وظیفهی دیگری ندارد.» (۵)

### امتيازات طبقهى برهمنان

امتیازات و حقوقی که این قانون به طبقهی برهمنان داده، سبب شده که آنان در ردیف خدایان قرارگیرند. در این قانون آمده است: برهمنان برگزیدگان خداوند و شاهان مخلوقات اند. هر چه در جهان وجود دارد ملک آنهاست. آنها بهترین مخلوقات و سروران روی زمین هستند. (۱)

آنها می توانند بدون چون و چرا، هر مقدار که بخواهند ازاموال طبقهی شودرا را بگیرند؛ زیرا غلام هیچگاه مالک چیزی نیست و هرچه دارد از آن آقای اوست.(۲)

برهمنی که از کتاب مقدس ریگ و دا پاسداری می کند، اگر سه جهان (سه کاست دیگر) را به سبب گناهان و کر دارهایش نابود کند، باز هم آمرزیده خواهد شد. (۳) پادشاه وقت در سخت ترین شرایط و دشوار ترین و قحطی ترین اوضاع نیز نمی تواند از برهمنان مالیات بگیرد. به هیچ وجه درست نیست که برهمنی در سرزمین خویش از گرسنگی بمیرد (۴). اگر برهمنی مرتکب قتل شد حاکم وقت اجازه ندارد از وی قصاص بگیرد، مگر اینکه سرش را بتراشد، اما دیگران از قصاص معاف نستند. (۵)

کشاتریا اگر چه از دو طبقهی وایشیه و شودرا مقامی بالاتر دارد، اما مقام آن به مراتب از برهمنان فروتر است. مانو میگوید: برهمنی که ده سال سن دارد از یک کشاتریای صد ساله مقامی بالاتر دارد، درست مانند پدر و فرزند.(٦)

### نجسهای بدبخت

بر اساس قانونِ مدنی ـ دینیِ فوق، شودراها (نجسها) در جامعهی هندی از جانوران، فروتر و از سگان، خوارترند. قانون مزبور تصریح میکند:

«از سعادت و خوشبختی طبقهی شودراست که به خدمت برهمنان در آیند و جز این دیگر هیچ مزد و پاداشی ندارند. (۷)

آن ها حق ندارند برای خویش مال و دارایی ذخیره کنند؛ چون این امر موجب ناخشنودی برهمنان می رگودد  $^{(\Lambda)}$ . اگر کسی از شودراها (نجسها) جهت زدن برهمنی، دست یا چوبدستی خود را دراز

٧ ـ پيشين، باب هشتم.

٣\_ پيشين، باب نهم.

٦- پیشین، باب یازدهم.

٨\_ پيشين، باب دهم.

۱۔ پیشین، باب اول.

٣\_ پيشين، باب نهم.

۵\_ پیشین، باب دوم.

٧ منبع پيشين.

کند، دستش باید قطع شود و اگر با حالتِ خشم وی را لگد زند پایش باید شکسته شود. (1) اگر فردی از شودراها خواست با یکی از برهمنان هم مجلس شود، وظیفهی پادشاه است که نشینِ وی را داغ و از شهر تبعیدش کند. اگر با دست، برهمنی را لمس کرد یا دشنامش داد، زبانش بریده شود و اگر ادعا نمود که برهمنی را تعلیم می دهد، روغن داغ به حلقش ریخته شود. (1) کفاره ی کشتن سگ، گربه، قورباغه، مارمولک، کلاغ، جغد و فردی از طبقه ی شودرا (نجس) با هم برابر است. (1)

### جایگاه زن در جامعهی هندی

مقام زن در این جامعه به مقام کنیزان تنزل یافته بود. (۴)گاه یک مرد زنش را در قماربازی می باخت و بسا اوقات یک زن، چندین همسر داشت. (۵) اگر شوهرش می مرد دوباره نمی توانست ازدواج کند و همواره آماج اهانت ها و زخم زبان ها بود و زن تبدیل به کنیز خانواده ی شوهر متوفا و خدمتکار بستگان وی می شد. گاه نیز زن جهت نجات خویش از عذاب زندگی و بدبختی دنیا، پس از مرگ شوهر، خودش را آتش می زد. (۲)

بدینسان این سرزمین حاصل خیز و سرشار از اندیشه و خرد و این ملت ـ ملتی که برخی از تاریخ نگاران عرب وی را معدن حکمت و چشمه سای داد و عدل و سیاست و صاحب خرد بزرگ و اندیشه ی محترم دانسته اند (۷) ـ در اثر دوری از دین صحیح، انحرافِ رجالِ دین، تلف شدنِ منابع آن، فرورفتن مردم در گمانه زنی ها و امور خیالی و پیروی از هوسهای درونی و کششهای شهوانی، جولانگاه جهل، بت پرستی و ستم اجتماع شده بود؛ وضعیتی که در بین هیچ ملتی و در هیچ مقطعی از تاریخ نظیر نداشته است.

۲-مانوشاستر.

١ ـ منبع پيشين.

R.C.Dutt.342-343 \_\*

۴ـدر این باره سرآغاز سرگذشتِ ماهابهاراتا (حماسهی بزرگِ هند) خواندنی است.

R.C.Dutt \_b

۲- عمل فوق یک سنتِ پر ارج و رایج میان طبقات اشرافی و جوامع اریستوکرات بود و «ستی» نامیده می شد. سنت فوق بیانگر و فاداری زن به شوهر و شرافتِ او بود. با دخالت زمامدارانِ مسلمان و تأثیرگذاری دولتهای اسلامی از شمار زنانی که دست به این عمل می زدند، کاسته شد. جهانگرد فرانسوی، دکتر برنیر، به صراحت این مطلب را ذکر کرده است. در دورهی اخیر انگلیسی ها سنت مزبور را به کلی لغو و غیرقانونی اعلام کردند.

٧- رك: اندلسي، صاعد (متوفاى ٢٦٢هـ)، طبقات الامم، ص ١١.

# عربها: خصوصیات و استعدادهایشان

در بین ملتهای دنیا در عصر جاهلی، تنها عربها بودند که دارای اخلاق و استعدادهای منحصر به فردی بودند و در واقع از همه یک قامت بالاتر بودند؛ مانند فصاحت، قدرت بیان، آزادی خواهی، غرور، شهسواری، شجاعت، حماسه در راه عقیده، صراحت لهجه و قدرت حافظه، مساوات طلبی، قدرت اراده، وفا به عهد و امانتداری.

اما در دوران اخیر، در اثر فاصله شان از عهد نبوت و انبیا، محبوس ماندن در شبه جزیره و نیز در اثر تمسک شدید به پیروی از آبا و اجداد، به فروپاشی شدید دینی و بت پرستی غیر منطقی، که نظیر شکمتر در ملتهای معاصر پیدا می شود و به ناهنجاری های گوناگون اخلاقی و اجتماعی، مبتلا شدند. این پدیده ها سبب شده تا از آنان ملتی با بزه های اخلاقی، جامعه ای نابهنجار و از لحاظ ساختاری، سخت سست و لرزان پدید آید که بدترین ویژگی های زندگی جاهلی را دربرداشت و از محاسن موجود در ادیان کاملاً به دور باشد.

# بتپرستی در جاهلیت

عقیده ی رایج و آیین عمومی عرب، شرک بود. در مورد خداوند متعال معتقد بودند که او خدای بزرگ، خالق تمام کاینات و گرداننده ی زمین و آسمان است و تمام موجودات تحت قدرت اویند. اگر از آن ها در مورد آفریننده ی آسمان ها و زمین پرسیده می شد پاسخ می دادند: خداوند توانا و آگاه آن ها را آفریده است:

# ﴿وَ لَئِنْ سَأَلَتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ﴾ (١)

اما اندیشه ی جاهلی شان، ظرفیت توحید انبیا را، با خلوص و صفا و شکوهش، نداشت و اذهانشان که مدتها از دوران نبوت و رسالت و مفاهیم دینی فاصله گرفته بود، نمی توانست درک کند که دعای یک انسان توان شکافتن دروازههای آسمانها را دارد و می تواند بدون شفاعت و واسطه، مورد قبول حق واقع گردد. آنان مسایل فوق را با این جهانِ محدود و اوضاع و احوال نظام سلطنتی فاسد و رونید کارهای آن می سنجیدند. بدین جهت در جستجوی واسطههایی بر آمدند که برای رسیدن به خدا به آنها متوسل می شدند و آنها را در دعاهای خویش شریک خدا می کردند و برخی از عبادات را برای آنها انجام می دادند. اندیشه ی شفاعت در باور آنان ریشه دواند و نهایتاً

۱ ـ سورهی زخرف، آیهی ۸۷: «و اگر از آنان بپرسی، چه کسی آنان را آفریده، به یقین گویند: خدا.»

تبدیل به این عقیده گردید، که واسطه ها مالک نفع و ضرر هستند. آنان به مرور در باب شرک گامی فراتر نهادند و خدایانی برای خویش در نظر گرفتند و چنین عقیده داشتند که این خدایان در چرخاندن هستی دست دارند و می توانند به دیگران سود و زیان و خیر و شر برسانند و به کسی ببخشند یا محرومش کنند.

به این ترتیب اگر مشرکان پیشین به الوهیت و ربوبیت برتر خداوند متعال اعتقاد داشتند و در کنار آن شفاعت واسطه ها و اولیا را نیز پذیرفته بودند، بعدی ها خدایان خویش را با ذات باری تعالی شریک قرار دادند و در مورد خدایان خویش این باور را پذیرفتند که آن ها نیز دارای قدرتی ذاتی بر رساندن خیر و شر، سود و زیان، و به وجود آوردن و فنا کردن، هستند و نسبت به ذات باری تعالی نیز باوری مبهم و غیر شفاف پیدا کردند؛ مثلاً او را اله أعظم و رب الأرب اب نامیدند. (۱)

# بتهای عربها در جاهلیت

با فرو رفتن مردم در ورطهی جاهلیت و نزدیک بودن رویکرد بت پرستی به حواس و محسوسات و همسازی آن با مستی و رخوت اندیشه، رفته رفته کار گروه دوم بالا گرفت و قدرت یافت. سرانجام این اعتقاد یعنی بت پرستی، عقیده ی رایج در آن جامعه قرار گرفت و شمار کسانی که بین خدایان و واسطه ها تفاوت قایل بودند و از طبقه ی تحصیلکرده محسوب می شدند، بی نهایت کاهش یافت. به این ترتیب امّت به بدترین شکل در بت پرستی فرو رفت. هر قبیله یا شهری یا منطقه ای و حتی هر خانه ای بهت مخصوصی داشت.

کلبی میگوید: در مکه هر خانوادهای بتی در منزلش داشت که آن را عبادت میکرد و هرکس آهنگ سفر داشت، آخرین کاری که قبل از سفر انجام میداد، دست کشیدن به بت بود و هر وقت از سفر باز میگشت، اولین کارش نیز دست کشیدن به بت بود.(۲)

عربها در عبادت بتها سخت بی باک بودند. برخی خانهای و برخی بتی را انتخاب کرده بودند و کسی هم که توانایی ساختِ خانه یا بتی را نداشت، سنگی را جلوی حرم یا جای دیگر نصب می کرد و به طواف آن مشغول می شد. نام این نوع بتها را انصاب می گذاشتند. (۳)

۱-رك: دروزه، محمد عزت، بيئة النبى من القرآن. ٢-كتاب الأصنام، ص ٣٣.

در دل کعبه (خانهای که برای عبادت خداوند یگانه ساخته شده بود) و در صحنش ۳۶۰ بت وجود داشت.(۱)

آنها به مرور، از عبادت بتها و مجسمهها، به عبادت سنگ روی آوردند.

امام بخاری از ابورجاء عطاردی نقل میکند: ما سنگ را پرستش میکردیم و چون سنگی بهتر مییافتیم اولی را دور میانداختیم و دومی را برمیداشتیم و هنگامی که هیچ سنگی نمییافتیم مقداری خاک جمع میکردیم و گوسفندی میآوردیم و روی آن خاکها آن را میدوشیدیم و سپس به طواف آن می پرداختیم.(۲)

کلبی میگوید: چون فردی به مسافرت میرفت و جایی منزل میکرد، چهار سنگ برمی داشت و بهترین آنها را به عنوان رب خود بر میگرفت و سه سنگ دیگر را به عنوان پایههای دیگش استفاده میکرد وچون از آن منزل کوچ میکرد، رتش را آنجا رها میکرد. (۳)

### خدایان عربها

عربها، مانند مشرکان هر دور و زمانی، خدایان متعددی از فرشتگان، جنها و ستارگان داشتند. معتقد بودند که ملایک، دختران خدا هستند. بنابراین آنها را به نزد خدا، شفیع و واسطه می دانستند و پرستش میکردند و نزد خداوند به آنها توسل می جستند. همین طور جنها را نیز با خدا شریک می نمودند و به قدرت و تأثیرشان ایمان داشتند و آنها را مورد پرستش قرار می دادند. (۹)

کلبی میگوید: بنوملیح از طایفهی خزاعه، جنها را پرستش میکردند. (۵)

صاعد میگوید: قبیله ی حمیر خورشید را می پرستیدند، کنانه ماه را، تمیم دبران (یکی از منازل ماه) را، لخم و جذام مشتری را، بنی طی سهیل را و بنی قیس شعری را و بنی اسد عطارد را می برستیدند. (۱)

١- بخارى، الجامع الصحيح، كتاب المغازى، باب فتح مكه.

٧- بغارى، الجامع الصحيح، كتاب المغازى، باب وفد بنى حنيفة.

٤-كتاب الأصنام، ص ٤٤.

٣. كتاب الأصنام.

٦- رك: صاعد، طبقات الأمم، ص ٢٣.

#### یهودیت و مسیحیت در سرزمین عرب

یهودیت و مسیحیت در سرزمین عرب پراکنده شده بودند. عربها از مفاهیم دینی آنها چندان بهره نبردند. آنها در واقع دو نسخه از یهود شام و مسیحیت روم و شام بودندکه از تحریف و گمراهی ـ چنانچه قبلاً توضیح دادیم ـ در امان نمانده بودند.

# رسالت و ایمان به رستاخیز

در مورد رسالت، عربها نسبت به پیامبر تصویری خیالی داشتند. پیامبر را در ذاتی قدسی نمود یافته می دانستند که نه میخورد، نه می آشامد، نه ازدواج می کند، نه فرزند از وی به وجود می آید و نه در بازارها حرکت می کند. عقل های تنگ و قاصرشان قادر به درک حشر بعد از مرگ و زندگی بازپسین بعد از زندگی دنیا، که در آن حساب و ثواب و عقاب وجود داشته باشد، نبود. به تعبیر قرآن می گفتند: ﴿مَا هِیَ إِلاَّ حَیَاتُنَا الدُّنْیَا نَمُوتُ وَ نَحْیًا وَ مَا یُهْلِکُنَا إِلاَّ الدَّمْرُ﴾ (۱)

به تعبير قرآن مىگفتند: ﴿مَا هِمَ إِلاَّ حَيَاتُنَا الدَّنْيَا غُوتُ وَ غَيْبا وَ مَا يُهْلِكُنَا إِلاَّ الدَّهْرُ﴾(١) همين طور مىگفتند: ﴿أَإِذَا كُنَّا عِظَاماً وَ رُفَاتاً أَءِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلَقاً جَديِداً ﴾(٢)

صاعد میگوید: عموم عربها منکر معاد بودند و قایل به روز جزا نبودند. چنین می پنداشتند که جهان هرچند آفریدهای نو پدید است، نه خراب می شود و نه از بین می رود. البته برخی هم معاد را باور داشتند و بر این باور بودند که: اگر شترشان برسر قبرشان نحر شود، روز قیامت سواره حشر می شوند و اگر نحر نشود پیاده محشور می شوند. (۳)

### ناهنجاریهای اجتماعی و اخلاقی

عربها از لحاظ اخلاقی دچار ناهنجاریها و بیماریهای ژرف و ریشهداری شده بودند. عوامل و خاستگاههای این بیماریها نیز همه جا وجود داشت. میخوارگی سخت رواج داشت و در پهنایی وسیع و ژرف ریشهدار بود. شاعران از محافل میگساری سخنها گفتهاند. این پدیده قسمتی از ادبیات، تاریخ و شعرشان را به خود اختصاص داده است. نامها و ویژگیهای شراب در زبان عرب و ژرفاندیشی و شرح و بسط دادن آن در بین عربها از بس که زیاد

۱ـسورهی جاثیه، آیهی ۲۴: <sub>(آ</sub>آن زندگی، جز زندگانی این جهان ما نیست. میمیریم و زنده میشویم و جز زمانه ما را هلاک نمیکند.<sub>))</sub>

۲ـ سوره ی الاسراء، آیه ی ۴۹: «آیا چون استخوانهایی اچند او پوسیده شدیم، آیا به آفرینش نوین برانگیخته خواهیم شد؟»

بود، آدمی را دچار حیرت و شگفتی میکند.(۱) میکدهها با نصب پرچمی به نام «غایة» همـواره باز بود.

لبيد، شاعر نامدار عرب میگوید:

وافيت إذ رفعت و عـزّ مـدامـها

قــد بتُّ سـامرها و غـاية تــاجر «شب را پیوسته با او به شبنشینی گذراندم و هنگامی به می فروشی رسیدم که پرچمش برافراشته

شده بود و شراب کهنهی او گران شده بود.»

تجارت شراب به قدری شایع بود که کلمهی تجارت مترادف با شراب فروشی شده بود. لبید در شعر فوق با واژهی «**وغایة تاجر»** همین مقصود را باز میگفت.

عمروبن قَمِئة (٢) مي گويد:

إذا سيحب الريط و المسروط إلى

«یادم می آید آن زمانی که (جوان بودم و / خودم را با چادرهایی که به تن داشتم به نزدیک ترین شراب فروش ابا غرور و تکبر اکه با حرکت سرم موهای پشت گردنم تکان می خورد، می رساندم.»

قمار بازی یکی از افتخارات زندگی جاهلی بود.

شاعر جاهلی (۳) میگوید:

و ذلك عار يا بن ريطة ظـاهر و نــشرب في أثمــانها و نــقامر اعسيرتنا ألبسانها ولحسومها نحابى بها أكفاءنا و نهسينها

«ای ابن ریطه! ما را در مورد گوشت و شیر شترانمان [که سخاوت نداریم ] طعنه میزنی؟ بدانکه لاگر وجوه مصرف آن را بیان کنم ] این طعنه ای است زدودنی. ماگوشت و شیر شتران را به دوستان و همردیفانمان میدهیم و کیا پی زدن و کشتن شتران] به آنها اهانت میکنیم و پول گوشت و شیرشان را صرف شراب نوشی و قماربازی مینماییم.»

عدم شرکت در محافل میگساری عیب محسوب میشد. چنانچه شاعر میگوید: إذا هلكتُ فلا تريدي عاجزاً غُساً و لا برماً و لا معزالاً (٩)

«هرگاه من مُردم، آهنگو (ازدواج با ] مردی ناتوان، پست، درمانده وگوشه گیر را (که در میگساوی شرکت نمی کند / مکن!.»

۱- در این زمینه رک: ابن سیده، *المخصص،* ج ۱۱، صص ۱۰۱ - ۸۲.

٣ ديوان الحماسه. ٢\_ ديوان الحماسه.

<sup>4</sup>\_ ديوان الحماسه.

قتاده میگوید: بسا اوقات در جاهلیت یک فرد تمام اهل و مالش را در قماربازی میباخت. سپس با غم و اندوه و دستخالی زانوی غم بغل میگرفت و به ثروتش که در دست کسی دیگر بود، مینگریست. این عمل سرانجام در بین آنها اسباب عداوت و دشمنی را فراهم

مردم حجاز، اعم از عرب و یهود، معاملات ربوی را به کثرت انجام میدادند و در این زمینه بسا اوقات به زیادهروی و اجحاف نیز میرسیدند.

طبری میگوید: در جاهلیت ربا به دو شیوه انجام میگرفت: ۱) چند برابر شدن دین در صورت تأخير در ادای آن، ۲) بالا رفتن سنّ حيوان، (اگر دين، حيوان مي بود) با تأخير در تحويل آن.

هرگاه کسی از دیگری پول میخواست و زمان پرداخت فرا میرسید، طلبکار به بدهکارش میگفت: دوست داری قرضم را الآن پرداخت کنی و یا اگر میخواهی در ادایش تأخیر کنی باید اضافه بدهی؟ اگر بدهکار چیزی میداشت، بدهیاش را پرداخت میکرد و اگر نمیداشت پرداخت دَین را به تأخیر می انداخت؛ به عنوان مثال به جای اینکه بچه شتر یکساله می داد، یک سال بعد بچه شتر دو ساله میگرفت. همین طور هر سالی که به تأخیر میافتاد یک سال بر عمر شتر مورد نظر اضافه میگردید. اگر قرض مورد نظر نقد میبود، نیز به همین شکل در ازای هر سال تأخیر، دو برابر می شد؛ به عنوان مثال اگر طلبش صد درهم می بود و از مدت معین یک سال به تأخير مى افتاد، بايد دويست درهم مى داد و، همين طور با هر سال تأخير، صد درهم اضافه مى شد تا به سیصد و چهارصد درهم میرسید.(۲)

در جامعهی جاهلی، ربا چون امور طبیعی و عادی جریان داشت و به هیچ وجه بین تجارت طبیعی و ربا تفاوتی قایل نبودند و میگفتند: ﴿ إِنِّمَا الْبَیْعُ مِثْلُ الرَّبُوا ﴾ (٣)

طبری میگوید: در جاهلیت کسانی که معاملهی ربوی مینمودند، هنگامی که مدت پرداخت دین یکی از آنان سر میرسید، بدهکار به صاحب حق میگفت: «در مهلت باز پرداخت بیفزا، تا در مالت بیفزایم.) اگر به آنان که مرتکب چنین عملی میشدند، گفته میشد: این عملتان رباست و ناجایز، در پاسخ میگفتند: چه تفاوتی دارد که در ابتدای معامله پول را اضافه کنیم یا در انتهای آن، زمانیکه وقت بازپرداخت فرا می رسد. (۴)

١- رك: تفسير طبرى، ذيل آيدى: ﴿إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة و البغضاء﴾.

٧- تفسير طبري، ج ۴، ص ٥٩. ۳-سورهی بقره، آیهی ۲۷۵: «بیع مانند رباست.»

۴۔ تفسیر طبری، ص ۹۹.

زنا نیز در جامعهی جاهلی نادر نبود و زیاد مورد نکوهش قرار نمیگرفت. یکی از عادات رایجشان این بود که مردان خارج از چارچوب ازدواج همواره دارای معشوقههایی از زنان بودند و همچنین زنان دارای دوستانی از مردان بودند. در برخی موارد نیز زنان را به ارتکاب زنا اجبار می کردند.

ابن عباس الله ارتکاب زنا اجبار می فرماید: در جاهلیت جهت کسب درآمد، کنیزانشان را به ارتکاب زنا اجبار می کردند. (۱)

### حضرت عايشه رضي الدعنها مي گويد:

«در جاهلیت ازدواج به چهار شیوه وجود داشت:

۱- ازدواجی که امروز در بین مردم رایج است. مردی جهت خواستگاری نزد ولی دختر می رفت و با پرداخت مهریه، دخترش را به عقد خویش در می آورد.

۲- هنگامی که زن از دوران قاعدگی اش پاک می شد، شوهرش به او می گفت: فلانی را طلب کن و از وی جهت حامله شدن نطفه بگیر. شوهر در این مدت کاملاً از زنش دوری می جست، تا حمل این زن از آن فرد دقیقاً روشن می شد. هنگامی که حامله بودنش ثابت می شد، شوهرش می توانست از زنش کامجویی کند. این عمل را به خاطر تمایل به داشتن فرزند نجیب و مورد پسند، انجام می دادند. این نوع از دواج را «نکاح استیضاع» می گفتند.

۳ گروهی کمتر از ده نفر از مردان با یک زن تماس جنسی می گرفتند. هر گاه حامله می شد و فرزندی به دنیا می آورد، بعد از گذشت چند شبی همه را فرا می خواند. هیچ کدام نمی توانست از حاضر شدن امتناع ورزد. زن به آنان می گفت: از موضوع کاملاً اطلاع دارید. من فرزندی به دنیا آورده ام، این فرزند از آن توست فلانی. او اختیار داشت نام هر کس را بگوید. فرزند نیز به همان فرد نسبت داده می شد و او هم به هیچ وجه نمی توانست نپذیرد.

۴- افراد زیادی جمع می شدند و با یک زن تماس می گرفتند. زن مورد نظر نیز از آمدن هیچ کس جلوگیری نمی کرد. این گونه زنان همان فاحشه ها بودند، که بر سر در منزلشان پرچم هایی را جهت معرفی خود نصب می کردند. هر کس می توانست در چنین منازلی برای زنا و فحشا وارد شود. هنگامی که فرزندی به دنیا می آمد، همه جمع می شدند و قیافه شناسان را فرا می خواندند. آنان با تشخیصی که داشتند، فرزند را به یکی از آنان نسبت می دادند و او نیز حتی امتناع ورزیدن نداشت. (۲)

۱- تفسیر طبری، ج ۱۸، ص ۴۰۱.

### زن در جامعهی جاهلی

زن در جامعهی جاهلی در معرض هرگونه ظلم و ستم قرار داشت؛ حقّش حیف و میل و اموالش پایمال میشد؛ از ارث محروم بود و بعد از طلاق و یا فوت شوهر حقّ ازدواج نداشت<sup>(۱)</sup>. و همانند سایر کالاها و حیوانات به ارث دیگران در میآمد.<sup>(۲)</sup>

عبدالله بن عباس فی می فرماید: اگرکسی پدر یا برادرش از دنیا می رفت، زنش در اختیار او قرار می گرفت؛ دوست داشت آن را نگه دارد تا مهریه اش را به او ببخشد یا همچنان ادامه ی حیات دهد تا اینکه بمیرد و اموالش به او برسد.

عطاء بن ابی رباح میگوید: در جاهلیت وقتی کسی میمرد و زنی را به جای میگذاشت، خانوادهی متوفا زن را به خاطر بچهی کوچکی که از میت باقی مانده بود، نگه میداشتند.

شدی میگوید: در جاهلیت وقتی که پدر، برادر و یا پسرکسی میمرد و زنی به جای میگذاشت، هرکس از وارثان زن، زودتر روی زن مزبور چادر میانداخت، زن از آنِ او بود؛ او اختیار داشت با مهریهی شوهر قبلی با وی ازدواج نماید و یا به عقد کسی در آورد و مهریهاش را خودش بگیرد. اگر زن به نحوی خودش را به خانوادهاش میرساند، از آن خودش بود و کسی بر وی تسلط نداشت. (۳) در جاهلیت حقوق زن پایمال می شد؛ مرد از حقوقی برخوردار بود، اما زن حقی نداشت. مهریهای که به وی داده می شد از او پس گرفته می شد و به خاطر اضرار و تعدی بر حقش، نگه داشته می شد. (۴)

از طرف شوهر مورد بیمهری و اعراض قرار میگرفت و بسا اوقات به صورت معلق نگه داشته میشد.<sup>(۵)</sup>

بعضی از غذاها ویژهی مردان بود و بر زنان حرام بود.<sup>(۱)</sup> یک مرد می توانست، بدون هیچ محدودیتی، با چندین زن ازدواج نماید.<sup>(۷)</sup>

تنفر از دختران به درجهی زنده به گور کردن آنها رسیده بود.

هیشم بن عدی چنانچه میدانی از او نقل کرده است، میگوید: زنده به گور کردن دختران، عملی رایج در بین تمام قبایل عرب بود. حداقل از هر ده نفر یکی حتماً چنین عملی را انجام میداد.

۲-سورهی نساء، آیهی ۱۹.

۴ـ سورهی بقره، آیهی ۲۳۱.

۹-سورهی انعام، آیهی ۱۴۰.

۱ ـ سورهی بقره، آیهی ۲۳۲.

۳- تفسیر طبری، ج ۴، ص ۳۰۸.

۵ـ سورهی نساء، آیهی ۱۳۹.

٧ ـ سورهى نساء، آيهى ٣.

زمانی که اسلام آمد، عربها در مورد زنده به گور کردن دختران انگیزههای متفاوتی داشتند؛ برخی به خاطر غیرت و ترس از ننگی که شاید از ناحیهی دختران به آنها برسد، این عمل را انجام میدادند. برخی هم به خاطر شکل و صورت دختران مثلاً تیره رنگ بودن، یا سیاه بودن، یا کههای سفید روی پوست داشتن (برص) و یا فلج بودن، این عمل را انجام میدادند؛ چون آنها این صفات را به فال بد میگرفتند.

برخی هم به خاطر ترس از فقر و ناداری، دست به این کار میزدند. این عده را فقیران و تنگدستان قبایل عرب تشکیل میدادند. برخی از سران و اشراف عرب فرزندان آنان را میخریدند. (۱) صعصعة بن ناجیه میگوید: هنگامی که اسلام آمد، من سیصد دختر را سربها دادم و از زنده به گور شدن نجات دادم.

بعضی هم نذر میکردند هر وقت تعداد فرزندانشان به ده تا رسید، یکی را قربانی کنند؛ کاری که عبدالمطلب هم انجام داد. برخی هم دختران را به خدا نسبت میدادند و میگفتند: ملائکه دختران خدا هستند (العیاذ بالله). دختران را هم به خدا ملحق میکردند؛ آخر خدا به دختران سزاوارتر است!

بسا اوقات، دختران را با سنگدلی بی نظیری زنده به گور میکردند. چه بساکشتن نوزاد دختر به خاطر سفر یا مشغولیتی که پدر داشت، به تأخیر می افتاد و زمانی وی را زنده به خاک می سپرد، که بزرگ شده بود و همه چیز را درک میکرد. از این قبیل موارد، حکایت هایی تلخ وگریه آور نقلک کرده اند. بعضی، دختران را از قله یکوه پرت میکردند. (۳)

# تعصّبات خونین قبیلهای در بین عربها

تعصبات خونین قبیله ای با شدت و حدّت تمام وجود داشت. اساسش را جهالت و نادانی تشکیل می داد، که در این جمله ی نقل شده از آنها نمایان می شود: «أنْصُرْ أَخَاكَ ظَالِماً أَوْ مَظْلُوماً» «برادرت را، چه ظالم باشد چه مظلوم، یاری کن.»

این بودکه آنان در هرصورت به یاری همدیگر برمیخاستند؛ چه ستمگر بودند چه ستمدیده. در جامعهی عرب، طبقات و خاندانهایی بودندکه نسبت به دیگران برای خود امتیازات و

١- براى آگاهى بيشتر رك: آلوسى، بلوغ الأرب فى أحوال العرب.

برتری هایی قایل بودند. به این دلیل از عموم مردم خود را بالاتر می دانستند و در بسیاری از رسم ها وكارها حتى در مناسك حج با آنها مشاركت نمىكردند؛ در عرفات وقوف نـمىنمودند؛ از عرفات زودتر از دیگران راه میافتادند.(۱) ماههای حرام را به تأخیر میانداختند؛ مناصب و مقامهای عالی در خاندان آنها نسل به نسل انتقال مییافت؛ در بین آنها همواره طبقاتی فرو دست بودند. همین طور طبقاتی بازاری و عمومی وجود داشتند که از موقعیت چندانی برخوردار نبودند. اساساً تفاوت طبقاتی یکی از مسلمات جامعهی عربی بود.

جنگ و درگیری از خصوصیات طبیعت عربی شان بود؛ زندگی صحرانشینی این خصوصیت را در وجودشان کاشته بود؛ تا آنجاکه جنگ برایشان تبدیل به وسیلهی سرگرمی شده بود.

یکی از آنها چنین میگوید:(۲)

و أحسياناً عسلى بكسر أخيينا إذا مسا لمنجد إلاَّ أخسانا

«بعضی اوقات به برادرمان، بنیبکر حملهور میشویم، اگر کسی جز برادرمان را آیبرای تهاجم و ستيز ] نيابيم.»

جنگ و خونریزی چنان برایشان سهل شده بود که حادثهای نه چندان مهم، می توانست موجب بروز جنگی تمام عیار شود. در بین بنی بکر و بنی تغلب، دو تیره از وائل جنگی در گرفت که چهل سال به طول انجامید و خونهای زیادی ریخته شد. علتش این بودکه کلیب ـ رئیس معد ـ پستان ناقهی بسوس بنت منقذ را با تیر زده بود، که خون و شیر شتر با هم مخلوط گردیده بـود. جساس بن مرة به خاطر این جسارت، کلیب راکشت. به دنبال آن بین قبیله های بنی بکر و بنی تغلب جنگ در گرفت و نتیجه چنان شد که مهلل، برادر کلیب میگوید: هر دو قبیله، خود را نابود کردند؛ مادران داغدیده شدند؛ فرزندان یتیم گردیدند؛ اشکهایی که هیچگاه نخشکید و لاشههایی که دفن

همین طور عامل درگرفتن جنگ داحس و غبراء این بودکه داحس، اسب قیس بن زهیر که در مسابقهای بین قیس بن زهیر و حذیفه بن بدرگذاشته شده بود، سبقت گرفت. در این اثنا یک نفر از قبیلهی بنی اسد در برابر قیس قرار گرفت و به او یک سیلی زد و بدین صورت وی را سرگرم کرد و سبب شد تا اسبهای دیگر از آن سبقت بگیرند. به دنبال آن قتلی اتفاق افتاد و سپس دو

۱-سورهی بقره، آیهی ۱۹۹. ٣- رك: أيام العرب.

قبیله به نصرت فرزندان و انتقامگیری از طرف مقابل پرداختند و در نتیجه هزاران انسان به قتل رسید.(۱)

زندگی در بین جامعه ی جاهلی عرب، تبدیل به شبکهای درهم تنیده از خونخواهی ها و انتقام جویی ها شده بود که تورش برتمام قبیله ها گسترده بود و پدران، فرزندانشان را بدان سفارش می کردند. زندگی صحرایی، کمبود امکانات زندگی، حرص و آز، کینه ها و ارزش قایل نبودن به زندگی انسان، آن ها را به دریدن، چاپیدن و ربودن واداشته بود؛ به گونهای که سرزمین شبه جزیره تبدیل به دامی شده بود، که انسان نمی دانست در چه لحظه ای ربوده و یا ترور می شود.

مردم از میان خاندانشان در کاروانها ربوده می شدند، تا جایی که دولتهای قدر تمند نیاز به حراست و حفاظت شدید پیدا کردند. کاروان خسرو جهت رسیدن به نعمان بن منذر در حیره، با حراست شدید فرستاده می شد. نعمان نیز به کمک پاسبانانی از بنی ربیعه، کاروان را به هوذه بن علی حنفی در یمامه می سپرد. هوذه نیز تحت حراست شدید، کاروان را از سرزمین بنی حنیفه بیرون می کرد و به تمیم می سپرد و برای تمیمی ها نیز کارمزدی در نظر گرفته می شد تا آن ها با حراست به ماموران خسرو در یمن تحویلش دهند. (۲)

## همەگير شىدن فساد

کوتاه سخن آنکه در روی زمین، امتی با طبیعت سالم، جامعهای براساس اخلاق و فضیلت، حکومتی برمبنای عدالت و رحمت، قیادتی بر پایهی علم و حکمت، و دینی صحیح و منقول از انبیا الم

#### فروغی در تاریکی

فروغی ضعیف و کمسو از برخی کلیساها و صومعهها، در این تاریکی به چشم میخورد، که بیشتر شبیه کرم شبتابی بود، که در شبهایی بس تاریک میدرخشد، اما نه تاریکی را از بین میبرد و نه توان روشن کردن راه را دارد.

اگر کسی در طلب علم صحیح و دین حق بیرون میآمد، ناگزیر در سرزمینهای مختلف سرگردان میشد؛ با فراز و فرودهای بسیاری روبرو میشد و نهایتاً به کسانی انگشتشمار و نادر در

ملتها و جوامع پناه می برد؛ درست مثل کشتی شکسته ای که به تخته های کشتی خرد شده در طوفان چنگ می زند و پناه می برد.

ماجرای سلمان فارسی، بزرگ ترین طلایه دار دینی در قرن ششم م. که در جستجوی چنین افرادی بود، بیانگر کمبود و ندرت آنان است؛ وی نه شرق را گذاشت و نه غرب را و همواره در راه انتقال از شام به موصل و از موصل به نصیبین و از نصیبین به عموریه بود و یکی وی را به دیگری سفارش می نمود و نهایتاً به آخرین فرد رسید و نتوانست فرد پنجمی را پیداکند. در این تاریکی بود که اسلام به سراغش آمد.

سلمان میگوید: «وقتی به شام آمدم از مردم پرسیدم: بهترین فرد در دین کیست؟

گفتند: فلان اسقف است در کلیسا. خدمتش آمدم و گفتم: به دین شما علاقمند هستم؛ دوست دارم با تو در کلیسا باشم و تو را خدمت کنم؛ از تو علم فرا بگیرم و با تو به راز و نیاز بپردازم. وی اجازه ی ورود داد، من هم وارد شدم. مرد خیلی بدی بود..مردم را به دادن صدقه دستور میداد؛ چون مقداری صدقه جمع آوری می شد، همه را برای خودش ذخیره می کرد و به مساکین چیزی نمی داد. نهایتاً اموال زیادی از طلا ونقره برای خود جمع آوری نمود. به سبب این عملکردش شدیداً از وی متنفر شدم. هنگامی که مُرد، مسیحیان جمع شدند تا او را به خاک بسپارند. قضیه را برای همه باز گفتم که: وی شما را به دادن صدقه دستور می داد، اما همه ی اموال را برای خودش ذخیره می کرد. آنها از من دلیل خواستند، من هم در جوابشان، آنها را به خزانههای وی را دفن نمی کردم. اموال زیادی از طلا و نقره از خزانه ش در آوردند و گفتند: به هیچ وجه وی را دفن نمی کنیم. او را به دار آویختند و سنگباران کردند.

سپس مردی دیگر را جانشین وی کردند. من کسی را زاهدتر در دنیا و علاقمندتر به آخرت، از او سراغ ندارم؛ شب و روزش را به عبادت میگذراند. به این دلیل محبتش خیلی در دلم جای گرفت. مدتی در خدمتش بودم، سرانجام هنگام مرگش فرا رسید، به او گفتم: مدتها با تو بودم و خیلی تو را دوست داشتم؛ اکنون می بینی که خواست خداوند به سراغت آمده است، مرا به چه کسی سفارش می کنی و به چه دستور می دهی؟ گفت: پسرم! امروز کسی را بر آیین و عقیده ای که من بودم، سراغ ندارم؛ مردم نابود شدند و همه چیز را تبدیل نمودند و بسیاری از چیزهایی را که بدانها عمل می کردند، رها ساختند. اکنون، فقط یک مرد در موصل سراغ دارم، پیش او برو. او با من هم کیش است.

چون او مُرد و به خاک سپرده شد، خود را به موصل رساندم و به اسقف موصلي گفتم: فلاني

یافتم؛ انسان خیلی شایستهای بود. دیری نگذشت که مرگش فرا رسید؛ به وی گفتم: فلانی هنگام مرگش من را به تو راهنمایی و از من میخواست که به تو بپیوندم؛ و اکنون تو نیز با امر خدا مواجه هستی، مرا به چه کسی سفارش میکنی؟

گفت: پسرم! کسی را بر عقیده ی خویش سراغ ندارم، مگر فردی در نصیبین، خودت را به او برسان. هنگامی که مرد و دفن گردید، خودم را به نصیبین رساندم. موضوع را برای راهب آنجا بازگو نمودم؛ او نیز موافقت نمود. مدتی را نزد او ماندم. او را نیز انسانی شریف، همانند راهب قبلی یافتم. مدتی نگذشت که مرگ این یکی نیز فرا رسید. هنگام وفات به وی گفتم: فلان کس مرا سفارش کردکه نزد فلانی بروم. او نیز از من خواست که به تو بپیوندم. اکنون تو چه سفارشی داری و چه دستوری به من می دهی؟

اوگفت: پسرم! سوگند به خدا!کسی راکه بر آیین ما باشد سراغ ندارم، جز فردی در عموریه، اگر دوست داری خودت را به او برسان.

هنگامی که مراسم تدفین و تکفینش تمام شد، خودم را به عموریه رساندم و جریان را برای آن راهب نیز بیان کردم. او نیز موافقت نمود. این راهب را نیز در سیره و روش مانند قبلی ها یافتم. در این مدت که در خدمتش بودم مقداری درآمد داشتم و چند تا گاو و گوسفند برای خودم فراهم آوردم. مدتی نگذشت که اجل این یکی نیز فرا رسید. در آخرین لحظات به وی گفتم: فلان کس مرا نزد فلانی فرستاد. او نیز مرا سفارش کرد که به فلان کس بپیوندم .این یکی هم مرا پیش تو راهنمایی کرد. اکنون چه سفارش میکنی و به من چه دستور می دهی؟

اوگفت: پسرم!گمان نمی کنم کسی وجود داشته باشد که عقیده و آیینش مثل ما باشد، تا من تو را پیش او راهنمایی کنم، اما اکنون زمان بعثت پیامبری فرا رسیده است که بر دین ابراهیم مبعوث می شود و از سرزمین عرب ظهور می کند و به سرزمینی هجرت می کند که از دو طرف با سنگهای آتشفشانی پوشیده شده است (حرتین) و نخلستان دارد. آن پیامبر علایمی دارد که پوشیدنی نیست؛ هدیه قبول می کند؛ صدقه نمی پذیرد و در بین دو کتفش مهر نبوت است. اگر می توانی خود را به این سرزمین برسانی، پس دریغ نکن.»(۱)

۱ـ مطلب فوق را امام احمد بن حنبل با سندی از ابن عباس از سلمان روایت کرده است. حاکم نیز در مستدرک آن را
 آورده است. روایت از لحاظ اتصال سند و عدالت راویانش از صحیح ترین وثیقه های تاریخی درباره ی جاهلیت و
 اه ضاء دند. آن زمان است.





# نظام سیاسی و مالی در دوران جاهلیت

#### سلطنت مطلق

دوران جاهلیت، نمایی از حکومت استبدادی و ظالمانه بود؛ سیاست در این دوران بر اساس سلطنت عنان گسیخته و مطلق و تقدیس خاندانهای ویژه بود. در بین ایرانیان خاندان ساسانی معتقد بودند که حقشان در حکومت، یک حقّ خدایی است و از جانب خداوند به آنان داده شده است. آنان جهت تحکیم این باور در اذهان رعیت، تمام تلاش خویش را به کار می بردند، تا رعیت به عنوان یک عقیده، به حقّ مقدس پادشاهی که از آنِ آنهاست، اذعان کنند.

چینیها، امپراتورها را فرزند آسمان میدانستند و بر این باور بودند که آسمان مذکر و زمین مونث است و از نتیجهی ازدواج آسمان و زمین، کاینات به وجود آمده است و امپراتور، نخستین فرزند این زوجین است.(۱)

به اعتقاد آنان امپراتور بهعنوان یگانه پدر ملّت، اجازه داشت طبق میل خویش هرکاری را انجام دهد. خطاب به امپراتور چنین میگفتند: «تو نسبت به امت، هم پدری و هم مادر.»

زمانی که امپراتوری لی یان یا تای تسونگ وفات یافت، در سرتاسر چین مردم لباس سوگ بر تن کردند و ملّت سخت در غم فرو رفت. شمار زیادی چهرههای خود را خونین کردند، برخی موهای خود را کندند و برخی هم گوشهایشان را در کنار نعش چسباندند.

در برخی از ملّتها، سیاست بر اساس تقدیس و تعظیم ملّت و وطن بود؛ مانند دولت روم که بزرگداشت میهن و ملّت روم را ملاک قرار داده بود و کشورها و ملتهای دیگر، جز خدمتگزار مصالح وی و شریانهایی که خون را به مرکز انتقال میدهند، جایگاه دیگری نداشتند. در این راستا دولت به هیچ مبدأ و اصلی احترام قایل نبود؛ هر شرف و ارزشی را پایمال میکرد؛ هر ظلم و ستمی را روا میداشت؛ هیچ کشوری را همکیشی و اشتراک در عقیده یا اخلاص و وفاداری به

دولت، از این ستم و حقکشی نجات نمی داد. در هیچ شرایطی حاضر نبودند بپذیرند که آنها حق حاکمیت بر خویش را داشته باشند و در سرزمین خود از حقوق خویش بهره مند شوند. آنها به مثابه ی شتری بودند که گاه برای سواری مورد استفاده قرار میگیرد، گاه نیز شیرش را می دوشند و صرفاً به اندازه ی زنده ماندن و شیر دادن، جلویش علف گذاشته می شود.

روبرت بری فلت (Robert Briffault) در مورد دولت روم میگوید:

«مفاسد و نابهنجاری های فراوان، مانند رشوه و غیره، عامل اصلی فروپاشی و سقوط دولت روم نبود، بلکه فساد و شرارت و انطباق ناپذیری با واقعیت، مواردی بود که از آغاز ظهور این دولت وجود داشت و در تمام ابعاد آن، ریشه دوانده بود.

هر نهادی بشری که بر بنیادی سست از موارد پیش گفته استوار باشد، قطعاً نخواهد توانست با هوشیاری و کوشش، خود را رهایی بخشد. دولت روم نیز از آنجایی که بر چنین مفاسدی استوار بود، ناگزیر باید روزی فرو می پاشید. از طرفی دیگر، دولت روم ابزاری بود جهت فراهم شدن رفاه و آسایش برای طبقهای کوچک، به حساب توده ی ملت، کسانی که خونشان مکیده می شد و به نفع طبقه ی کوچک از آنها بهرهبرداری می گردید. در دولت روم تجارت با امنیت و عدالت تمام، در حال انجام بود. این دولت در قدرت اجرایی و قانونمند بودن و شایستگی، سرآمد تمام کشورها بود، امّا تمام این محاسن نتوانست آن را از عواقب نابسامانی ها و اشتباهات اساسی، نجات دهد. (۱)

## حکومت روم در مصر و شام

دکتر آلفرد. ج. بتلر در مورد حکومت رومیان در مصر میگوید:

«حکومت رومیان در مصر جز یک هدف، چیزی دیگر دنبال نمی کرد و آن قاپیدن اموال رعیت و در اختیار زمامداران قرار دادن بود؛ هیچگاه نیندیشید که هدف از حاکمیت را رفاه رعیت و بهبود وضعیت مردم، پیشرفت در زندگی، تهذیب اخلاق و سامان دهی وضعیت اقتصادی مردم، قرار دهد. با این توضیح حاکمیتی که وجود داشت حاکمیت بیگانگان بود که صرفاً متکی بر زور و قدرت بود و هیچ نوع شفقت و ترخمی بر ملت تحت سلطه اش نداشت.» (۲)

یک مؤرخ عرب شامی در مورد حکومت روم در شام میگوید:

Robert Briffault .the making of Hummahity. p. 159\_\

٢- رک: بتلر، ج، آلفرد، فتح العرب لمصر، ترجمه به عربی محمد فرید ابو حدید.

«برخورد رومیان حاکم بر شام، با وجود مشکلات و بحرانهای داخلی که داشتند، با شامیان عادلانه و نیکو بود. زمانی که دولتشان پیر و فرسوده شد، به بدترین وضعیت از بردگی و زبونی، دچار شدند. مردم شام به عنوان شهروندان رومی و سرزمینشان به عنوان سرزمین رومی تلقی نمی شد، بلکه آن ها رعیتی غریب و بیگانه بودند. بسا اوقات فرزندانشان را جهت پرداخت مالیاتی که بر دوششان سنگینی می نمود، می فروختند. برده گیری و ظلم و ستم، بیداد می نمود. با همان بازوهای ناتوان و ضعیف، دولت روم مراکز و کارگاههای بزرگی را در شام احداث نمود.» (۱) «رومیان هفت صد سال بر شام حکومت کردند. با آغاز حکومتشان، جنگ و درگیری، استبداد و خودخواهی و قتل و کشتار نیز شروع شد. یونانیان نیز سیصد و شصت و نه سال بر شام حکومت کردند. در دوران آنان نیز جنگهای خانمان سوز، مظالم و مفاسد و حرص و آزیونانیان به آخرین درجه رسیده بود. دوران آن ها سخت ترین و شوم ترین دورانی بود، که ملت شام آن را پشت سرگدانده به د.» (۲)

به اختصار می توان گفت که سرزمینهای تحت تسلطِ رومیان و ایرانیان به هیچ وجه از حکومت بیگانگان راضی نبودند و اوضاع سیاسی و اقتصادی آنها حتی در مراکز دولت نیز، نابسامان بود.

## نظام مالیات و خراج در ایران

نظام مالی و سیاست اقتصادی در ایران ثابت و عادلانه نبود، بلکه اکثراً ظالمانه و نابسامان و در بسیاری موارد تابع سنتهای عمّال مالیاتگیر و اوضاع سیاسی و نظامی بود.

نویسندهی کتاب *ایران در عهد ساسانیان* میگوید:

«کارگزارانِ جمع آوری مالیات، در محاسبه ی مالیات از خیانت و غصب اموال مردم، اجتناب نمی کردند. از آنجا که هر سال مالیات تغییر می کرد، دخل و خرج دولت ثابت نبود. در مواردی جنگهای ناگهانی بروز می کرد که دولت جهت تأمین بودجه ی آنها، هزینه ای نداشت و ناگزیر مالیات ها را افزایش می داد و بیشتر مناطق حاصل خیز غربی به خصوص بابل هدف این مالیات های سنگین قرار می گرفت.» (۳)

## كنجينهها وخزانههاى بادشاهان

در ایران از بودجهی دولت هزینهای ناچیز صرف آبادانی کشور می شد. از روزگاران کهن پادشاهان ایران عادت داشتند نقدینگی و اشیای گرانقیمت و نایاب را برای خود ذخیره کنند.(۱)

زمانی که خسرو دوّم در مداین دارایی اش را به قصری جدید که در سال ۴۶۸-۶۰۷ م. ساخته بود، انتقال داد، ذخیرهی طلاهایش به ۴۶۸ میلیون مثقال میرسید. این رقم معادل ۳۷۵ میلیون فرانک طلا است. در سیزدهمین سال حکومتش، موجودی طلا در خزانه اش ۸۰۰ میلیون مثقال بود. (۲)

## فاصلهی عمیق طبقاتی در جامعهی ایران

سرمایه و توانگری از آنِ افراد معدودی بود؛ در مقابل فقر و بدبختی نصیب اکثر شهروندان ایرانی بود.

نویسنده ی کتاب ایران در عهد ساسانیان از پربار ترین دوران ایران و از عادل ترین پادشاه آن یعنی خسرو انوشیروان میگوید:

«اصلاحاتی که خسرو در نظام مالی مملکت ایجاد کرد، در راستای مصالح مالی دولت بود نه ملت، بلکه تودهی مردم مثل گذشته همچنان در بدبختی و فقر به سر میبردند.

تبعیضات نسبی در بین طبقات جامعه، فاصلههای زیاد و بدبختی مردم طبقات پایین به قدری رنج آور بود، که فلاسفه ی یونانی را سراسیمه کرد و آنان را واداشت که به انتقاد از جامعه بپردازند. آنان اظهار می نمودند:

در جامعهی ایران، قدرتمندان، ضعیفان را پایمال و با ظلم و سنگدلی تمام، با آنان برخورد (۳)

پستهای دولتی به بعضی خاندانها و نسلهای ثروتمند و بانفوذ در دستگاه حکمومتی، اختصاص یافته بود.

(Robert Briffault) از نظام طبقاتی موجود در دولت روم میگوید:

۲\_ایران در عهد ساسانیان، ص ۲۱۱.

۱-ایران در عهد ساسانیان، ص ۱۹۲.

«معمولاً اگر دولت یا مؤسسه ای اجتماعی به زوال و فروپاشی دچار شود، مسؤولان امر جز اینکه آن دولت یا مؤسسه را از حرکت و تحوّل باز دارند، چاره ی دیگری ندارند. دولت روم نیز در دوران انحطاط خویش، تابع نظام جاثرانه ی طبقاتی بود. در این جامعه هیچ کس حتی نداشت حرفه ی خویش را تغییر دهد؛ پسر ناگزیر باید حرفه ی پدرش را در پیش میگرفت.» (۱)

## وضعیت کشاورزان در ایران

مالیاتهای جدید و متنوع، بر دوش توده ی مردم سخت سنگینی می کرد. به همین دلیل بسیاری از کشاورزان از کشاورزی شان دست کشیده بودند و بسیاری به خاطر فرار از مالیات و فرار از خدمت سربازی برای دولتی که به هیچ وجه مورد علاقه شان نبود و هدفی که اصلاً به آن عشق نمی ورزیدند، به صومعه ها پناه برده بودند. بیکاری و جنایات و شغل های کاذب، به کثرت رایج شده بود.

## نویسنده ی کتاب ایران در عهد ساسانیان می گوید:

«کشاورزان در بدبختی و فلاکت سختی به سر می بردند؛ آنان جزیی از زمین و وابسته به آن بودند؛ بسا اوقات بدون دستمزد از آنها کارگرفته می شد و به هر کاری نیز مجبور می شدند. امیان مارسیلینوس می گوید: کشاورزانِ بیجاره پشت سر سپاهیان پیاده حرکت می کردند؛ گویا بردگی ابدی نصیب آنها بود. هیچگاه توقع دریافت مزد و حقوق و یا پاداش و تشویق را نداشتند. (۲) رابطه ی کشاورزان با صاحبان اراضی مانند رابطه ی غلامان با آقایانشان بود.» (۳)

## ظلم و استبداد سیاسی

یهود در شام و عراق و یعقوبیان در مصر، سخت مورد ستم و فشار قرار گرفتند. حکام، استبداد خطرناکی را اعمال میکردند. خون، مال، حیثیت و آبروی مردم را بازیچهی دست خویش قرار داده بودند؛ مسؤولان و صاحبان حلّ و عقد، برای شنیدن شکایات مردم، گوش شنوا نداشتند؛ تا آنجاکه مردم این اوضاع نابهنجار را، فیصلهای حتمی و مصیبتی ماندگار تلقی میکردند، و بسا اوقات مرگ را بر زندگی ترجیح میدادند.

## تمدن جعلی و زندگی تجملی

زندگی توأم با رفاه و آسایش، بر مردم دو دولت ایران و روم، سخت چیره شده بود؛ امواج سهمگین تمدّن جعلی و زندگی پر زرق و برق، آنها را از پای در آورده بود و همگی تاگلو در آن غرق شده بودند؛ پادشاهان ایران و روم و امرای این دو دولت، در غفلت عمیقی به سر می بردند؛ جز لذّت و بهره گیری از دنیا، آرزویی دیگر نداشتند؛ به خوشگذرانی و عیّاشی بدون حدّ و مرز، روی آورده بودند و در استفاده از امکانات زندگی و ولخرجیها از حدگذشته بودند.

خسرو پرویز ۱۲ هزار زن، ۵۰ هزار اسب و تعداد بیشماری از امکانات رفاهی و قصرهای مجلّل و مظاهر ثروت را در اختیار داشت. کاخ وی نمودگاری از شکوه و ثروت بود.<sup>(۱)</sup> مکاریوس میگوید:

«در تاریخ نقل نشده که هیچ پادشاهی مانند خسروان ایران، عیّاش و خوشگذران بوده باشد. از خاور دورگرفته تا خاور نزدیک، از تمام کشورها، هدایا و تحفههای گرانقیمت برای خسروان ایران فرستاده می شد. (۲) زمانی که بر اثر فتوحات اسلامی از عراق بیرون رائده شدند، در خزانههایشان آنقدر لباس، ظروف، وسایل قیمتی و نایاب، کالاهای لوکس و قیمتی، لوازم آرایشی و غیره به جای گذاشتند، که قیمتش قابل برآورد و سنجش نبود.»

عربها در پی فتح قبههایی پر از سبد یافتند که مهر و موم شده بودند، میگویند: ماگمان کردیم که خوراکی است، اما هنگامی که بازش کردیم، دیدیم ظروف طلا و نقره است. (۳) تاریخنگاران عرب فرش بهارستان خسرو را، که در فتح مداین به غنیمت در آمد، اینگونه توصیف کردهاند:

«فرش مزبور ، ۶۰ ، ۶ متر بود؛ فرشی به مساحت یک جریب، زمینهاش از طلا، تزییناتش با نگین، تصویر موده با جواهر و برگها از حریر بود؛ آب طلا، راههایی تصویر مانند را نشان می داد و نگینها به مثابه ی جویبارها بودند و در میانه ی آن بنایی شبیه صومعه بود؛ حواشی اش از حریر و شاخه های طلا، زمینه اش را به صورت زمینی مزروعی و سرسبز در ایام بهار، در آورده بودند. آنها از این فرش در ایام زمستان و فصل خزان هنگامی که از گل و سبزه خبری نبود، استفاده می کردند. هنگامی که می خواستند باده نوشی کنند، روی این فرش می آمدند؛ گویی در باغی سرسبز، نشسته اند؛ گویی در باغی سرسبز، نشسته اند؛

۱ ـ مکاریوس، شاهین، تاریخ ایران (چاپ ۱۸۹۸)، ص ۹۰.

۲- پیشین، ص ۲۱۱. ۳- طبری.

۴۔ طبری، ج ۴، ص ۱۷۸.

این نمونه بیانگر میزان رفاه و آسایشی است که سرزمینِ ایران به آن رسیده بود. شام نیز تحت سیطرهی روم، چنین وضعیتی داشت.

دو تمدن ایران و روم، مانند دو اسبی بودند که در عیّاشی و امکانات خوشگذرانی با همدیگر رقابت داشتند؛ قیصرها و نمایندگانشان در شام، به میزان وصف ناپذیری از رفاه و آسایش رسیده بودند. دربار، قصرها و محافل شرب و نوش، مقدار زیادی از آلات رفاه و اسباب آسایش را در خود جای داده بود. حسان بن ثابت، شاعر مخضرمی (۱)، محفل جبله بن أیهم غسّانی را اینگونه وصف نموده است: پنج کنیزک آوازخوان رومی را دیدم که با لحن رومی با ابزار موسیقی رومی آواز میخواندند و پنج تای دیگر با لحن مردم حیره آواز میخواندند. این کنیزکها را إیاس بن قبیصة به وی اهدا کرده بود. کنیزهای زیادی را از سرزمین مکه و اطرافش نیز به مجلس وی می فرستادند.

وقتیکه جبله برای میگساری مینشست، مجلسش را با انواع گلهای یاس، یاسمن و غیره تزیین میکردند و در تابستان و زمستان، مشک و عنبر مخصوص آن فصل را، در سینیهای طلایی می چرخاندند.

در تابستان، وی و همراهانش لباسهای تابستانی و در زمستان پـوستینهایی از پـوست گورخر و پلنگ میپوشیدند.<sup>(۲)</sup>

امرا، سرمایه داران، خاندانهای اشراف و افراد طبقات متوسط اغلب در پی پیروی از عملکردِ شاهان بودند و می کوشیدند در لباس، خوراک، مجالس و آسایششان از آنها تقلید کنند و زندگی خویش را بر عادات و رسوم آنها وفق می دادند. به همین دلیل سطح زندگی، بسیار بالا رفته بود و تمدنشان سخت پیچیده شده بود. بسا اوقات تنها یک نفر، هزینهای را که مردم یک قریه را سیر می کرد و یا مردم یک قریه را می پوشاند، صرف لباس و خوراک خویش می نمود. باید هر انسانی شریف و دارای مقام، دست به چنین ولخرجی هایی می زد؛ در غیر این صورت حتماً مورد طعنه و کنایه قرار می گرفت و انگشت نمای عام و خاص می شد.

شعبی میگوید: مردم ایران به میزان اصل و نسب خویش در بین طایفه، برای خود کلاه تدارک می دیدند. کسی که در شرف به حد اعلی می رسید، قیمت کلاهش صد هزار درهم بود. هرمز چون از

۱- آن دسته از شاعران که هم اسلام و هم جاهلیت را درک کرده باشند، مخضرم نامیده میشوند. (د. ن.)
 ۲- رک: اصفهانی، ابوالفرج، الأغانی، ج ۱، ص ۲.

این دسته بود، قیمت کلاهش که نگین از جواهر داشت صد هزار درهم بود.<sup>(۱)</sup>کامل بودن شرف و بزرگی در جامعهی آنها منوط به متعلق بودن به یکی از خاندانهای هفتگانه بود.

اُزاریه در زمان خسرو، حکمران حیره بود. وی به نصف شرف رسیده بود و به همین جهت کلاهش نیز پنجاه هزار درهم قیمت داشت. (۲) لباسهایی که رستم به تن داشت به ۷۰ هزار درهم فروخته شد و تنها کلاهش صد هزار درهم قیمت داشت. (۳)

مردم با این تمدن مرفه و عادات فاسد آن، زندگی را به سر نموده بودند و به آن خوی کرده بودند، به گونهای که طبیعت دومشان قرار گرفته بود. بنابراین برای آنها مشکل بود که حتی در سخت ترین شرایط فقر و اضطرار، لحظهای هم که شده از این خوشگذرانی و عیّاشی فاصله بگیرند و با زندگی ساده و طبیعی، دمی بگذرانند. می گویند: هنگامی که یزدگرد، آخرین پادشاه ایرانیان از مداین گریخت، با خود هزار آشپز، هزار خواننده، هزار مربی پلنگ و هزار مربی شاهین همراه نمود و هنوز هم این تعداد را کم می شمرد. (۴)

هرمزان، پادشاه اهواز در خدمت حضرت عمر شخ آب خواست؛ در لیوانی زبر و چوبی برایش آب آوردند، چون چشمش به لیوان افتاد، گفت: اگر از تشنگی بمیرم نمی توانم در چنین لیوانی آب بنوشم. دوباره در ظرفی که مورد پسندش بود برایش آب آوردند. (۵)

## افزايش سرسامآور مالياتها

نتیجه ی طبیعی این خوشگذرانی ها و عیّاشی ها، چند برابر شدن مالیات و وضع قوانینی بود که جهت حیف و میل اموال کشاورزان، صنعتگران، بازرگانان و پیشه وران، اعمال می شد. این مالیات ها تا مرز به ستوه در آوردن مردم بالا رفته بود؛ بر شانه های مردم سنگینی می کرد و کمرها را خم کرده بود.

نویسنده ی کتاب ایران در عهد ساسانیان می گوید:

«پادشاهان ایران به پذیرفتن هدیه و تحفه از رعیّت عادت کرده بودند، این عمل را آیین مینامیدند؛ آیین چیزی غیر از مالیات رسمی بود. در ایام نوروز و جشن مهرگان، به زور از مردم هدیه

۲\_پیشین، ص ۱۱.

۱۔طبری، ج ۴، ص ٦.

۳۔ پیشین، ص ۱۳۴.

۴\_رک: کریستین، آرتور، ایران در عهد ساسانیان، ص ۱۸۱.

۵۔ تاریخ طبری، ج ۴، ص ۱۹۱.

(۱) میگرفتند. معادنِ طلا در ارمنستان، ملک خصوصی پادشاه و هزینه های ویژهی وی بود.»

# مؤرخ عرب شامی میگوید:

«ملّت شام موظف بود که جزیه، عشر حبوبات، مالیات اموال و مالیات سرانه را بپردازد.
ملت روم دارای درآمدهای مهمّی از قبیل گمرکات، معادن، مالیات زمینهای کاشت گندم،
و چراگاهها بود، که آنها را به شرکتهایی به نام «عشارین» اجاره میداد، و از دولت هم
حتّی مالیات را باز خرید مینمود. در هر ولایتی چندین شرکت بود! هر شرکت دارای کارمندانی
از قبیل کاتبان و مأموران جمعآوری مالیات بود که در لباس بزرگان ظاهر میشدند و اغلب
بیشتر از آنچه وظیفهشان بود از مردم میگرفتند، بسا اوقات شهروندان را همانند بردهها
می فروختند.

یک نفر، سیاست امپراتوری روم را به اختصار اینگونه بیان نموده است:

چوپان خوب، پشم گوسفندش را می چیند، نه اینکه از ریشه بکند؛ امپراتوران روم دو قرن تمام به چیدن (زواید) ساکنانِ قلمرو خویش بسنده می کردند؛ اموال فراوانی از آنان را چپاول می کردند و متقابلاً آنها همواره امپراتوران را از دشمنان خارجی حمایت می کردند.» (۲)

## تودهى بدبخت

بدینگونه شهروندان دو مملکت به دو طبقهی کاملاً متفاوت تقسیم شده بودند:

۱ ـ طبقهی پادشاهان، امرا، سرمایهداران، درباریان و خانوادهها و طوایفشان و کسانی که با آنها ارتباط داشتند؛ این دسته در کمال رفاه و آسایش در بین گلزارها و چمنزارها زندگی میکردند؛ نعل اسبها پشان از طلا و نقره بود و خانههایشان از دیبا و ابریشم، فرش بود.

۲- طبقه ی کشاورزان، صنعتگران، خرده بازرگنان، پیشه وران و کارگران، در بدبختی تمام به سر می بردند؛ زیر بار مشکلات زندگی و مالیاتهای کمرشکن توانشان را از دست داده بودند؛ در غلها و زنجیرها دست و پا می زدند؛ همانند حیوانات زندگی می کردند؛ در زندگی جز کار کردن برای دیگران و بدبختی به خاطر فراهم آوردن آسایش دیگران نصیبی دیگر نداشتند و هر وقت از این زندگی تلخ خسته می شدند، با مسکرات و ابزار لهو و لعب، خود را آرام می کردند و هر وقت نفس راحتی می کشیدند به محرمات روی می آوردند. علی رغم این زندگی توان فرسا، می کوشیدند در

۱-رک: کریستین، آرتور، *ایران در عهد ساسانیان، ص* ۱۹۱. ۲-رک: کردعلی، خطط الشام، ج ۵، ص ۴۲.

شیوههای زندگی از طبقات بالا تقلیدکنند. این موضوع خیلی رنج آورتر از سختی هایی بودکه در راه زندگی ساده و توأم با قناعت، متحمل آن می شدند. این پدیده بودکه زندگی شان را تیره و تــار، صفایشان را آلوده و خاطرشان را به خود مشغول میکرد.

# دارایی طغیانگر و فقر خطرناک

بدین طریق رسالت انبیا ﷺ، اخلاق برتر و مبادی والا، در جهان آباد و متمدن، در بین دو قطب، سرمایهی طغیانگر و فقر خطرناک، از دست رفت.

انسان توانگر با اشتغال به رفاه و آسایش خویش، از دین، پرداختن به آخرت و اندیشیدن درباره ی مرگ و پس از مرگ، کاملاً غافل شده بود. همین طور کشاورز پاکارگر به خاطر مشکلات و هموم زندگی، نیز از دین فراموش شده بود. زندگی و خواسته های آن، تنها آرزوی فقیر و توانگر به د.

چرخ زندگی با قدرتی تمام میچرخید؛ مردم به دین و آخرت هیچ توجهی نمیکردند و اصلاً فرصتی برای امور مربوط به روح، قلب و مفاهیم والای انسانی، نداشتند.

## تصویری از جاهلیت

یکی از دانشمندان بزرگ اسلام با مهارت کامل، تصویر جالبی از جاهلیت به دست داده است:(۱)

«زمانی که رومیان و عجمها، قرنهای طولانی وارث خلافت شدند، در لذت های دنیا فرو رفتند، آخرت را به فراموشی سپردند، شیطان بر آنان غلبه نمود، در فراهم آوردن امکانات زندگی فرو رفتند و بدان فخرجویی کردند، دانشمندان از سرزمینهای دور، جهت استخراج و بیان شیوههای دقیق زندگی و امکانات آن، به سراغشان میآمدند. آنان همواره آن امکانات را به کار می ستند و بدانها می افزودند و به خود مباهات می کردند. این وضعیت تا جایی رسیده بود که اگر کسی از رؤسا، کمربند یا تاجی می پوشید که قیمتش از صدهزار درهم کمتر بود، وی را نکوهش می کردند. همین طور اگر قصر باشکوه، حمام، استخر، باغهای متنوع، اسبهای تیزتک، غلامان زیبا روی، لباسهای گران قیمت و خوراکیهای متنوع نمی داشت (با نگاههای سرزنشگر اطرافیان مواجه می شد).

١- ايشان شيخ الاسلام احمد بن عبدالرحيم معروف به شاه ولى الله دهلوى (م -١١٧٦) مىباشند.

آنچه امروز در زندگی مقامات کشوری مشاهده میکنید، برای مقایسه کافی است. تمام این موارد در بنیاد زندگی شان ریشه دوانده بود و تنها زمانی از قلبشان پا بیرون میگذارد، که قلبشان پاره شود. در اثر این پدیده ها آفتی بزرگ و دردی بی درمان سراسر اندام مدنیت آن روز را فراگرفته بود. روستایی و شهری و توانگر و بینوا، همه و همه زیر چنگال این آفت در آمده بودند و دست به گریبانش شده بودند و با رنجها و مشکلات بیکرانی مواجه شده بودند.

بدیهی است که امکانات مزبور، جز با سرمایهی هنگفت، هرگز به دست نمی آمد؛ به دست آمدن سرمایه های کلان هم، جز با چند برابر نمودن مالیات ها بر کشاورزان و تاجران و فشار آوردن بر آنها، ممکن نبود.

اگر امتناع می ورزیدند، مورد شکنجه و قتل قرار می گرفتند و اگر اطاعت می کردند، به منزلهی الاغ و گاوی در می آمدند که صرفاً جهت کرفتن، درو کردن و کشیدن آب، به کار گرفته می شود و به این منظور نیز پرورش می بابد و آنگاه لحظه ای از رنج و زحمت رهایی نداشتند.

بنابراین آنها برای سعادت اخروی هیچ توجهی نداشتند و اساساً قدرت آن را نییز از دست داده بودند و بسا اوقات در یک منطقهی وسیع، یک نفر هم نبودکه دینش را مورد توجه قرار دهد.» (۱)

# باب دوّم از جاهلیت به اسلام

🗖 فصل اوّل: شيوهي انبيا عليهم الصلاة و السلام در

اصلاح و دگرگونی

🗖 فصل دوّم: سفر مسلمان از جاهلیت به اسلام

🗖 فصل سوّم: جامعهی اسلامی

🗖 فصل چهارم: پیامبرﷺ چگونه مواد خام جاهلیت

را تبدیل به اعجوبه های انسانی کرد





# شیوهی انبیا علیهم الصلاة والسلام در اصلاح و دگرگونی

## جهانی که محمد الشيك با آن مواجه شد

در شرایطی که محمد بن عبد الله کالیکی مبعوث شد جهان همچون بنایی بود که با زلزلهای قوی، سخت تکان خورده بود. هیچ چیز سر جایش نبود؛ برخی از بنیانها و کالاهایش شکسته و برخی دیگر خمیده شده بود؛ برخی نیز جایگاه اصلیاش را رها و جای دیگری را اشغال کرده بود؛ برخی هم انباشته و تلنبار شده بود.

او از نگاه پیامبران جهان را برانداز نمود؛ انسانی را دیدکه انسانیتش برای وی اهمیت خود را از دست داده بود. وی انسانی را دیدکه سنگ، درخت، دریا و هر آنچه راکه توان نفع و ضرر برای خویش ندارد، می پرستد.

انسان دیگری را دید، که کاملاً واژگون شده و عقلش را از دست داده است؛ این است که نمی تواند امور بدیهی و روشن را هضم و درک کند. سیستم اندیشهاش در هم ریخته است؛ نظریات را بدیهی و بدیهیات را نظری می پندارد. آنجا که باید جزم داشته باشد، دچار تردید می شود و آنجا که تردید و احتیاط در کار است، باورمند و معتقد می شود. ذایقه اش فاسد شده است؛ اشیای تلخ را شیرین و اشیای شیرین را تلخ، می پندارد. چیزهای پلید را پاکیزه و چیزهای آلوده و ناسالم را گوارا می انگارد. احساسش را نیز از دست داده است؛ با دشمن ستمگر کینه نمی ورزد و با دوست خیرخواه محبت نمی کند. جامعه ای را دید که مدل کوچک شده ای از کل جهان بود. در آن هر چیز شکل اصلی اش را از دست داده بود و محلش را رها کرده بود. در آن جامعه گرگ، چوپان گله، و دشمن ظالم به عنوان قاضی تعیین شده بود؛ مجرم، خوشبخت و سعاد تمند بود و انسان صالح، محروم و بدبخت. در آن جامعه هیچ چیز نایاب تر از معروف و رایج تر از منکر نبود.

محمد گری رسم و رسوم فاسدی را دیدکه داشت بشریت را با سرعت تمام به سوی هلاکت و نابودی سوق میداد. باده گساری را تا مرز اعتیاد و فسق و فجور را تا آستانهی عنان گسیختگی و مهار نشدنی مشاهده نمود. داد و ستد به ربا تا مرز غصب و چپاول دارایی دیگران پیش رفته بود. آزمندی و مال پرستی تا آستانهی طمعکاری و حرص ورزی رسیده بود. سنگدلی و ظلم را به گونهای دیدکه به کشتن فرزندان و زنده به گور کردن آنها منجر شده بود.

شاهانی را دید که سرزمین خدا را ملک خود می دانستند و بندگان خدا را به بردگی گرفته بودند. کشیشها و راهبانی را دید، که به جای خدا، خود را به عنوان رب مردم جا زده بودند و اموالشان را به ناحق می خوردند و آنان را از راه خدا باز می داشتند. او با چشمان خود دید که مواهب و استعدادهای بشری، یا تلف شدهاند، یا به بیراهه می روند. نه مورد استفاده قرار گرفتهاند و نه درست توجیه شدهاند. این است که تبدیل به وبال گردنِ انسانیت و صاحبانشان شدهاند. شجاعت، به درندگی و وحشی گری، سخاوت به اسراف و ولخرجی، غرور به حمیت جاهلی، ذکاوت به حماقت و مکاری تبدیل شده بود.

افراد هیأتهای انسانی را، چون مواد خامی دید که از وجود صنعتگری ماهر که در ساختار یک تمدن عظیم از آنها استفاده کند، محرومند. آنها را چون الوارها و تخته چوبهایی یافت که تا کنون موفق به وجود نجاری که از آنها کشتی بسازد، تا بتوان با آن امواج زندگی را شکافت، نشده بودند. ملتها را چون گلههای بی چوپان یافت. سیاست را مثل شتری افسار گسیخته و خشمگین، قدرت را همانند شمشیری در دست زنگی مستی که خود و فرزندان و برادرانش را مجروح می کرد، یافت.

## جنبههای فاسد زندگی

هر یک از جنبههای این زندگی نابسامان توجه اصلاحگر را به خویش جلب میکند. اگر مصلح مورد نظر، فردی چون عموم اصلاحگران میبود، باید تمام عمرش را صرف اصلاح یک جنبه از جوانب این زندگی و درمان صرفاً یک عیب از عیوب آن جامعه مینمود.

یقیناً روانِ انسان دارای ساختاری پیچیده و بافتی دقیق و روزنهها و منفذهای زیادی است و رها شدن و درآمدنش نیز شدیداً پنهان و مخفی است.

اگر این روال مقداری مایل و کج شود، صرفاً اصلاح یک عیب یا تغییر یک عادتِ آن تأثیر نخواهد داشت، مگر اینکه کاملاً جهتش از شر به خیر و از فساد به نیکی تغییر یابد؛ جر ثومهی فساد از روان انسان، که گاه بر اثر فساد جامعه و تربیت نادرست مانند علفهای هرز می روید، از ریشه کنده شود و به جای آن، نهال خیر و فضیلت و ترس از خدا، کاشته شود.

اگر جامعهی کنونی و نسل حاضر را در نظر بگیرید، اصلاح هر عیب و نقص آن، مدت زمانی به درازای عمر یک انسان را می طلبد و بسا اوقات عمر تعدادی از اصلاحگران صرف می شود،

بي آنكه آن عيب و نقص زدوده شود.

به عنوان مثال، اگرکسی خواسته باشد علیه شراب و میگساری، آن هم در سرزمینی که مردم آن به عیّاشی و خوشگذرانی خو کرده اند، مبارزه کند، حتماً از پا در می آید و تلاش هایش نتیجه ای نمی دهد؛ زیرا نوشیدن شراب نتیجه ی روحیه ای است که به لذت، عشق می ورزد، هر چند این لذت در سمّ باشد، سرمستی و شوریدگی را حتی از طریق گناه نیز می جوید. مسلّم است که به مجرد تبلیغات، انتشار کتاب، سخنرانی، بیان مضرّات طبّی و مفاسد اخلاقی و وضع قوانین سخت و مجازات قاطع، حاضر به ترک کردن و دست کشیدن از آن نخواهد شد. چنین انسانی تنها درصورتی حاضر به ترک آن می شود که تغییری عمیق و روحی ایجاد شود. در غیر این صورت هر چند هم به فشار و زور وادار به ترک شود، نهایتاً از طریقی دیگر جایگزینش را پیدا خواهد کرد و با تغییر نام، آن را برای خویش تجویز خواهد کرد. (۱)

# پیامبر ﷺ فردی منطقهای یا رهبری ملّی نبود

اگر پیامبر گانگان فردی منطقهای و عملکردش مانند رهبران سیاسی و ملّی میبود، زمینه نیز کاملاً برایش فراهم بود. او می توانست به نام ملّت عرب پرچمی را علم کند و قریش و تمام قبایل عرب را زیر آن گرد آورد و یک امارت عربی قوی و مستقل تشکیل دهد و خودش در رأس قرار گیرد. بدیهی بود که افرادی چون ابوجهل بن هشام و عتبه بن ربیعه (۲) در پیشاپیش کسانی بودند که به این پرچم قوی می پیوستند و زیر آن می جنگیدند و رهبری را به محمد واگذار می کردند.

۱- امریکا شراب را ممنوع اعلام نمود و به این منظور تمام وسایل موجود اعم از مجلاّت، روزنامه ها، سخنرانی ها، عکسها و سینماها را در بیان مضرات و مفاسد آن به کار برد. در برآوردی که از هزینه ی مبارزه با شراب شده است، به ۲۰ میلیون دلار می رسد. مجموعه ی صفحات کتابها و نشریه هایی که در این راستا انتشار یافته است، به ۱۰ میلیون صفحه می رسد. در مدت ۱۴ سال هزینه ای که جهت اجرای قانون تحریم صرف شد، کمتر از ۲۵ میلیون جنیه نبود. منظر به این منظور اعدام شدند و همه ۱۲ میلیون رسید. حدود ۴۰ میلیون جنیه ارزش املاکی بود که به این منظور مصادره گردید. با تمام این اوصاف ملت امریکا بیشتر شیفته و علاقمند شراب گردید، تا اینکه دولت امریکا در سال ۱۹۳۳ م. مجبور شد این قانون را لغو کند و شراب را آزاد اعلام نماید. اقتباس از کتاب تنقیحات، اثر استاد ابوالاعلی مودودی.

۲- ابو جهل بن هشام و عتبه بن ربیعه از بزرگ ترین سردمداران قریش بودند که به ویژه در آزار و شکنجهی مسلمانان دستی دراز داشتند. ابو جهل قبل از اسلام در خوش فکری و نظرورزی، آدمی نامدار بود؛ اما چون اسلام آمد، سر به لجاجت برداشت و کینه را به جای هدایت، پیشه کرد. این بود که بین مسلمانان به ابو جهل معروف شد. ابو جهل در سال ۲ ه. ۲۲۴ م. در غزوه ی بدر به وضعی فجیع کشته شد. عتبه نیز پدر هند ـ مادر معاویه بن ابی سفیان ـ بود. وی نیز در غزوه ی بدر کشته شد. (د. ن.)

مگر به امانت داری و صداقتش باور نداشتند؟ مگر آن زمان که داوری گذاشتن حجرالأسود را در محل مخصوص آن به او واگذاشتند، وی را در بزرگ ترین رخداد زندگی مکّی خویش، داور ننمودند و بزرگ ترین ارزش را به وی قایل نشدند؟ می دانیم که آنان با تطمیع و اغواگری سیاسی آشنایی نداشتند. مگر همانان نبودند که از زبان عتبه به وی گفتند: اگر پست و مقام می خواهی، تا زمانی که زنده هستی تو را به عنوان رئیس و سردار انتخاب می کنیم؟(۱)

مسلماً اگر چنین موقعیتی را می پذیرفت، برایش ممکن بود که با قهرمانان و جنگجویان عرب، به دولت ایران یورش برد و به نام ملیت عرب آنها را شکست دهد و پرچم پیروزی و فخر ملی را بر دشت و دمن ایران و روم به اهتزاز در آورد. حداقل اگر از نظر بینش سیاسی، در آن زمان مصلحت درگیر شدن با یکی از دو امپراتور نمی بود، می توانست به همسایگان دور و نزدیک خویش، یمن یا حبشه و یا همسایهای دیگر یورش برد و آن را تحت سیطره ی امارت تازه تأسیس عربی، در آورد.

جنبههای متعدد اجتماعی و اقتصادی در زندگی عربها وجود داشت، که به درایت یک سیاستمدار، لیاقت یک مدیر، عزم یک فرد خودساخته و ابتکار یک نابغه، نیازمند بود و اگر چنین فردی بر آنهاگماشته می شد و زمام امورشان را به دست میگرفت، حتماً تاریخی جدید و موقعیتی مهم برای عربها در تاریخ ثبت می شد.

## پیامبر مبعوث نشد تا باطل را با باطل بزداید

پیامبر مبعوث نشد تا باطلی را با باطلی دیگر بزداید و یا تجاوزی را جایگزین تجاوزی دیگر کند. چیزی را در جایی حرام گرداند و در جایی دیگر حلال، انانیت امتی را با انانیت امتی دیگر جایگزین کند. پیامبر به عنوان رهبری ملی یا زمامداری سیاسی که منافع و مصالح خویش را مورد توجه قرار دهد و مردم را از زیر سلطهی ایران و روم به سلطهی عدنان و قحطان (۲) در آورد، مبعوث نشد؛ بلکه به سوی تمام انسانیت فرستاده شد تا همه را مژده دهد و بترساند، به دستور خدا همه را

۱-البدایه و النهایة، ابن کثیر دمشقی، ج ۳، ص ۴۳.

۲- عدنان و قحطان نیای اصلی تمام قبایل عرب به شمار می روند. عدنانی ها شامل آن دسته از قبایل عرب هستند که از سلاله ی حضرت اسماعیل محسوب می شوند. قحطان نیز به آن دسته از عرب ها گفته می شود که از تبار یعرب بن یشجب بن قحطان بودند و بیشتر در یمن و نواحی آن ساکن بودند. از لحاظ تاریخی به عرب های عدنانی، عرب های مستعربه و به عرب های عاربه اطلاق می شود (د. ن.)

به سوی او بخواند و برای همه چراغی فروزان باشد. خداوند او را فرستاد تا بندگان خدا را از عبادت مخلوق به عبادت خالق فرا خواند و از جور ادیان به عدالت اسلام و از تنگی دنیا به فراخی دنیا و آخرت، بکشاند. آنان را به کارهای معروف فرمان دهد و از منکرات باز دارد، چیزهای پاکیزه را برایشان حلال و چیزهای پلید را حرام کند و تمام زنجیرها و طوقهای گریبانگیر آنان را بردارد.

هرگز مورد خطابش امّت و سرزمین خاصّی نبود، بلکه روان انسانی و وجدان بشری مورد خطابش بود. امت عربی با توجه به انحطاط و بدبختیای که در آن به سر میبرد، سزاوار تر بود که وظیفه ی اصلاحی و جهاد سترگ خویش را با آن آغاز کند. امّ القری و شبه جزیره ی عربستان به خاطر موقعیت جغرافیایی و استقلال سیاسی خویش، بهترین مرکز برای رسالتش بود و امت عرب نیز با توجه به خصوصیات روحی و ویژگیهای ادبی که داشتند، بهترین محل برای دعوت و مهم ترین عنصر دعوتگری برای رسالتش بود.

#### قفل و کلید طبیعت بشری

پیامبر مثل عموم اصلاحگران نبود که اغلب از پشت دیوارها یا از دریبچهها وارد منزل می شوند ـ و از ورودی اصلی وارد نمی شوند تا حالت طبیعی داشته باشد و به هدف برسد ـ و با برخی از مشکلات و بحرانهای اجتماعی و اخلاقی مبارزه می کنند و در این راستا، برخی موفقیتهای موقتی در بعضی از نواحی کسب می کنند و برخی هم بدون موفقیت در انجام وظیفه دنیا را ترک کنند.(۱)

<sup>1-</sup>گاندی، رهبر بزرگ هندی، در زندگی سیاسی و روحی خویش دو اصل بزرگ را هدف قرار داده بود؛ رهبری سیاسی و شخصیت روحی خویش را که در این عصر بی نظیر بود، در راستای تحقق این دو اصل منحصر کرده بود: اصل اوّل؛ عدم خشونت و عدم مقاومت، مردم را به این اصل به عنوان یک فلسفه و آیین فرا خواند و سالیان متوالی با سخنرانی ها، مقالات و روزنامه ها مردم را دعوت می کرد و تمام تلاش های خویش را در این مسیر به کار می برد. امّا چون این دعوت از طریق تغییر روحی و دعوت بنیادین دینی نبود، در بین پیروانش تأثیر عمیقی به جای نگذاشت. زد و خوردهای شدید قومی که در پنجاب شرقی و دهلی در سال ۱۹۴۷ اتفاق افتاد و بیش از نیم میلیون مسلمان کشته شد، و بزرگ ترین فاجعه بود که در طی آن به طرز باور نکردنی، زنان، اطفال و اموال مردم، مورد تعرّض قرار گرفت، کاملاً دعوت وی را به حد تقدیس و اله دعوت وی را بوج و بی ارزش، ساخت. این درگیری ها نهایتاً به ترور خودش که پیروانش وی را به حد تقدیس و اله رسانده بو دند، انجامید.

اصل دوّم؛ نسخ تماس گرفتن و لمس کردن نجسها بود. در این مهم نیز چندان موفقیتی نداشت. این خودش دلیلی است که روش انبیا روش طبیعی و درست در ایجاد اصلاح و تغییر است.

پیامبر خدا ﷺ از در اصلی وارد پایگاه دعوت و تبلیغ گردید. برای گشودن قفل طبیعت بشری از کلید خودش استفاده نمود؛ همان قفل پیچیدهای که در زمان فترت (انقطاع نبوت) تمام اصلاحگران و کسانی را که میخواستند بدون کلیدش آن را بگشایند، خسته کرده بود.

مردم را به ایمان به خدای یگانه، رها نمودن بتها و عبادت غیرالله و کفر به طاغوت با همهی معناهایی که واژهی طاغوت در بردارد، فرا خواند. در بین مردم به پا خاست و فریاد برآورد: ای مردم! بگویید لا إله إلا الله تا رستگار شوید و همه را به ایمان به رسالت خویش و آخرت دعوت نمود.



# سفر مسلمان از جاهلیت به اسلام

# جاهلیت به دفاع از خویش میپردازد

جامعه ی جاهلی در فهم دعوت و مقاصد آن، دچار اشتباه نگردید و موضوع از وی پنهان نماند. هنگامی که فریاد پیامبر به گوش مردمان آن جامعه رسید، کاملاً درک نمودند که دعوت ایمان به خدای یگانه، تیری است که قلب جاهلیت را نشانه گرفته و فاتحهاش را خوانده است. اینجا بود که جاهلیت از کوره در رفت و یکپارچه آتش شد و به آخرین دفاع از میراث خویش پرداخت و در راه حفاظت از آن، فداکارانه مبارزه نمود و با تمام تجهیزات و تواناییهایش، به داعی خدا هجوم آورد:

﴿وَانطَلَقَ الْمُـلَأُ مِنهُم أَن امشُوا وَاصبِرُوا عَلَى ءالْهَتِكُمْ إِنَّ لهٰذا لَشَىءٌ يُرادُ﴾ [ص:۶]

«سرکردگان ایشان راه افتادند او به یکدیگر گفتند]که بروید او محکم به بتان خویش بچسبید]و بر [عبادت] خدایان خود ثابت و استوار باشید. این همان چیزی است که خواسته میشود.»

هر پایه و اساس زندگی جاهلیت، خودش را مورد تهدید و زندگیاش را در شرف نابودی می دید. اینجا بود که حوادث تلخ شکنجه و فشار، که تاریخ آنها را نقل نموده است، تحقق یافت و این نشانه ی موفقیت رسول خدا کار شرخ این نشانه ی موفقیت رسول خدا کار شرخ این نشانه ی موفقیت رسول خدا کار شرخ این این نشانه ی موفقیت رسول خدا کار شرخ این این نشانه و از داده بود. پیامبر بر دعوت خویش چنان نابت قدم ماند که کوههای سر به فلک کشیده نیز چنان ثباتی نداشتند؛ نه آزار و شکنجه وی را از دعوت منصرف می نمود و نه کینه و مکر و نه هم به اغوا و توطئه ی کسی توجه می کرد. به عمویش چنین می گوید: عمو جان! اگر خورشید در دست راستم گذاشته شود و ماه در دست چپم، هرگز این امر را رها نخواهم نمود، تا اینکه خداوند آن را چیره و پیروز گرداند و یا اینکه در راهش هلاک شوم. (۱)

## در راه دین جدید

رسول خدا المشافعة سيزده سال با صراحت تمام، به سوى خداى يگانه و ايمان به رسالت و روز آخرت دعوت كرد؛ نه به كنايه و رمز سخن مى گفت، نه از خود نرمش نشان مى داد، نه كرنش مى كرد، نه جانبدارى مى نمود و نه سازش مى كرد. اين صراحت گفتار را علاج تمام بيمارى ها مى دانست. قريش به پا خاستند؛ از هر سو بر سرش فرياد كشيدند و دست جمعى وى را مورد هدف قرار دادند و به خاطر اينكه ديگران را از وى متنفر گردانند، تمام شهرها را عليه او شوراندند و شعله ور نمودند تا آنجا كه ايمان به رسول الله و در آمدن به جمع وى دشوار ترين عمل بود و جز انسانى مخلص و جدى كه از جانش گذشته و به خاطر پيامبر حاضر بود در آتش بيفتد و پا بر خارهاى مغيلان بگذارد، كسى ديگر به صف وى نمى پيوست.

جماعتی از جوانان قریش، که نه سبکسری جوانی آنها را واداشته بود و نه هم فریب حرص و طمع را خورده بودند و جز اندیشهی آخرت و آرزوی بهشت هدفی نداشتند، ندای انسانی را شنیدند که مردم را به ایمان به پروردگارشان فرا میخواند؛ زندگی جاهلیت با تمام وسعتش بر آنان تنگ شد، از جان خویش بیزار شدند، خواب از سرشان پرید، گویا پا بر خار و اخگر داشتند. آنان درک کردند که جز ایمان به خدا و رسولش چارهی دیگری ندارند. بنابراین پا پیش نهادند و به پیامبر که در شهرشان بود و همواره او را میدیدند و از او میشنیدند، ایمان آوردند.

سفری بس دراز و دشوار در پیش بود؛ به خصوص آنگاه که قریش دست به ایجاد موانع زدند؛ اما آنان با تمام مشکلات، دست در دست پیامبرگذاشتند و روح و روان خویش را نثار وی کردند در حالی که زندگی شان را خطر تهدید می نمود ـ و یقین داشتند که دچار بلا و مصیبت خواهند شد ـ ندای دلنواز قرآن را شنیدند که می فرمود:

﴿ الْمَ \* أَحَسِبَ النَّاسُ أَنْ يُتْرَكُوا أَن يَقُولُوا ءَامَنَّا وَ هُم لاَيُفتَنُونَ \* وَ لَقَد فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِم فَلَيَعْلَمَنَّ اللهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَ لَيَعلَمَنَّ الْكُذِبِينَ﴾ [عنكبوت: ٣-١]

«آیا مردمان گمان بردند همین که بگویند ایمان آوردهایم، به حال خود رها می شوند و ایشان آزمایش نمی گردند؟ ماکسانی را که قبل از ایشان بودهاند [با انواع تکالیف] آزمایش کردهایم. باید خدا بداند چه کسانی راست می گویند و چه کسانی دروغ می گویند.»

همین طور کلام الهی را میشنیدند:

﴿ أَمْ حَسِبْتُمُ أَن تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَ لَمَا يَأْتِكُمْ مَقَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُم مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَ الضَّرَّاءُ وَ زُلْزِلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا مَعَهُ مَتَى نَصْرُ اللهِ أَلَا إِنَّ نَصْرَ اللهِ قَرِيبٌ﴾
قريبٌ﴾

«آیاگمان برده اید که وارد بهشت شوید بدون آنکه به شما همان برسد که به کسانی که پیش از شما در گذشته اند رسیده است؟ زیان های مالی و جانی به آنان دست داده است و پریشان گشته اند تا آنکه پیغمبر و کسانی که به او ایمان آورده بودند [هم صدا] می گفتند: پس یاری خدا کی آو کجا] است؟ بی گمان یاری خدا نزدیک است.»

قریش همان واکنشی را نشان دادند،که از آنها انتظار میرفت؛ تمام تجهیزات خود را به کار بستند و آخرین تیرهایشان را رها نمودند، امّا جز افزایش اعتماد و شکیبایی تأثیری دیگر بر مؤمنان نداشت و در پاسخ فشار آنها چنین گفتند:

﴿ هٰذَا مَا وَعَدَنَا اللهُ و رَسُولُهُ و صَدَقَ اللهُ و رَسُولُهُ و مَا زَادَهُمْ إِلاَّ اِيمَاناً وَ تَسْلِيماً ﴾ [احزاب: ٢٢]

«این همان چیزی است که خدا و پیغمبرش به ما وعده فرموده بودند و خدا و پیغمبرش راست فرمودهاند. این سختیها جز بر ایمان ایه خدا او تسلیم اقضا و قدر شدن انمی افزاید.»

شکنجه ها و فشارها در راه دین، جز متانت در عقیده، حمیت برای دین، تنفّر شدید از کفر و اهل آن، شعله ور شدن احساسات دینی و تصفیه ی کامل دلها، نتیجه ی دیگری نداشت. آنان همانند طلایی گداخته و نقرهای صاف گردیدند و از کوره ی رنج و مصیبت، چنان در آمدند که شمشیر بعد از صیقل دادن در می آید.

#### تربیت دینی

از سوی دیگر پیامبر داشت روحهایشان را با قرآن تغذیه مینمود و جانهایشان را با ایمان تربیت میکرد. آنان را در برابر ربّ العالمین با طهارت بدن، خشوع قلب، خضوع جسم و حضور ذهن، روزانه پنج مرتبه به فروتنی و کرنش وا میداشت. به این طریق هر روز، تعالی روح، پاکی قلب، نزاکت اخلاق و آزاد شدن از سیطره ی مادیات و مقاومت در برابر شهوات و کشش به سوی پروردگار جهانیان، در آنان افزایش می یافت. پیامبر آنان را به شکیبایی در برابر آزارها، گذشت نیکو و سرکوب امیال نفس، تربیت می نمود. به جنگ چنان خوی کرده بودند، که گویا با شمشیر

زاده شدهاند. بعید هم نبود؛ زیرا آنان از نسلی بودند که در تاریخش جنگ هایی چون بسوس، داحس و غبراء گذشته بود و نبرد الفجار (۱) هنوز در خاطرهها بود.

امّا رسول خدا مَنْ الله الله الله الله الله الله و غرور عربی شان را سرکوب نمود و آنان را این گونه راهنمایی می کرد: «کُفُّوا آیْدِیکُمْ و آقِیمُوا الصَّلُوةَ»؛ «از جنگ دست کشید و به سری نماز بشتابید.» دستور رسول خدا مَنْ الله و از جنگ دست کشیدند و بدون بزدلی و درماندگی، از جانب قریش شکنجه هایی را تحمل کردند که جان همه را آب می کرد. با وجود عوامل و انگیزه های طبیعی فراوان و قوی، تاریخ هرگز حادثه ای را ثبت نکرده است که در مکه مسلمانی جهتِ دفاع از خویش شمشیر کشیده باشد. این اوج اطاعت و فروتنی است که در تاریخ نقل شده است. هنگامی که قریش در طغیانش زیاده روی کرد و آب از سر گذشت، خداوند متعال به رسول مَنْ الله الله جلوتر آنجا را فتح رسول مَنْ الله الله جلوتر آنجا را فتح رسول مَنْ و به و به در کردند.

## در شهر پیامبر

مردم مکه با مسلمانان یثرب یکجا فراهم آمدند. جز دین جدید پیوند دیگری نداشتند. شگفت انگیزترین صحنهای بود که تاریخ از قدرت و توانایی دین، مشاهده کرده بود. اوس و خزرج گرد و غبار جنگ بعاث را هنوز از جامههای خود نتکانده بودند و از شمشیرهایشان خون می چکید، اسلام ناگهان دلهایشان را با یکدیگر پیوند داد. اگر کسی تمام سرمایههای زمین را به این قصد هزینه می کرد، نمی توانست این چنین پیوندی بین قلبهای آنان ایجاد کند. رسول خدا تا این قصد هزینه می کرد، نمی توانست این چنین پیوندی بین قلبهای آنان ایجاد کند. رسول خدا تا این اخوت چنان بود که اخوت برادران تنی در برابرش کم بها می نمود و تمام دوستی های دوستان، که در طول تاریخ نقل شده است، در برابر آن در هم می ریخت و آشفته می شد.

این گروه نوظهور متشکل از مهاجران مکه و انصار مدینه، هستهی نخستِ امتِ بزرگ اسلامی را تشکیل میدادند؛ امتی که برای مردمان، خلق شده و جوهر و دورنمای اسلام است.

۱- نبرد الفجار زمانی رخ داد که حضرت محمد گذشتگر پانزده ساله بود. در این نبرد یک طرف قریش و کنانه بودند و در طرف دیگر قیس عیلان. در نبرد الفجار، حرب بن امیه فرمانده قریش و کنانه بود. در آغاز نبرد پسیروزی از آن قیس عیلان بود، اما در نهایت قریش و کنانه بر خصم خود پیروز شدند. پیامبر گارشتگر در این نبرد شرکت جست و در تیراندازی به عموهایش کمک کرد. (د. ن.)

پیدایش این گروه در آن برههی سخت تاریخ، سبب مصونیت جهان از فروپاشیای شد که وی را تهدید می نمود و موجب حفاظت انسانیت از فتنه ها و خطرهایی شد که بدان چشم دوخته بود. بدین جهت است که خداوند متعال هنگامی که بر اخوت و الفت بین مهاجران و انصار تأکید می نماید، می فرماید:

﴿ إِلاَّ تَفْعَلُوهُ تَكُنْ فِتْنَةً فِي الْأَرْضِ و فَسَادٌ كَبِيرٌ ﴾ [انفال: ٧٣]

«اگر چنین نکنید، فتنه و فساد عظیمی در دنیا روی می دهد.»

## گره کور گشبود*ه* شید

پیامبر همچنان به تربیت دقیق و عمیق آنان مشغول بود و قرآن همچنان داشت آنان را به ملکوت بالا صعود می داد و اخگر دلهایشان را برمی افروخت. مجالس پیامبر، آنان را به ژرفکاوی در دین، کناره گیری از شهوات، فنا شدن در راه رضای خدا، اشتیاق به بهشت، حرص و طمع در فراگیری علم و فقاهت در دین و محاسبه ی نفس، تشویق می نمود.

در شرایط عادی و اضطراری از پیامبر اطاعت میکردند و در راه خدا سبک دوش و گران بار، بیرون میرفتند.

در طول ده سال، ۲۷ بار در رکاب رسول خدا گریس برای جنگ با دشمن بیرون رفتند و به دستور پیامبر بیش از صد بار به قصد جنگ با دشمن، اعزام شدند. این بود که اجتناب از دنیا برایشان آسان گردید. رنج و مشقتی را که زنان و فرزندانشان در صورت کشته شدن و نابودی آنان متحمّل می شدند، به آسانی پذیرفتند. با آیات، بسیاری از احکام فروفرستاده شد، که هیچگاه با آنها انس نگرفته بودند و خو نکرده بودند. احکامی درباره ی مال و جان و خانواده، که انجامش برنفس بسیار دشوار بود، فرو فرستاده شد و آنان با نشاط و سبک بار به امتثال آنها پرداختند. اینجا بود که گره بزرگ یعنی گره شرک و کفر گشوده شد و با گشوده شدن آن تمام گرهها گشوده شد. پیامبر اوّلین مجاهده اش را به انجام رساند و بعد از آن برای هر امر و نهی نیاز به مجاهده ی جدید نبود.

در نخستین نبرد، اسلام بر جاهلیت پیروز شد. بعد از آن در تمام صحنه ها پیروزی از آن اسلام بود. آنان با دل و جان و ظاهر و باطن به اسلام در آمده بودند. بعد از آنکه هدایت برایشان روشن گردید، هرگز به مخالفت با پیامبر روی نیاوردند. در آنچه پیامبر داوری و قیضاوت مینمود، احساس ناخشنودی نمیکردند و بعد از امر و نهی پیامبر هیچ اختیاری از خود نداشتند.

ظلم و خیانتی راکه بر جانهای خویش نموده بودند، برای پیامبر باز میگفتند؛ هرگاه از آنان لغزشی سر میزد که موجب اجرای حدّ بود، پیکرهای خویش را در معرض هر نوع شکنجه و حدّ شدیدی، میگذاشتند.

آیات تحریم شراب که نازل شد، جامهای لبریز از شراب در کفشان بود؛ دستور خدا بین جامهای شراب و لبهای عطشناک شراب و جگرهای برافروخته، حایل گردید؛ خمهای شراب شکسته شد و درکوچههای مدینه شراب جاری شد.

سرانجام نه تنها حظ و بهره ی شیطان از درون آنان خارج شد، بلکه حظ و بهره ی نفسشان نیز از آنان بیرون شد. درست همانگونه که از دیگران حق اخود ارا می ستاندند، از خود نیز حق ادیگران از می ستاندند. در دنیا مردان آخرت و امروز مردان فردا شدند. نه مصیبتی آنان را آشفته می کرد، نه نعمتی مغرورشان می گردانید، نه فقر آنان را به خود وا می داشت و نه بی نیازی آنان را به سرکشی وا می داشت، نه تجارت غافلشان می کرد و نه قدرت آنان را به هیجان می آورد. در دنیا تصمیم فساد و بزرگنمایی نداشتند. برای مردمان تبدیل به معیاری راستین شدند؛ به داد برخاستند و برای خدا گواهی دادند، هرچند به زیان خودشان یا والدین و یا بستگانشان تمام می شد. آن وقت بود که خداوند متعال پهنای زمین را قدمگاهشان ساخت و آنان را برای بشریت و جهان مایه ی عصمت و حفاظت و دعو تگر به طرف خدا گردانید و پیامبر خدا گرفت با چشمانی روشن و دلی شاد از امت و رسالتش، به رفیق اعلیٰ پیوست و آنان را در کار خویش جانشین خود ساخت.

# شعفت ترین انقلاب رخ داده در تاریخ جهان

انقلابی که رسول خدا المسلط در درون مسلمانان و از طریق آنان در جامعه ی بشری پدید آورد، عجیب ترین انقلاب در تاریخ بشر بود. این انقلاب در تمام جوانبش عجیب بود؛ در سرعتش، در عمقش، در وسعت و فراگیری اش؛ همین طور در درک پذیر بودن و شفاف بودنش نیز عجیب بود. مانند بسیاری از رخدادهای شگفت انگیز و غیر طبیعی، پیچیده و معمّا گونه نبود. اکنون این تحوّل را عملاً پی می جوییم و میزان اثر گذاری اش را در جامعه ی بشری و تاریخ انسانی بررسی می کنیم.

# تأثير ايمان صحيح در اخلاق و خواستهها

مردم اعم از عرب و عجم یک زندگی جاهلی داشتند؛ هرچیزی راکه برایشان آفریده شده و تحت اراده و رفتارشان درآمده بود، مرتکب میشدند. انسان مطیع، مورد تشویق قرار نمیگرفت و انسان گنهکار سرزنش نمیشد و اساساً هیچ امر و نهیی در آن وجود نداشت. دین در زندگیشان خیلی سطحی و جزیی بود و بر روح و روان، جان و دل، و اخلاق و جامعهیشان هیچ نقش و تأثیری نداشت.

به خداوند صرفاً در حد صنعتگری ایمان داشتند که کارش را به پایان رسانده است و اکنون کناره گرفته و به نفع گروهی از مردم از قدرت کنار رفته و خلعت ربوبیت خویش را بر آنان پوشانده است. آنان نیز زمام امور را به دست گرفته اند و اداره ی مملکت و تدبیر امور و تقسیم ارزاق و مصالح اداری دیگر را، انجام می دهند. ایمانشان به خدا در حد شناختی تاریخی بود. ایمانشان به خدا و اینکه خالق آسمان و زمین است، چندان تفاوتی با پاسخ دانش آموز رشته ی تاریخ نداشت که اگر از وی پرسیده می شد: چه کسی این قصر بزرگ را ساخته است؟ او بدون ترس و اظهار فروتنی در پاسخ نام یکی از پادشاهان گذشته را می برد.

دین آنان نیز از کرنش و نیایش تهی بود. شناختشان از خداوند در حدی نبود که او را برایشان دوست داشتنی کند. شناختشان مبهم و پیچیده و بینهایت ناقص و مجمل بود، نه هیبتی در دلشان ایجاد می کرد و نه محبتی.

همین طور فلسفه ی یونان، واجب الوجود را در امور سلبی شناخته است. در این فلسفه هیچ صفتی مثبت از صفاتِ قدرت، ربوبیت، دادن و ندادن، رحمت و شفقت وجود ندارد. جز آفرینش نخست، صفتی دیگر برای خدا ثابت نشده است؛ اختیار، علم، اراده و تمام صفات از وی سلب شده است و کلیاتی ثابت شده که همه حاکی از کاستن مقام خالق و قیاس وی با مخلوق است. سلبیات هر چند هم زیاد باشند وقتی که یکجا جمع شوند کارآیی یک صفت ایجابی را هم ندارند. هیچ تمدنی، جامعهای، نظامی، عملی و بنایی وجود ندارد که صرفاً بر سلبیات، استوار شده باشد. در محافل فلسفی یونان، دین کاملاً از روح خشوع و رجوع به خدا در هنگام بروز حوادث و محبت با وی با تمام وجود، تهی گردیده بود. بدین طریق آیین حاکم بر جهان، روحش را از دست داده بود و تبدیل به برخی از عادات و رسوم و سایههایی از ایمان شده بود.

بنابراین عربها و کسانی که به اسلام پیوستند، از این شناخت بیمارگونه، پیچیده و مرده به شناختی ژرف و شفاف که بر روح و روان و قلب و جوارح تسلط داشت، انتقال یافتند؛ شناختی اثرگذار بر اخلاق و اجتماع و دارای نفوذ بر زندگی و آنچه با آن ارتباط داشت.

به خدایی ایمان آوردند که دارای اسمای خُسنی و مثال برتر است. به ذاتی ایمان آوردند که پروردگار جهانیان و رحمٰن و رحیم است. مَلِک است و قدوس، مؤمن است و مهیمن، عزیز است و جبّار و متکبر، خالق است و باری و مصوّر، عزیز است و حکیم، غفور است و ودود، رؤوف است و رحیم، خلق و امر به دست اوست و ملکوت همه چیز در اختیار اوست. با بهشت پاداش می دهد و با جهنم عذاب. برای هر کس بخواهد رزقش را میگستراند و بر هر کس بخواهد تنگی می آورد. هرچه را در آسمان و زمین نهان است می داند و از خیانت چشمان و راز دل ها آگاه است. و دیگر صفاتی که در باب قدمت، رفتار و علم خدا در قرآن آمده است.

با این ایمان فراگیر، عمیق و شفاف، در وجودشان تحوّلی شگرف پدید آمد. هرگاه یکی از آنان به خدا ایمان می آورد و به «لا إله إلا الله» شهادت میداد، زندگی اش کاملاً دگرگون می شد؛ ایمان در درونش رخنه می کرد و از آنجا به تمام رگها و اندام هایش سرایت می نمود و همانند خون و روح در بدنش جریان می یافت، آثار جاهلیت و جرثومه های آن را ریشه کن می کرد، سیل آسا عقل و قلب را تحت پوشش قرار می داد و از وی انسانی جز انسان گذشته می ساخت.

اینجا بودکه از چنین فردی، شگفتیهای ایمان، یقین، صبر و شجاعت بروز می نمود، و چنان اخلاق و افعالی شگرف و غیرعادّی از وی سر می زدکه توجیه و تبیین آن، عقل، فلسفه و تاریخ اخلاق را متحیّر می کرد و تا ابد نیز برایش حیرتزا و شگرف خواهد نمود و جز ایمان کامل و ژرف، علم از به دست دادنِ توجیه و تفسیری دیگر از آن درمانده و عاجز خواهد بود.

## تلنكر وجدان

ایمان، مکتبی اخلاقی، تربیتی و روحی بود. فضایل و ارزشهای اخلاقی مانند قدرت اراده، نیروی درون، محاسبه ی نفس و حق ستاندن از آن را بر مؤمن القاء میکرد. ایمان قوی ترین انگیزهای بود که تا به حال تاریخ اخلاق و علوم روانشناسی در مورد لغزشهای اخلاقی و اشتباهات بشری، سراغ دارد.

هرگاه شدّت بهیمیّت اوج گیرد و انسان مرتکب لغزشی گردد، آن هم در شرایطی که نه چشمی وی را نظاره گر است و نه قانونی به وی دسترسی دارد، این ایمان تبدیل به نفسی خشن و ملامتگر، (۱) وجدانی زننده و سرکوبگر و خیالی بیم دهنده و ترسآور می شود که صاحبش تنها زمانی آرام میگیرد که در برابر قانون به گناهش اعتراف کند و جانش را برای اجرای سخت ترین

کیفر، عرضه نماید و عقوبت را با دلی آرام و مطمئن تحمل کند، صرفاً به خاطر رهیدن از خشم و عذاب آخرت. مؤرخان مورد اعتماد در این زمینه حکایاتی عجیب و دلپذیر نقل کرده اند که نظیرش جز در تاریخ اسلام، جایی دیگر تحقق نیافته است.

از این حکایات، موردی است که امام مسلم بن حجاج قشیری، صاحب صحیح مسلم با سندی متصل از عبدالله بن بریدة از پدرش، نقل کرده است که ماعز بن مالک اسلمی خدمت رسول خدا الله خدا الله الله الله الله الله و گفت: «ای رسول خدا الله خدا الله الله کرده ام و مرتکب زنا شده ام؛ اکنون می خواهم مرا پاک گردانی.» رسول خدا او را برگرداند. فردای آن روز دوباره آمد و گفت: «ای رسول خدا! من مرتکب زنا شده ام.» دوباره پیامبر وی را برگرداند. کسی را نزد قومش فرستاد، که آیا ماعز را از نظر عقل و هوش تأیید می کنند یا خیر؟ آنها جواب دادند: ماعز از نظر عقل مشکلی ندارد و از افراد سالم است. ماعز بار سوم آمد. این دفعه نیز پیامبر خدا کسی را نزد قومش فرستاد و از آنها در مورد عقل وی توضیح خواست. آنها جواب دادند: ماعز از نظر عقل و فکر مشکلی ندارد.

چون مرتبهی چهارم آمد، رسول خداگهٔ شکات دستور داد تا چالهای بکَنند. سپس طبق دستور پیامبر، سنگسار شد.

امام مسلم میگوید: زن غامدیه آمد و گفت: ای رسول خدا گانگای امن مرتکب زنا شده ام برا برا پاک گردان. پیامبر خدا وی را رد کرد. چون فردای آن روز فرا رسید، گفت: ای پیامبر! چرا مرا رد کردی؟ حتماً می خواهی مرا هم مانند ماعز برگردانی. سوگند به خدا که من از این عمل حامله

پیامبر فرمود: پس برو تا فرزندت به دنیا بیاید.

راوی میگوید: چون فرزندش متولد شد، فرزندش را در پارچهای پیچید و خدمت پیامبر رسید وگفت: این است فرزندم، اکنون به دنیا آمده است.

پیامبر به وی گفت: برو، فرزندت را شیر بده. هرگاه دوران شیرخوارگیاش تمام شد و از شیر دادن او را گرفتی بیا. زمانی که دوران شیرخوارگی فرزندش تمام شد، در حالی که تکه نانی در دست کودک بود، وی را خدمت پیامبر آورد و گفت: این است ای رسول خدا فرزندم را از شیر باز گرفته ام و اکنون خودش غذا می خورد.

پیامبر فرزند را به یکی از مسلمانان سپرد و سپس دستور داد تا چالهای حفرکنند. چالهای به اندازهی سینهی زن حفر شد و مردم را دستور داد تا سنگسارش کنند. حضرت خالد بن ولید از قسمتِ جلو، سنگی به پیشانی اش زد. خون بر چهره ی خالد فوران نمود. خالد! خودت را نمود. خالد! خودت را کنترل کن. قسم به ذاتی که جانم در قبضه ی قدرت اوست، این زن توبه ای نموده است که هر باجگیری اگر چنان توبه ای کند، مورد مغفرت قرار میگیرد. سپس دستور داد تا بر وی نماز خوانده شود و دفن گردد. (۱)

# ثبات در برابر شهوات و خواستهها

این ایمان، نگهبان امانت، عفت و کرامت انسان بود. در هنگام تمایل به خواسته ها و شهوت های مخرب، خود را کنترل می کرد. در خلوت و تنهایی که از دید همه پنهان بود و در هنگام قدرت و نفوذ که از کسی بیمی نداشت، برخود مسلط بود. در تاریخ فتوحات اسلامی رویدادهایی حاکی از رعایت امانت و خویشتن داری در اموال غنیمت و ادای امانت و اخلاص برای خدا رخ داده است که تاریخ بشری از ارائهی نظیرش عاجز است. مسلماً چنین ماجراهایی جز نبیجهی رسوخ ایمان، مراقبت و استحضار الله و علم وی در هر زمان و هر مکان، چیزی دیگر نیست.

# طبری میگوید:

(«وقتی مسلمانان به مدائن یورش بردند و غنایم را جمعآوری کردند، مردی صندوقچهای آورد و به تحویلدار تحویل داد. کسانی که آنجا حاضر بودند گفتند: ما تا به حال چنین مال باارزشسی ندیده ایم. آنچه در نزد ماست به هیچ وجه با این مال برابری ندارد. از وی سؤال کردند: آیا چیزی از آن برداشته ای؟ او گفت: سوگند به خدا! اگر ذات او را حاضر و ناظر نمی دانستم، هرگز این مال را نزد شما نمی آوردم. آنها در موردش کنجکاو شدند و گفتند: حتماً فردی است دارای شأن و مقام، بنابراین از وی پرسیدند: توکیستی؟ او گفت: سوگند به خدا! هرگز خودم را برای شما معرفی نمی کنم، تا مرا تشویق معرفی نمی کنم، تا مرا تشویق کنند. من خدا را می ستایم و به ثواب و پاداش او راضی ام. کسی را دنبالش فرستادند. چون نزد یارانش رسید، از آنان در مورد وی سؤال کرد و مشخص شد که این شخص، عامر بن عبدقیس یارانش رسید، از آنان در مورد وی سؤال کرد و مشخص شد که این شخص، عامر بن عبدقیس

### بزرگمنشی و به خود بالیدن

گویا این ایمان به خدا، آنان را سربلند و گردنفراز گردانیده بود. دیگر هرگز در برابر غیر خدا گردنشان خم نخواهد شد، نه در برابر جبّاری از جبّاران، نه در برابر کشیشی از کشیشان و نه در برابر زمامداری دینی یا دنیوی.

ایمان چشم و دلشان را از عظمت و شکوه خدا، سرشارکرده بود. مظاهر شکوه و جلال و زرق و برق و برق دنیا و چهرههای مخلوق، چندان ارزشی برایشان نداشت. هنگامی که به پادشاهان و درباریانشان و رفاه و آسایش و ساز و برگشان مینگریستند، گویا مجسمهها و عروسکهایی را می دیدند که لباس آدمی یوشانده شدهاند.

ابوموسی این می فرماید: نزد نجاشی رفتیم، وی بر کرسی اش نشسته بود و عمرو بن عاص در سمت راست و عمّاره در سمت چپش نشسته بود. کشیشها در دو صف در مقابلش نشسته بودند. عمرو و عمّاره، قبلاً به او گفته بودند: این ها تو را سجده نمی کنند. وقتی ما آمدیم، کشیشها و حاضران از ما خواستند پادشاه را سجده کنیم. حضرت جعفر در جوابشان فرمود: ما جز خدا کسی را سجده نمی کنیم.

### بى اعتنايى به تجملات و مظاهر توخالى

قبل از رویارویی در جنگ قادسیه (۲) حضرت سعد بن ابی وقاص از رمی بن عامر را به عنوان نماینده ی خویش نزد رستم، فرمانده لشکر فارس فرستاد. ربعی بن عامر بر رستم وارد شد. جایگاه رستم را با فرشها و متکاهای ابریشمی آراسته بودند و انواع و اقسام مرواریدها و یاقوتهای بزرگ و گرانبها را در معرض دید قرار داده بودند و خودش نیز تاجی بر سر نهاده بود و از دیگر وسایل گرانبها استفاده کرده بود و بر تخت طلایی نشسته بود. ربعی بن عامر با لباسهایی زبر و خشن، یک سپر و اسبی کوتاه وارد شد. سوار بر اسب، کنارههای فرش را با سمهای آن لگد کرد. سپس از اسبش فرود آمد و آن را به یکی از پشتیها بست و با سلاح، زره و کلاه خودش، جلو آمد. حاضران بر وی فریاد زدند: سلاحت را کنار بگذار. او در پاسخ گفت: من به میل خودم نیامدهام، به درخواست شما آمده ام. اگر به همین وضعیت راضی هستید، خوب و اگر نمی پذیرید، برمی گرده.

١ ـ البداية و النهاية، ج ٣.

۲- جنگ قادسیه در سال ۱۴ ه. در زمان خلافت عمربن خطاب ﷺ به فرماندهی سعد بن ابی وقاص رخ داد و با شکست ایرانیان و پیروزی مسلمانان پایان یافت. (د.ن.)

رستم گفت: بگذاریدش. ربعی با تکیه بر سرنیزهای که در دست داشت و اکثر فرشها را با نوک آن پاره میکرد، جلو آمد.

خطاب به وی گفتند: چه چیزی شما را به آمدن در این سرزمین وادار نمود؟

ربعی گفت: خداوند ما را فرستاده است، تاکسی راکه او بخواهد، از عبادت بندگان به عبادت الله و از تنگنای دنیا به فراخنای آن و از جور و ستم ادیان، به عدالت اسلام، در آوریم.

### بیاعتنایی به زندگی و شجاعت بینظیر

ایمان به آخرت در قلوب مسلمانان، شجاعتی بی نظیر، اشتیاقی شگفت به بهشت و بی اعتنایی بی سابقه نسبت به زندگی، (۱) ایجاد نمود. آخرت جلو دیدگانشان مجسم و بهشت با تمام نعمت هایش برایشان نمایان شد و آنان همانند کبوتری نامهبر، که اطرافش را نمی نگرد، به سوی آن پرگشودند.

در نبرد احد، انس بن نضر جلو آمد. مسلمانان شکست خورده بودند. سعد بن معاذ با وی روبرو شد. خطاب به سعد گفت: ای سعد! قسم به پروردگار کعبه که بهشت آنجاست. من بوی بهشت را از طرف کوه احد حس می کنم. انس بن مالک می گوید: بعد از جنگ هشتاد و چند ضربهی شمشیر و اثر سرنیزه بر بدنش دیدیم. مشرکان وی را کشته و مثله نموده بودند. جز خواهرش که از طریق بندهای انگشتانش او را شناخت، کسی دیگر نتوانست او را بشناسد. (۲)

در جنگ بدر پیامبر ﷺ فرمود: به سوی بهشتی بشتابیدکه پهنای آن به اندازهی آسمانها و زمین است.

عمیر بن حمام انصاری الله گفت: ای پیامبر! بهشتی که پهنای آن به اندازهی آسمانها و زمین است؟

پیامبر ﷺ فرمود: آری، عمیر گفت: به به!

پیامبر ﷺ فرمود: بَه بَه برای چه؟ عمیر گفت: ای رسول خدا! به خدا قسم هدفی دیگر نداشتم، جز اینکه آرزو دارم، بهشت نصیبم شود. پیامبر فرمود: تو از اهل بهشت هستی.

۱- لازم به یاد آوری است که این بی اعتنایی به زندگی به معنای متبادرِ آن، که مسؤولیت گریزی و نپرداختن به وظایف زیستن و عدم کوشش برای ساختن زندگی را می رساند، نیست؛ بلکه مقصود نویسنده از بی اعتنایی آیا استهانت که در متن اصلی آمده / وابسته نشدن به زندگی که لازمهی شجاعت است، دلبستگی به دنیا و ترجیح زندگی ذلت بار بر مرک شرافتمندانه است. پیداست که هرانسان آزاده ای باید چنین باشد. دوران شکوفایی تاریخ اسلام نشان می دهد، که مسلمانان از لحظه های زندگی چگونه برای ساختن تمدن و دگرگون کردن جهان بهره برده اند و طرحی بزرگ در تاریخ بشر افکنده اند. (د. ن.)

عمیر مقداری خرما از جیبش در آورده بود و داشت میخورد، ناگهانگفت: اگر بنا باشد تا زمانی که خرماها را میخورم، زنده بمانم، پس این حیاتی است طولانی. بیدرنگ خرماها را دور انداخت و به سپاه دشمن حمله برد و جنگید تا اینکه به شهادت رسید.(۱)

ابوبکر بن ابی موسی اشعری میگوید: من از پدرم ابوموسی اشعری در هنگام رویارویی با دشمن شنیدم که میگفت: پیامبر خدا اللی فی فی فیمت زیر سایه ی شمشیرهاست. مردی ژنده پوش بلند شد و گفت: ای ابوموسی! تو خودت از پیامبر چنین سخنی را شنیدی؟ ابوموسی گفت: آری.

آن مرد نزد همراهانش رفت وگفت: سلام بر شما باد! نیام شمشیرش را شکست و دور انداخت. سپس به صف دشمن یورش برد و جنگید تا اینکه سرانجام به شهادت رسید.<sup>(۲)</sup>

عمرو بن جموح شدیداً از پایش می لنگید. دارای چهار فرزند جوان بود، که همواره در غزوها در رکاب رسول خدا آلیش بودند. زمانی که پیامبر کیش خواست به جنگ احد بسرود، عمرو نیز تصمیم گرفت در رکاب رسول خدا کیش در جنگ شرکت نماید. فرزندانش به وی گفتند: خداوند تو را معذور شمرده و جهاد را بر تو فرض نکرده است. بهتر است که تو در خانه بمانی، ما به جای تو جهاد می کنیم.

عمرو بن جموح خودش را به پیامبر رساند و گفت: ای رسول خدا گار این فرزندانم مرا نمی گذارند تا در رکابت جهاد کنم. من آرزو دارم که شهید شوم و با این پای لنگم در بهشت قدم بزنم. پیامبر به وی گفت: البته خداوند جهاد را بر تو فرض نکرده است. به فرزندانش نیزگفت: او را بگذارید، شاید خداوند شهادت را نصیبش کند. عمرو با رسول خدا گارش در جنگ شرکت نمود و در جنگ احد به شهادت رسید. (۳)

شدّاد بن الهاد میگوید: یک اعرابی خدمت رسول خدا گنشگ آمد، به وی ایمان آورد و به اطاعت پرداخت. سپس گفت: با تو هجرت میکنم. پیامبر بعضی از یـارانش را دربـارهی وی سفارش کرد.

غزوه ی خیبر پیش آمد. رسول خدا الله عنایم به دست آمده را بین یارانش تقسیم نمود. سهم آن اعرابی را به دست برخی از یاران داد. اعرابی داشت گوسفندان آنها را می چرانید.

١-روايت مسلم. ٢-روايت مسلم.

چون اعرابی آمد، آنها سهمش را به وی دادند. او گفت: این چیست؟ گفتند: سهمی است که رسول خدا آلیش آمد و رسول خدا آلیش آمد و گفت: این چیست؟ گفتند: سهمی است که گفت: ای رسول خدا! این چیست؟ پیامبر فرمود: سهمی بود که برایت در نظر گرفته بودم. اعرابی گفت: برای این منظور از تو اطاعت نکرده ام، بلکه صرفاً به خاطر اینکه به این جای بدنم (به گلویش اشاره نمود) تیری اصابت کند و بمیرم، سپس به بهشت بروم، اطاعتت را پذیرفته ام.

پیامبر فرمود: اگر با خدا صادق باشی، خداوند تو را تأیید خواهدکرد. سپس به جنگ دشمن رفتند. بعد از جنگ جسد اعرابی را در حضور پیامبر آوردند. حضرت فرمود: این همان اعرابی است؟ گفتند: آری، فرمود: با خدا صادق بود، خداوند نیز تصدیقش کرد. (۱)

### از خودپرستی تا خداپرستی

آنان قبل از چنین ایمانی، از نظر اخلاق، کردار، معاشرت، امر و نهی، سیاست و اجتماع کاملاً در هرج و مرج به سر میبردند. نه تحت سلطهای در میآمدند و نه نظامی را میپذیرفتند و نه هم خط و مشی روشنی داشتند، سر به خود حرکت، و کورکورانه و بدون درک و شعور، مسیر را طی میکردند.

اینک در چارچوب ایمان و بندگی قرار گرفته اند و از آن تخطّی نمی کنند. به امر و نهی و ملک و قدرت خداوند تن در داده اند و به بندگی و رعیت بودن خویش و اطاعت بدون چون و چرا، اقرار کرده اند. در برابر دستور الهی کاملاً و سرا پاگردن نهاده اند و از گناهان خویش دست کشیده اند. از خودخواهی ها و هوسهایشان، فروگذار کرده اند. اینک در زندگی، تبدیل به بندگانی شده اند که نه مالک مال، نه مالک جان و نه هم مالک کوچک ترین حرکتی در زندگی هستند، مگر آنچه مورد رضا و نظر الهی است.

بدون دستور خدا نه می جنگند و نه صلح می کنند، نه خشنود می شوند و نه خشمگین، نه می دهند و نه باز می دارند، نه رابطه برقرار می کنند و نه قطع رابطه. از آنجایی که این جماعت از زبان قرآن و زبانی که پیامبر با آن سخن می گفت آگاهی داشتند و از جاهلیتی که در آن به سر برده بودند نیز اطلاع داشتند و همین طور از اسلام نیز شناخت کاملی داشتند، پی برده بودند که اسلام یعنی انتقال از حیاتی به حیات دیگر و از قلمرویی به قلمرو دیگر و از حکمی به حکم دیگر، از هرج و

مرج به پذیرفتن قدرت، از جنگ به تسلیم و فروتنی، از خود پسندی به عبودیت. فهمیده بودند که چون به دایره ی اسلام در آمدند، از تکروی در اندیشه خبری نیست، نباید با قانون الهی درگیر شد، بعد از صدور امر اختیار وجود ندارد، مخالفت کردن با رسول، داوری کسی را جز خدا پذیرفتن و از طرف خود نظر دادن جایز نیست. به عادات و رسوم تمسک جستن و از نفس اطاعت کردن ممنوع است. هنگامی که اسلام را می پذیرفتند، از زندگی جاهلی با تمام مشخصه ها، عادات و سنتهایش، دست می کشیدند و اسلام را با تمام ویژگی ها، برنامه ها و سنت هایش می پذیرفتند. این تحوّل بزرگ، بی درنگ پس از پذیرفتن اسلام، پدید می آمد.

فضاله بن عمیر بن ملوح، تصمیم گرفت رسول خدا گار ان از هنگام طواف به قتل رساند. چون به پیامبر نزدیک شد، پیامبر به وی گفت: فضاله، تو هستی! او گفت: آری، ای رسول خدا! منم فضاله.

پیامبرگفت: با خود چه می پنداشتی؟ فضاله گفت: چیزی نبود، داشتم خدا را ذکر می کردم.
پیامبر گفت: با خود چه می پنداشتی؟ فضاله گفت: چیزی نبود، داشتم خدا را ذکر می کردم.
پیامبر گفت خندید و گفت: استغفرالله. سپس دستش را بر سینهی فضاله گذاشت، قلب فضاله آرام گرفت. همواره می گفت: سوگند به خدا! هنوز دستش را از سینهام بر نداشته بود، که محبوب ترین مخلوق در قلبم قرار گرفت. فضاله می گوید: به سوی خانهام رهسپار شدم. در مسیر با زنی برخورد کردم که معمولاً با وی مراوده و گفت و گو داشتم. آن زن به من اشاره کرد و مرا به سوی خویش دعوت کرد. من در جوابش گفتم: خدا و اسلام چنین چیزی را نمی پذیرند. (۱)

### محكمات و دلايل روشن در باب الهيات

انبیا علیهم السّلام مردم را از ذات و صفات و افعال الهی و از آغاز و فرجام جهان و از آنچه انسان پس از مرگ با آن دچار می شود، خبر داده بودند. خداوند متعال از طریق پیامبران ، علم این مسایل را بدون هیچگونه تلاش و زحمتی به آنان ارزانی داشته بود و آنان را از رنج تحقیق و پژوهش در علومی که نه از مبانی آن بهره مند بودند و نه از مقدمات آن علوم که مباحثشان را جهت رسیدن به مجهول بر آنها پایه گذاری نمایند، آسوده خاطر و فارغ البال گردانیده بود؛ زیرا این علوم فراتر از حس و طبیعت بودند. حواسشان در این علوم کارگر نبود، فکرشان آنها را به جایی نمی رساند و اساساً از داده های اولیهی آن نیز محروم بودند.

اما مردمان، شکر این نعمت را به جای نیاوردند. کار را دوباره آغاز و بحث را از نو شروع کردند. بدون هیچ همراه و راهنمایی، سفرشان را در سرزمینهای ناشناخته آغاز کردند. آنان در این سفر به مراتب گمراه تر از آن کاشفی بودند که به دستاوردهای علوم انسانی در مورد جغرافیا و آنچه در طول تاریخ در نقشه ها ثبت و ضبط شده است، قانع نبود و با وجود عمر کوتاه، کمبود ابزار و قدرت ناچیزش در صدد برآمد که عمق دریاها، ارتفاع کوه ها و کویرها و مسافت های طولانی را دوباره خودش از نو بررسی نماید، اما طولی نکشید که سواری اش از پا در آمد و با شکست مواجه شد و با مشتی از یادداشت های نامفهوم برگشت.

همینطورکسانی که بدون بصیرت و هدایت در الهیات فرو رفتند، با نظریاتی پوچ، دادههایی نارسا، خیالاتی گذرا و آرایی عجولانه بازگشتند. در نتیجه هم خود گمراه شدند و هم دیگـران را گمراه نمودند.

همچنین انبیا اللی الله مبادی ثابت و اصول استواری که اساس مدینهی فاضله و زندگی توأم با سعادت در هر زمان و مکان بود، به مردم ارزانی داشتند؛ اما آنان خودشان را به مرور زمان محروم کردند و تمدنشان را بر لبهی پرتگاه سقوط و بر بنیانی شست و لرزان و براساس سنجش و آزمون پیریزی کردند، که در نتیجه اساس تمدنشان خمید و ساختمان، آماده ی فروریختن شد و ناگهان سقف روی سرشان فرود آمد.

یاران پیامبر یقیناً سعادتمند و موفق بودند؛ زیرا در تمام این موارد به رسول خدا کارت و مراجعه میکردند و بدون رنج و زحمت، موفق به کسب نتیجه می شدند. در نتیجه ذکاوت، قدرت و جهاد خویش را، ذخیره و در اوقات خویش صرفه جویی میکردند و در راستایی که به نفع دین و دنیایشان بود استفاده میکردند و از دین آنچه را مغز و حقیقت بود، برمیگرفتند.



#### چامعەي اسلامى

#### یک دسته گل

ایمان به خدا، پیامبر و روز آخرت و سر تسلیم فرود آوردن در برابر خدا و فرامینش، چالشهای زندگی را هموار ساخت و هر فرد را در جامعهی اسلامی به جایگاه اصلیاش بازگرداند که نه آن را رها مینمود و نه هم از آن تجاوز میکرد. جامعهی انسانی تبدیل به دسته گلی بی خار گردید.

مردم همه تبدیل به اعضای یک خانواده شدند، پدرشان آدم بود و آدم نیز از خاک، نه عرب بر عجم برتری داشت و نه عجم بر عرب، مگر بر اساس تقوا و پرهیزگاری.

پيامبر خدا<sub>َتَلَكُ</sub> عَنْ مَيْوَمايد: «كُلُّكُمْ بَنُو آدَمُ و آدَمُ خُلِقَ مِنْ تُرابٍ وَ لَيَنْتَهِيَنَّ قَوْمٌ يَفْخَرُونَ بِآبائِهِم، أَوْ لَيَكُوننَّ أَهْوَنَ عَلَى اللهِ تَعَالَى مِنَ الْجُعْلانِ»<sup>(۱)</sup>

«شما همه فرزندان آدم هستید؛ آدم نیز از خاک آفریده شده است. آن قومی که به آباء و اجدادشان فخر میکنند، یا از این عمل باز آیند، یا اینکه این چنین قومی از سرگین غلطان نیز نزد خدا بی ارزش تر خواهند بود.»

مردم از پیامبر می شنیدند که می فرمود: (آیا آگیا النَّاسُ إِنَّ اللهَ قَد أَذْهَبَ عَنْكُمْ عُبَیَّةَ الْجَاهِلیَّةِ وَ تَعَظُّمَهَا بِآبائِهَا، فَالنَّاسُ رَجُلانِ، رَجُلُ بَرُّ تَقِیُّ کَرِیمٌ عَلَی اللهِ تَعَالٰی، وَ رَجُلُ فَاجِرٌ شَقِیٌّ هَیِّنٌ عَلَی اللهِ تَعَالٰی»(۲)

«ای مردم! خداوند فخرجویی جاهلیت و نازیدن به پدران را از جمع شما برچیده است. مردمان بر دو نوع هستند: ۱-آدم نیکو و پرهیزگار که نزد خداگرامی است، ۲-آدم فاجر و بدبخت که ننزد خداوند ذلیل است.»

# در جاى ديگر مىفرمايد: «إِنَّ أَنْسَابَكُمْ هٰذِهِ لَيْسَتْ لمنسبة عَلَى أَحَدٍ، كُلُّكُمْ بَنُوآدَمَ. طَـفُّ الصَّاعِ لَمْ يَنْعُوهُ. لَيْسَ لِأَحَدٍ عَلَى أَحَدٍ فَضْلُ إِلاَّ بِدِينِ وَ تَقْوىً»(١)

«نسبهایتان به هیچ وجه سبب طعنه و ایراد بر هیچ یک از شما نیست. شما همه فرزندان آدم هستید، به مانندکیلی ناتمام (یعنی همه دارای نقص و کمبود هستید) یکی بر دیگری جز به دین و تقوا برتری ندارد.»

حضرت ابوذر مى فرمايدكه رسول خدا ﷺ فرمود: «أُنْظُرْ فَإِنَّكَ لَسْتَ بِخَــَيْرٍ مِــنْ أَحْمَــرَ ولاَ أَسْوَدَ إِلَّا أَنْ تَفْضُلَهُ بِتَقْوَى اللهِ»

«بنگر! تو از آدم سرخ پوست و سیاه پوست بهتر نیستی مگر با تقوا.»

مردم میشنیدندکه در پاس آخر شب با پروردگارش چنین نجوا میکرد: «و أَنَا شَهِــیدُ أَنَّ الْعِبَادَکُلَّهُمْ إِخْوَةً»

«من گواهم که تمام بندگان با هم برادرند.»

### کسی که دیگران را به عصبیت فرا خواند، از ما نیست

رسول خداﷺ ریشههای جاهلیت و جرثومههای آن را از بیخ و بن برکّند و مـادهاش را ریشه کن کرد و تمام راههای نفوذ آن را مسدود نمود.

فرمود: «لَيْسَ مِنَّا مَنْ دَعَا إلى عَصَبِيَّةٍ، و لَيْسَ مِنَّا مَنْ قَاتَلَ عَلىٰ عَصَبِيَّةٍ، و لَيْسَ مِنَّا مَنْ مَاتَ عَلى عَصَبِيَّةٍ»(٢)

«کسی که مردم را به تعصبات قومی فرا خواند، از ما نیست.کسی هم که در راه عصبیت قومی بجنگد از ما نیست و کسی هم که با عصبیت قومی بمیرد از ما نیست.»

جابر بن عبدالله میگوید: در غزوه ای بودیم، مردی از مهاجرین به فردی از انصار ضربه ای زد. انصاری جهت کمک، انصار را صدا زد، و مهاجر، مهاجرین را. پیامبر فرمود: این سخن را رهاکنید که سخنی بدنو و زشت است. (۳)

۳ـ تفسير *ابن كثير*.

حمیّت جاهلی را حرام اعلام کرد و حمایت بدون قید و شرطی را که در جامعه ی جاهلی رواج داشت و به صورت ضرب المثل مشهوری در آمده بود: «أَنْصُرْ أَخَاكَ ظَالِماً أَوْ مَظْلُوماً»؛ (برادرت را چه ظالم باشد و چه مظلوم، یاری کن.) و یکی از اصول ثابت جاهلیت بود، پیامبر اللَّشِیَا آن را مقید نمود و فرمود: «مَنْ نَصَرَ قَوْمَهُ عَلَیٰ غَیْرِ الْحَقِّ، فَهُوَ کَالْبَعِیرِ الَّذِی رَدیٰ فَهُوَ یُنْزَعُ یَذَنَبِه»(۱)

«کسی که قومش را به ناحق یاری نماید، مانند شتری است که به علت افتادن در چاه در حالت هلاکت است و با کشیدن دُمش از چاه بیرون آورده می شود.»

به این ترتیب روحیه و ذهنیت عرب کاملاً دگرگون شد. از آن پس دیگر ذوق و طرز فکر انسان مسلمان، آن ضرب المثل رایج عرب را برنمی تافت. هنگامی که رسول خدا الله الله این جودش این ضرب المثل را بر زبان آورد: «أَنْصُرْ أَخَاكَ ظَالِلاً أَوْ مَظْلُوماً» مسلمان عرب نتوانست خودش را کنترل کند و بی درنگ پرسید: ای رسول خدا! این درست که اگر مظلوم بود نصرتش می کنیم، امّا اگر ظالم بود چگونه نصرتش کنیم؟ رسول خدا این فرمود: نصرت ظالم بدین گونه است که وی را از ظلم باز دارید. (۲)

### همگیتان مسؤولید و هر کدام پاسخگوی مسؤولیتتان

در جامعه ی اسلامی طبقات و نژادهای مختلف، همکار و مددکار یکدیگر گردیدند و به همدیگر تجاوز نمی کردند. مردان به سبب برتری ای که خداوند به آنان عنایت فرموده و نیز به علت تأمین نفقه ی زنان از اموال خویش، سرپرست و قیّم آنها هستند و زنان نیز صالح، فرمانبردار و در غیاب شوهران محافظ خانه ی آنان هستند. درست همان قدر که مسؤولیت و تکلیف دارند، همان قدر نیز حق و حقوق دارند. در این جامعه هر کس در برابر مسؤولیتش پاسخگو بود.

پیشوا، مسؤول و پاسخگوی ملت خویش بود. مرد در خانه مسؤول بود و در برابر مسؤولیتش پاسخگو، زن در خانهی شوهرش مسؤول بود و در برابر مسؤولیتش پاسخگو، خدمتگزار در اموال آقایش مسؤول بود و پاسخگوی مسؤولیتش. (۳) بدین ترتیب جامعهی اسلامی جامعهای سنجیده و آگاه و در برابر تمام کارهایش مسؤول و پاسخگو بود.

١- تفسير ابن كثير. ٢- حديث متفق عليه.

٣ـ حديث متفق عليه.

### در معصیت خالق از هیچ مخلوقی فرمانبرداری جایز نیست

مسلمانان در اجرای حق، مددکار یکدیگر بودند و تمام کارهایشان با شور و تبادل نظر انجام می پذیرفت. مادامی از خلیفه اطاعت میکردند که وی در جمع آنان از خدا اطاعت میکرد. اگر خدا را نافرمانی میکرد، حق اطاعت و فرمانبرداری از وی سلب می شد. شعار حکومتشان این بود: «لا طَاعَةَ لَخِنُلُوقِ فی مَعصِیةِ الخَالِقِ» (۱)

«در معصیت خالق، از هیچ مخلوقی اطاعت جایز نیست.»

اموال و داراییها که قبل از این لقمهای گوارا برای پادشاهان و امرا و مال التجارهی سرمایهداران بود، اکنون مال خدا به شمار میرفت و جز در راه خدا، جایی دیگر مصرف نمی شد. مسلمانان خلیفهی خدا بر این داراییها به شمار می آمدند.

خلیفه نیز مثل سرپرست یتیم بود؛ هرگاه بی نیاز بود از خوردنش خودداری میکرد و هرگاه نیازمند بود، در حد متعارف و معمول استفاده میکرد.

زمینی که قبلاً فرمانروایان و امرا آن را غصب کرده بودند، برای هرکس میخواستند آن را فراخ میکردند و برای هرکس که میخواستند، تنگش مینمودند و چون پارچهای، در بین خودشان تقسیم میکردند، این زمین، زمین خدا شد؛ زمینی که هرکس یک وجب از آن را به ظلم تصرف نماید روز قیامت این وجب چون طوقی از هفت طبقهی زمین برگردنش آویخته می شود.

### پیامبر به مثابهی روح و روان جامعه

قبل از این جامعه ی بشری، نشاط، مردانگی و بخشایندگی را در زندگی و در تمام امور ایجابی و سلبی خویش، از دست داده بود. جامعه ای خسته و تو آم با خفقان بود، بدون نشاط و دلگرمی طبق خواست امرا به میدان جنگ کشانده می شد و هنوز جنگ را تمام نکرده و به هدف نرسیده بود، که صلح بر وی تحمیل می شد. در این جامعه مردان بی اراده و عاطقه و وجدان، به فدا کاری و ایثار، تحمّل مشکلات، دست و پنجه نرم کردن با سختی ها، واداشته می شدند؛ نه آنان رهبرانشان را دوست داشتند و نه رهبران آنها را. مجبور بودند از کسانی فرمان ببرند که قلباً آنها را دوست ندارند و جان و مالشان را فدای کسانی کنند، که قلباً از آنان متنفرند.

شعلهی آتش دلها به خاموشی گراییده بود و احساسات و عواطف مرده بودند. مردم، نفاق، ریا و مکّاری را پیشهی خویش کرده بودند و نهایتاً به ذلّت و تحمّل ظلم و خواری خوگرفته بودند. عاطفهی قوی یعنی عشق که اغلب در طول تاریخ، موجب بروز عـجایب روزگـار و آثــار ماندگار میشد، قرنها بود که سرگردان واز کار افتاده بود و کسی نبود که آن را به کــار بــندد و

محصولی از آن به دست آورد. این بودکه در لابلای رنگهای زیبا و مظاهر فانی و فریبنده که در گذشته و حال مورد توجه شعرا بوده است، ضایع و تباه شده بود.

در این جامعهی ستمدیده و سرگردان، رسول خدا ﷺ به پا خاست، قید و بند آن راگشود و سپس به مثابهی روح و روان و چشم و قلب آن جامعه تلقی شد. او انسانی بودکه خداوند والاترین صفات جمال وکمال و نهایی ترین مفاهیم حسن و احسان را به وی عنایت فرموده بود. هرکس ناگهانی او را میدید از هیبتش لرزه بر اندام میشد و چون دمی با او آرام میگرفت، از محبتش سیر نمی شد. توصیف کننده اش چنین میگوید: قبل از او و بعد از او، هرگز مانند او را ندیده ام. چون عشق راستین به سوی او روان شد، درست همانگونه که آب به سوی سراشیبی روان میشود، دلها و روانها به سوی او، چون آهن به سوی مغناطیس، جذب گردید.گویا این قلبها و روحها از قبل در انتظارش بودند. رجال امتش به گونهای به وی عشق میورزیدند و به گونهای از وی اطاعت میکردند، که نظیرش در تاریخ عشّاق و دلدادگان نگذشته است.

از محبتهای نادر و خودگذشتگی در راه اطاعت از او و ترجیح وی بر جان، اهل، مال و فرزند، مواردی پدید آمده است که نه درگذشته چنین شده است و نه در آینده خواهد شد.

## نادرمهای عشق و فداکاری

ابوبکر بن ابی قحافه علی پس از اینکه اسلام آورده بود، روزی در مکه سخت لگدمال شد و به شدت کتک خورد. عتبه بن ربیعه بر وی پرید و باکفشهای خود صورتش را له کرد، به نحوی که بینیاش از صورتش تشخیص داده نمیشد. بنوتمیم، قوم ابوبکر، وی را در چادری گذاشتند و به منزلش رساندند. در مرگش هیچ تردیدی نداشتند. ابوبکر در آخر روز به سخن در آمد. نخستین سخنش این بود: پیامبر در چه حالی است؟ افراد حاضر سخت او را ملامت و سرزنش کردند و سپس برخاستند و در همان حال به مادرش، ام الخير سفارش كردندكه حتماً به وي آب و نان دهد. چون مادرش با وی تنها شد، مادر اصرار به خوردن غذا مینمود، امّا ابوبکر همچنان سؤال

میکرد: پیامبر در چه حالی است؟ مادرش سوگند خورد، من از دوستت خبری ندارم.

ابوبکرگفت: نزد امّ جمیل، دختر خطاب برو و از او دربارهی پیامبر سؤال کن.

مادر ابوبکر نزد ام جمیل رفت و گفت: ابوبکر از تو در مورد محمد بن عبدالله سؤال میکند. ام جمیل گفت: من نه ابوبکر را می شناسم و نه محمد بن عبدالله را. ولی اگر دوست داری با تو نزد پسرت بروم، حاضرم. مادر ابوبکر پذیرفت. امّ جمیل به اتفاق امّ الخیر به منزل ابوبکر رفت، که ناگاه چشمش به جسد افتاده و در شرف مرگ ابوبکر افتاد. جلوتر رفت و فریاد کشید:

سوگند به خدا! آن قومی که اینگونه با تو برخورد نمودهاند، شکّی نیست که کافر و فاسقند و امیدوارم خداوند انتقامت را از آنان بگیرد.

ابوبكر سؤالش را تكراركرد: پيامبر در چه حالي است؟

امّ جمیل اشاره کرد: مادرت اینجاست و دارد می شنود. ابوبکر گفت: از مادرم بیم نداشته باش. امّ جمیل گفت: پیامبر صحیح و سالم است.

ابوبكر گفت: الآن كجاست؟

امّ جميل گفت: در دار ارقم.

ابوبکرگفت: سوگند به خدا! تا نزد رسول خدا نرفتهام، لب به آب و غذا نخواهم زد. آنها لحظاتی درنگ کردند. چون رفت و آمد مردم کم شد، شانههای ابوبکر راگرفتند و نزد پیامبر آوردند.(۱)

زنی از انصار که پدر، برادر و شوهرش در رکاب رسول خدا گری در جنگ احد به شهادت رسیده بودند، چون از مدینه به سوی احد حرکت نمود، نخستین سؤالش این بود: پیامبر گری در چه حالی است؟ در پاسخش گفتند: محمد گری پیامبر خدا در عافیت است. او گفت: پیامبر را به من نشان دهید تا ببینم.

هنگامی که پیامبر را دید، گفت: بعد از اینکه تو در عافیت باشی، هر مصیبتی سهل است. (۲) خبیب را روی چوبهی دار قرار دادند و سوگندش دادند که آیا دوست داری محمد به جای تو می بود؟

گفت: هرگز، قسم به خدا راضی نیستم خاری به پایش فرو رود. آنها از این سخنش خندیدند. (۳)

۱-البداية و النهاية، ج ۳، ص ۳۰.

۲- روایت فوق را ابن اسحاق، امام مغازی، ذکر کرده است. بیهقی نیز به صورت مرسل آن را روایت کرده است. ۳- البدایة و النهایة، ج ۴، ص ۸۴.

زید بن ثابت میگوید: رسول خدا المشخصی روز احد مرا به جستجوی سعد بن ربیع فرستاد و به من گفت: اگر وی را دیدی، از طرف من به او سلام برسان و به او بگو: محمد، رسول خدا ﷺ از تو پرسیدکه اکنون در چه حالی هستی؟

من در بین شهیدان گشت میزدم. هنگامی که به او رسیدم، آخرین نفسها را میکشید. هفتاد ضربهی شمشیر، سرنیزه و غیره در بدنش دیده میشد.گفتم: ای سعد! پیامبر به تو سلام میگوید و از تو مي پرسد که در چه حالي هستي؟

سعدگفت: سلام بر رسول خدا ﷺ إبه پيامبر بگو: اي رسول خدا ﷺ ا دارم بوي بهشت را احساس میکنم. به قومم، انصار بگو: اگر دشمن به پیامبر دسترسی پیداکند و شما زنده باشید، در نزد خدا هیچ عذری ندارید. سپس همان لحظه درگذشت.(۱)

ابودجانه الله عنگ احد كمرش را براي رسول الله سپر قرار داد؛ تيرها يكي بعد از ديگري برکمرش فرود می آمد و او هیچ تکانی نمیخورد. (۲)

مالک خون زخم پیامبر را با دهانش میمکید. پیامبر به اوگفت: آب دهانت را تف کن. او گفت: قسم به خدا! آب دهانم را به هیچ وجه بیرون نمیاندازم. <sup>(۳)</sup>

ابوسفیان به مدینه آمد. نزد دخترش، امّ حبیبه (همسر رسول خدا ﷺ) رفت. چون ابوسفیان است، و تو فردی مشرک و نجس هستی.

عروة بن مسعود ثقفی وقتی که از حدیبیه برگشت، به یارانش گفت: سوگند به خدا، من نزد شاهان کسری، قیصر و نجاشی رفتهام. اما هیچ پادشاهی را ندیدهام که هوادارانش او را چنان تعظیم کنند، چنان که اصحاب محمد، محمد را تعظیم میکنند. سوگند به خدا! تا آب دهانش را میاندازد، بیدرنگ درکف یکی از آنها قرار میگیرد و آن را به چهره و بدنش میمالد. هرگاه آنان را به چیزی دستور دهد، بیدرنگ دستورش را اجرا میکنند. هنگامی که وضو میگیرد، نزدیک است برای آب وضویش، خودشان را به کشتن دهند. هنگامی که لب به سخن میگشاید، همه ساکت می شوند و برای تعظیمش مستقیماً به وی چشم نمی دوزند. (۵)

۲ منبع پیشین، ص ۱۳۰.

٣\_ ابن هشام، ذكر الأسباب الموجبة للمسير إلى مكة.

١-زاد المعاد، ج ٢، ص ١٣٤.

٣ منبع پيشين، ص ١٣٦.

۵\_زاد آلمعاد، ج ۴، ص ۱۳۵.

# شگفتیهایی از اطاعت و فرمانبرداری

اطاعت و فرمانبرداری، همواره نتیجهی عشق و محبت بوده است. از آنجایی که اصحاب از صمیم دل به وی عشق می ورزیدند، با تمام قدرت و توان نیز از او اطاعت می نمودند. بهترین نمونه ی این عشق و اطاعت را می توان از سخنان سعد بن معاذ قبل از جنگ بدر از جانب خود و انصار دریافت:

«من از جانب انصار سخن میگویم و از جانب آنها هم پاسخ میدهم: هر جا دوست داری سفر کن، رشتهی هرکس را که میخواهی برقرار کن و رشتهی هرکس را که میخواهی قطع کن، از اموالمان آنچه میخواهی بردار و آنچه میخواهی برای خودمان بگذار. سوگند به خدا! آنچه را برداری برای ما محبوب تر است از آنچه برجای گذاری. هر چه تو دستور دهی ما تابع دستور تو هستیم. سوگند به خدا! اگر به سفر ادامه دهی تا به «برک غمدان» برسی ما در رکاب تو خواهیم بود و اگر از ما بخواهی که به دریا برویم در رکاب تو، در آن فرو خواهیم رفت.» (۱)

از نمونه های اطاعت شدیدشان از رسول خداگه شخص این بود، که پیامبر مردم مدینه را از سخن گفتن با سه نفری که از جنگ تبوک (۲) بازمانده بودند، نهی فرمود. مردم مدینه نیز از پیامبر اطاعت نمودند. مدینه برای آن سه نفر تبدیل به شهر مردگان شده بود که هیچ صدایی در آن به گوش نمی رسید. کعب می گوید: از بین کسانی که از غزوه ی تبوک بازمانده بودند، پیامبر مردم را صرفاً از سخن گفتن با ما سه نفر منع نموده بود. وی می گوید: مردم از ما دوری جستند، و یا بنابر روایتی، مردم با ما چنان تغییر روش دادند که زمین برای ما ناآشنا گردید. گویا این، آن منطقه ای نبود که تا به حال آن را می شناختیم. ادامه می دهد: چون جفای مسلمانان بر من به طول انجامید، به منزل پسرعمویم، ابوقتادة که خیلی دوستش داشتم رفتم و از دیوارش پریدم. به او سلام گفتم. قسم به خدا! جواب سلامم را نداد. به او گفتم: ای ابوقتادة! تو را به خدا سوگند! آیا نمی دانی که من خدا و رسول را دوست دارم؟ او جوابی نداد. دوباره قسمش دادم، باز هم جواب نداد. بار سوّم او را سوگند دادم، گفت: «الله و رسوله اعلم» اشک از چشمانم سرازیر شد و بازگشتم و از دیوار پریدم و رفتم. (۳)

١-منبع پيشين، ص ١٣٠.

۲- غزوه ی تبوک در ماه رجب سال ۹ ه. به وقوع پیوست. هدف از این غزوه ، مرزهای دولت روم و جلوگیری از تهاجم ناگهانی رومیان به مدینه بود. سپاه مسلمانان از ۳۰ هزار جنگجو تشکیل می شد که عموماً از لحاظ تجهیزات و ساز و برگهای نظامی کمبود داشتند. پیامبر کارشتان از همه مردم خواسته بود در این غزوه شرکت کنند. همه شرکت کردند، جز افراد بیمار، منافق و آن سه تن به نامهای کعب بن مالک، مراره بن ربیع و هلال بن امیه ، که در متن کتاب به ماجرای آنان اشاره شده است. این غزوه بدون رویارویی با دشمن پایان یافت. (د. ن.)

آنچه شدّت اطاعت کعب را میرساند، اینکه وی در عین حالی که مورد سرزنش و جفای مسلمانان قرار داشت، قاصد رسول خدا الله الله الله عضرت را مبنى بر اینکه از زنت فاصله بگیر، به او میرساند. او میگوید: آیا طلاقش بدهم یا دستور دیگری است؟ قاصد میگوید: فعلاً از زنت فاصله بگیر و با وی مقاربت نکن.

کعب به زنش میگوید: به خانوادهات بپیوند، تا ببینم خدا و رسول چگونه قضاوت میکنند؟(۱) این موضوع نشانهی محبت وی نسبت به پیامبر خدا و ترجیح حضرت بر دیگران بود که: فرمانروای غسّان نسبت به وی اظهار محبت میکند و ازکعب میخواهدکه به وی بپیوندد.

در شرایط جفا و سرزنش، این آزمایش بزرگی بود، امّاکعب به شدت تمام، تمایل فرمانروای غسّان را رد میکند.کعب میگوید: داشتم در بازار مدینه راه میرفتم،که یکی از قبطیهای شامکه جهت فروش کالایش به مدینه آمده بود، داشت سراغ مرا میگرفت و میگفت: چه کسی مرا بـه کعب بن مالک راهنمایی میکند؟ مردم به من اشاره کردند. او نزد من آمد و نامهای از پادشاه غسّان به من داد. نامه را خواندم. در آن چنین آمده بود:

اما بعد، به ما خبر رسیده است که دوستت (محمد المشائلة ) بر تو جفا نموده است. خداوند تو را در سرای ذلت و زبونی نگذاشته است، به ما بپیوند تا تو را یاری کنیم. کعب میگوید: هنگامی که نامه را خواندم با خودم گفتم: این هم مصیبتی است. سپس به سوی تنور حرکت کردم و نامه را در آن سوزاندم. (۲)

از جمله انواع شگفتانگیز اطاعت و سرعت فرمانبرداری، موضوع نزول تحریم شراب بود. ابوبریده از پدرش روایت میکند: ما در محفل بادهنوشی نشسته بودیم و شراب هنوز تحریم نشده بود. من برخاستم تا خدمت رسول خدا ﷺ سلامي عرض کنم. متوجه شدم که آیهي تحریم شراب نازل شده است: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَنْرُ وِ الْمَيْسِرُ وَ الْأَنْصَابُ وَ الْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطانِ...﴾ تا آنجاكه خداوند مي فرمايد: ﴿فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونِ﴾

من نزد يارانم آمدم و آيه را تا اينجا بر آنها تلاوت كردم: ﴿فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُون﴾

بعضی از حاضران جام شراب را در دست داشتند. مقداری نوشیده و مقداری هم باقی مانده بود. همه گفتند: «الِنْتَهَيْنَا رَبَّنَا، اِنْتَهَيْنَا رَبَّنَا» (٣) پروردگارا! باز آمديم، پروردگارا! باز آمديم.

یکی دیگر از انواع شگفتانگیز و شگرف اطاعت از رسول و ترجیح وی بـر خـاندان و

٧\_ متفق عليه.

٣ـ روايت ابن جرير، ج ٧ در تفسير اين آيه: يا أيُّها الَّذين آمنوا إنِّما الخمر. الخ.

عشیره، ماجرایی است که از عبدالله بن عبدالله بن این نقل شده است؛ ابن جریر از ابن زید روایت میکند: پیامبر خدا الله بن عبدالله بن عبدالله بن این را فرا خواند و به وی گفت: نمی بینی پدرت چه می گوید؟ عبدالله گفت: پدر و مادرم فدایت باد! چه می گوید؟ پیامبر فرمود: پدرت می گوید: هرگاه به مدینه بازگشتیم انسانهای عزیز، افراد ذلیل را از شهر ا بیرون خواهند کرد. عبدالله گفت: ای رسول خدا! سوگند به خدا! راست گفته است. تو عزیز هستی و او ذلیل است. سوگند به خدا! چون به مدینه برسم - و اهل یثرب می دانند که کسی مانند من نسبت به پدرش فرمانبردار تر نیست ـ اگر خدا و رسولش راضی باشند، سرش را از تن جدا خواهم کرد و تقدیم خدا و رسول خواهم نمود. پیامبر فرمود: خیر.

هنگامی که به مدینه رسیدند، عبدالله بن عبدالله بن ابی با شمشیر جلو درِ خانهی پدرش ایستاد و مانع از ورود وی گردید و گفت: تو گفتی هرگاه به مدینه برگردیم انسانهای عزیز، انسانهای ذلیل را بیرون می کنند؟ سوگند به خدا! اکنون متوجه خواهی شد که عزت از آنِ توست، یا از آنِ پیامبر گانشگان بیرون می کنند؟ سوگند به خدا! به هیچ وجه به سایهی این خانه پناه نخواهی برد، مگر به اجازهی خدا و رسول. پدرش، ابن ابی، فریاد برآورد: ای مردم خزرج! فرزندم را ببینید، مرا از خانهام باز می دارد؛ ای مردم خزرج ....

فرزند دوباره سوگند خورد: بدون اجازهی پیامبر هرگز نمی توانی وارد منزل شوی! مردم جمع شدند و با عبدالله صحبت کردند؛ امّا عبدالله باز هم گفت: بدون اجازهی خدا و رسول به هیچ وجه ممکن نیست. مردم خدمت رسول خدا المشیقی رسیدند و وی را از ماجرا مطلع کردند.

پیامبر فرمود: بروید و به او بگویید: بگذار تا به منزلش درآید.

آمدند و دستور پیامبر را به عبدالله رساندند. اوگفت: حالاکه دستور رسول خدا گُرُشِیَّ رسید، مشکلی نیست، می تواند وارد منزل شود.(۱)



# پيامبر المُنْ الْمُنْكَةِ چگونه مواد خام جاهليت را تبدیل به اعجوبههای انسانی کرد

با این ایمان عمیق و فراگیر، آموزههای پایدار نبوی، تربیت دقیق و حکیمانه، شخصیت بی نظیر و به لطف کتاب اعجازآمیز آسمانی که شگفتی هایش تمام شدنی نیست و کهنگی و فرسودگی به تازگی و طراوتش راه ندارد، پیامبر توانست در انسانیتِ در شرف مرگ، حیاتی جدید

نخست به گنجینه های بشری پرداخت، که اینک به صورت تودهای از مواد خام در آمده بود و کسی ارزششان را نمی دانست و از محلشان نیز اطلاعی نداشت و جاهلیت، کفر و وابستگی به زندگی دنیا، آنها را از بین برده بود. حضرت به فرمان خداوند، در آنها ایمان و باور پدید آورد و روح تازهای در آنها دمید. این گنجینه ها را از زیر خاک در آورد و استعدادهایشان را شعله ور ساخت سپس هر یکی را در جای مناسبش گذاشت. گویی برای همان جایگاه آفریده شده. گویی جایگ خالی پیوسته انتظار او را میکشیده وکنجکاوانه به او مینگریسته است. انگار آن انسان تاکنو لاشهای جامد و بدون تحرّک بود، اما اکنون تبدیل به جسمی جاندار و انسانی با اراده گردید. گوی کنون مردهای بیجان و بی تحرک بود، امّا اکنون زنده شده و بر جهان، اراده و خواست خویشر تحمیل میکند. گویا تاکنون کوری بودکه راه را نمی دید، امّا اکنون فرماندهی بینا شده که جها را رهبری میکند:

﴿ أَوَ مَنْ كَانَ مُنْتًا فَأَخْيَيْنُهُ وَ جَعَلْنَا لَهُ نُوراً يَمْشِى بِهِ فِي النَّاسِ، كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلْبَاتِ [انعام: ١٢٢]

لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا﴾

«آیا کسی که مرده ای بوده است و ما او را آیا اعطای قرآن و در پرتو قرآن ] زنده کرده ایم و نـوری فرا راه او داشته ایم، که در پرتو آن، میان مردمان راه میرود، مانند کسی است که گویا در تاریکی ه فرو رفته و از آن تاریکیها نمی تواند بیرون بیاید؟»

حضرت به امت عرب ـ که اینک در آستانهی تباه شدن بود ـ و نیز به دیگر مردمان پرداخت دیری نپاییدکه از میبان آنان جهان، شاهد نوابغی شدکه از عجایب روزگار و برکات

عمر الله که شتران پدرش، خطّاب، را می چراند و احیاناً مورد سرزنش نیز قرار میگرفت و ظاهراً از نظر بردباری و صلابت از طبقات متوسط قریش بود و جایگاه خاصّی نداشت و از نگاه همتایانش نیز چندان اهمیتی نداشت، ناگهان به چنان عظمتی دست مییابد که جهان را با شخصیت و تدبیر خویش، شگفتزده میکند، کسری و قیصر را از اریکهی قدرت پایین میکشاند و چنان دولتی اسلامی بنیان میگذارد که در کـنارِ در اخـتیار دشـتنِ مـتصرفات و دارایـی.های آن.هـا و برخورداری از مدیریت و سازمان دهی و انضباط بالا، تقوا، پرهیزگاری و دادگری - امری که زبانزد همگان است ـ را نیز در خود دارد.

صلاحیت و استعداد جنگی خالد بن ولید الله که یکی از سوارکاران جوان قریش بود، به دایرهی محدود محلّی منحصر میشد، بزرگان قریش در جنگهای قبیلهای از وی کار میگرفتند و در مقابل او را مورد ستایش و اعتماد قرار میدادند و هیچگاه به چندان شهرت چشمگیری در نواحی شبه جزیره دست نیافته بود، که ناگاه به عنوان شمشیر خدا در زمین می درخشد، هر چه در مسیرش قرار میگیرد قلع و قمع میشود و چون صاعقهای بر رومیان فرود میآید و نام خودش را در تاریخ ماندگار میکند.

ابوعبیده این مردی بود صلح طلب، درستکار و نرم خوی، بعد از اسلام اغلب دسته های عزامی مسلمانان را برای جهاد، فرماندهی میکردکه ناگهان فرماندهی کل سپاه اسلام را به دست گیرد و هرقل را از دامنههای سرسبز و تپههای زیبای شام بیرون میراند؛ به گونهای که وی مبور می شود در آخرین دیدارش از این سرزمین سرسبز چنین بگوید: بدرود سوریه! بدرودی که

عمرو بن عاص الله یکی از انسانهای روشن و خردمند قریش بود. قریش وی را به عنوان ر خویش جهت مسترد نمودن مسلمانان مهاجر، به حبشه می فرستد و ناموّفق برمیگردد؛ امّا در م به ناگاه فاتح مصر میگردد و به این مقام بزرگ دست می یابد.

در مورد سعد بن ابی وقاص و تاریخ عرب هیچگاه سراغ نداریم که وی فرمانده و الار لشکری بوده باشد؛ امّا به ناگاه، کلیدهای مداین به گردن او آویخته می شود و فتح ایران و

سلمان فارسی این فرزند یک موید، در یکی از روستاهای سرزمین ایران بود. مدتها از بردگی به بردگی دیگر و از جفا به جفای دیگری در حال انتقال بود؛ امّا ناگهان به عنوان فرمانروای پایتخت امپراتوری ایران،که تا دیروز یکی از اتباع آن بود میدرخشد. شگفت اینجاست که با

وجود این سمت مهم، ذرهای از تقوا و سادگی وی در زندگی، فرونکاست و با وجود فرمانروا بودن مردم وی را می دیدند که در کلبه ای معمولی زندگی می کند و بارهای سنگینش را جهت انتقال از 

جایی به جایی، خودش حمل میکند.

سالم مولای ابی حذیفة این به مقامی می رسد که حضرت عمر این وی را شایسته ی خلاف عنوان ((ستید)) یاد میکند. می داند و می فرماید: اگر سالم زنده می بود، او را به عنوان جانشینم تعیین می کردم. زید بن حارثه علی سپاه اسلام را به طرف مؤته فرماندهی می کند. در این سپاه افرادی را به عهده میگیردکه در آن افرادی چون ابوبکر و عمر رضی<sup>الله عنهما</sup> وجود دارند. ابوذر، مقداد، ابودرداء، عماربن یاسر، معاذ بن جبل و ابتی بن کعب او وقتی نسیمی از

اسلام بر آنها میوزد، از معدود زهاد و علمای راسخ میگردند. اسلام بر

على بن ابىطالب، عايشه، عبدالله بن مسعود، زيد بن ثابت و عبدالله بن عباس على على على عبد الله على عبد الله على عبدالله على عبدالله على عبد الله على عبد الله على عبد الله عبد ال پیامبر المّی اللّی از بزرگ ترین عالمان جهان میگردند، که از سراسر وجودشان علم فورا از زبانشان حکمت جاری است. پاکدلترین، ژرفترین، دانشمندترین و بی تکلف از زبانشان حکمت جاری بودند. سخن که میگویند، زمان لب فرومی بندد و خاموش می شود و خطبه که میگوین به نگاشتن میپرد*از*د.

# تشکّلی معامنگ از بشریت

مدتی نمیگذرد که جهان متمدن، موادّ خام پراکندهای راکه در نظر مردم ارزشی نداشتند وکشورهای مجاور به آنها با دید تحقیرآمیز مینگریستند، به اردویی می بیند که تاریخ بشری هماهنگ تر و متعادل تر از آنها را هرگز سراغ ندا. م پیوسته هستند که هیچ طرفی آن تشخیص داده نمیشود و یا بسان بارانی هم پیوسته هستند که ... آغازش بهتر است یا پایانش. تشکلی که در هر جنبه از جوانب

لیاقت و شایستگی هستند. تشکلی که بی نیاز از جهان است و جهان بدان سخت نیازمند. در عین كندوكاوى در اوضاع جهان و انحطاط مسلمانان

بی تجربگی، تمدن و حکومت خویش را بنیان گذارد و هرگز مجبور نشد، جهت ادارهی حکومت خویش، از حکومتها و ملتهای دیگر، کارشناس بخواهد.

آین تشکل به تأسیس حکومتی پرداخت که پردهاش بر سرزمین های پهناور دو قارّهی بزرگ،

گسترانده شده بود.این تشکّل توانست با دست توانای مردی که دارای شایستگی و دیانت و قدرت و امانت بود، هر شکافی را در این حکومت پر کند و هر کمبودی را جبران نماید.

این حکومت وسیع و پهناور تأسیس شد و این امت تازه تولد یافته، امتی که چند دهه از عمرش نگذشته بود ـ آنهم پیوسته در جهاد، مبارزه، مقاومت و ستیز ـ با فردی از افراد کاردان و شایسته اش به یاری آن شنافت. تمام افراد مورد نیاز برای ادارهی حکومت اعم از امیر عادل، نزانه دار آمین، قاضی دادگر، فرمانده ی عباد تگزار، والی پرهیزگار و سرباز متقی، از بطن آین امت

در طول تاریخ اسلام به برکت تربیت مستمر دینی و دعوت پیوستهی اسلامی و گوهر ابدی و مه سار پایان ناپذیر آن ، همواره حکومت اسلامی به افرادی سپرده می شد که جانب هدایت را ۶ می دادند و دارای صلاحیت و شایستگی بودند. به آین نحو بود که تمدن اسلامی در

ترین مظهر خویش، نمایان شد و زندگی دینی با تمام خصوصیاتش که در هیچ برههای از مد ﷺ کلید نبوّت را بر قفل طبیعت بشری گذاشت. با گشوده شدن این قفل گنجینه ها و

استعدادها و توانمندی هاگشوده شدند. گیجگاه جاهلیت را مورد هدف قرار داد. جهان ایجوج را، به حول و قوهی الهی، واداشت که مسیر جدیدی انتخاب و دوران خجستهای را ن دوران همان دوران اسلامی است که برگی است زرّین برتارک تاریخ.



### پیامبر ﷺ چگونه مواد خام جاهلیت را تبدیل به اعجو بههای انسانی کرد

با این ایمان عمیق و فراگیر، آموزههای پایدار نبوی، تربیت دقیق و حکیمانه، شخصیت بی نظیر و به لطف کتاب اعجازآمیز آسمانی که شگفتیهایش تمام شدنی نیست و کهنگی و فرسودگی به تازگی و طراوتش راه ندارد، پیامبر توانست در انسانیتِ در شرف مرگ، حیاتی جدید بدمد.

نخست به گنجینه های بشری پرداخت، که اینک به صورت توده ای از مواد خام در آمده بود و کسی ارزششان را نمی دانست و از محلشان نیز اطلاعی نداشت و جاهلیت، کفر و وابستگی به زندگی دنیا، آن ها را از بین برده بود. حضرت به فرمان خداوند، در آن ها ایمان و باور پدید آورد و روح تازه ای در آن ها دمید. این گنجینه ها را از زیر خاک در آورد و استعداد هایشان را شعله ور ساخت. سپس هر یکی را در جای مناسبش گذاشت. گویی برای همان جایگاه آفریده شده. گویی جایگاه خالی پیوسته انتظار او را می کشیده و کنجکاوانه به او می نگریسته است. انگار آن انسان تا کنون لاشه ای جامد و بدون تحرک بود، اما اکنون تبدیل به جسمی جاندار و انسانی با اراده گردید. گویا تا کنون مرده ای بی جان و بی تحرک بود، اما اکنون زنده شده و بر جهان، اراده و خواست خویش را تحمیل می کند. گویا تا کنون کوری بود که راه را نمی دید، امّا اکنون فرماندهی بینا شده که جهانیان را رهبری می کند:

﴿ أَوَ مَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَخْتِيْنُهُ وَ جَعَلْنَا لَهُ نُوراً يَمْشِى بِهِ فِي النَّاسِ، كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلْبَاتِ
لَيْسَ بِخَارِجِ مِنْهَا﴾
لَيْسَ بِخَارِجِ مِنْهَا﴾

«آیا کسی که مردهای بوده است و ما او را آیا اعطای قرآن و در پرتو قرآن ] زنده کردهایم و نوری فرا راه او داشته ایم، که در پرتو آن، میان مردمان راه می رود، مانند کسی است که گویا در تاریکی ها فرو رفته و از آن تاریکی ها نمی تواند بیرون بیاید؟»

حضرت به امت عرب ـ که اینک در آستانهی تباه شدن بود ـ و نیز بـه دیگـر مـردمان پرداخت دیری نپاییدکـه از میـان آنان جهان، شاهد نوابغی شدکه از عجایب روزگـار و برکات تاریخ بودند.

عمر کی شتران پدرش، خطّاب، را می چراند و احیاناً مورد سرزنش نیز قرار می گرفت و ظاهراً از نظر بردباری و صلابت از طبقات متوسط قریش بود و جایگاه خاصی نداشت و از نگاه همتایانش نیز چندان اهمیتی نداشت، نا گهان به چنان عظمتی دست می یابد که جهان را با شخصیت و تدبیر خویش، شگفتزده می کند، کسری و قیصر را از اریکه ی قدرت پایین می کشاند و چنان دولتی اسلامی بنیان می گذارد که در کنار در اختیار دشتنِ متصرفات و دارایی های آن ها و برخورداری از مدیریت و سازمان دهی و انضباط بالا، تقوا، پرهیزگاری و دادگری ـ امری که زبانزد همگان است ـ را نیز در خود دارد.

صلاحیت و استعداد جنگی خالد بن ولید گی که یکی از سوارکاران جوان قریش بود، به دایره ی محدود محلّی منحصر می شد، بزرگان قریش در جنگهای قبیلهای از وی کار میگرفتند و در مقابل او را مورد ستایش و اعتماد قرار می دادند و هیچگاه به چندان شهرت چشمگیری در نواحی شبه جزیره دست نیافته بود، که ناگاه به عنوان شمشیر خدا در زمین می درخشد، هر چه در مسیرش قرار می گیرد قلع و قمع می شود و چون صاعقهای بر رومیان فرود می آید و نام خودش را در تاریخ ماندگار می کند.

ابوعبیده وی مردی بود صلحطلب، درستکار و نرمخوی، بعد از اسلام اغلب دستههای اعزامی مسلمانان را برای جهاد، فرماندهی میکرد که ناگهان فرماندهی کل سپاه اسلام را به دست میگیرد و هرقل را از دامنههای سرسبز و تپههای زیبای شام بیرون میراند؛ به گونهای که وی مجبور می شود در آخرین دیدارش از این سرزمین سرسبز چنین بگوید: بدرود سوریه! بدرودی که پس از آن دیداری نخواهد بود.

عمرو بن عاص کی از انسانهای روشن و خردمند قریش بود. قریش وی را به عنوان سفیر خویش جهت مسترد نمودن مسلمانان مهاجر، به حبشه می فرستد و ناموّفق برمیگردد؛ امّا در اسلام به ناگاه فاتح مصر میگردد و به این مقام بزرگ دست می یابد.

در مورد سعد بن ابی وقاص الله در تاریخ عرب هیچگاه سراغ نداریم که وی فرمانده و سپه سالار لشکری بوده باشد؛ امّا به ناگاه، کلیدهای مداین به گردن او آویخته می شود و فتح ایران و عراق به نام او در تاریخ ثبت می شود.

سلمان فارسی فی فرزند یک موبد، در یکی از روستاهای سرزمین ایران بود. مدتها از بردگی به بردگی دیگر و از جفا به جفای دیگری در حال انتقال بود؛ امّا ناگهان به عنوان فرمانروای پایتخت امپراتوری ایران، که تا دیروز یکی از اتباع آن بود می درخشد. شگفت اینجاست که با وجود این سمت مهم، ذرهای از تقوا و سادگی وی در زندگی، فرونکاست و با وجود فرمانروا بودن مردم وی را می دیدند که در کلبهای معمولی زندگی می کند و بارهای سنگینش را جهت انتقال از جایی به جایی، خودش حمل می کند.

بلال حبشی ای به درجهای از فضل و برتری میرسد، که امیرالمؤمنین، عمر ای از وی به عنوان «سیّد» یاد میکند.

سالم مولای ابی حذیفه علی به مقامی میرسدکه حضرت عمر ای وی را شایستهی خلافت می داند و می فرماید: اگر سالم زنده می بود، او را به عنوان جانشینم تعیین میکردم.

زید بن حارثه ای سپاه اسلام را به طرف مؤته فرماندهی میکند. در این سپاه افرادی چون جعفر بن ابی طالب ای و خالد بن ولید ای وجود دارند. فرزندش، اسامه شی نیز فرماندهی سپاهی را به عهده میگیرد که در آن افرادی چون ابوبکر و عمر رضی شعنهما وجود دارند.

ابوذر، مقداد، ابودرداء، عمار بن یاسر، معاذ بن جبل و ابیّ بن کعب رقتی نسیمی از صبای اسلام بر آنها میوزد، از معدود زهّاد و علمای راسخ میگردند.

علی بن ابی طالب، عایشه، عبدالله بن مسعود، زید بن ثابت و عبدالله بن عباس اله در آغوش پیامبر المی کار از بزرگ ترین عالمان جهان می گردند، که از سراسر وجودشان علم فوران می کند و از زبانشان حکمت جاری است. پاکدل ترین، ژرف ترین، دانشمند ترین و بی تکلف ترین مردم بودند. سخن که می گویند، زمان لب فرومی بندد و خاموش می شود و خطبه که می گویند، قلم تاریخ به نگاشتن می پردازد.

### تشکّلی هماهنگ از بشریت

مدتی نمیگذرد که جهان متمدن، مواذ خام پراکندهای راکه در نظر مردم آن عصر چندان ارزشی نداشتند و کشورهای مجاور به آنها با دید تحقیرآمیز مینگریستند، به صورت تشکلی و اردویی می بیند که تاریخ بشری هماهنگ تر و متعادل تر از آنها را هرگز سراغ ندارد؛ گویا حلقهای به هم پیوسته هستند که هیچ طرفِ آن تشخیص داده نمی شود و یا بسان بارانی هستند که نمی توان حدس زد، آغازش بهتر است یا پایانش. تشکلی که در هر جنبه از جوانب زندگی بشری، دارای

لیاقت و شایستگی هستند. تشکلی که بی نیاز از جهان است و جهان بدان سخت نیازمند. در عین بی تجربگی، تمدن و حکومت خویش را بنیان گذارد و هرگز مجبور نشد، جهت ادارهی حکومت خویش، از حکومتها و ملتهای دیگر، کارشناس بخواهد.

این تشکل به تأسیس حکومتی پرداخت که پردهاش بر سرزمینهای پهناور دو قازهی بزرگ، گسترانده شده بود.این تشکّل توانست با دست توانای مردی که دارای شایستگی و دیانت و قدرت و امانت بود، هر شکافی را در این حکومت پر کند و هر کمبودی را جبران نماید.

این حکومت وسیع و پهناور تأسیس شد و این امت تازه تولد یافته، امتی که چند دهه از عمرش نگذشته بود ـ آنهم پیوسته در جهاد، مبارزه، مقاومت و ستیز ـ با فردی از افراد کاردان و شایستهاش به یاری آن شتافت. تمام افراد مورد نیاز برای اداره ی حکومت اعم از امیر عادل، خزانه دار امین، قاضی دادگر، فرمانده ی عبادتگزار، والی پرهیزگار و سرباز متقی، از بطن این امت بودند.

در طول تاریخ اسلام به برکت تربیت مستمر دینی و دعوت پیوستهی اسلامی و گوهر ابدی و چشمه سار پایان ناپذیر آن، همواره حکومت اسلامی به افرادی سپرده می شد که جانب هدایت را ترجیح می دادند و دارای صلاحیت و شایستگی بودند. به این نحو بود که تمدن اسلامی در صحیح ترین مظهر خویش، نمایان شد و زندگی دینی با تمام خصوصیاتش که در هیچ برههای از تاریخ بشری به این نحو تکامل نیافته بود، تبلور یافت.

محمد المستقل کلید نبوت را بر قفل طبیعت بشری گذاشت. با گشوده شدن این قفل گنجینه ها و عجائب، استعدادها و توانمندی ها گشوده شدند. گیجگاه جاهلیت را مورد هدف قرار داد. جهان خودسر و لجوج را، به حول و قوهی الهی، واداشت که مسیر جدیدی انتخاب و دوران خجسته ای را آغاز کند. این دوران همان دوران اسلامی است که برگی است زرین برتارک تاریخ.

# باب سوّم دوران اسلامی

□ فصل اوّل: دوران زمامداری اسلامی

🗖 فصل دوّم: انحطاط در زندگی اسلامی

فصل سوم: نقش رهبری عثمانیان





### دوران زمامدار<u>ی</u> اسلامی

### زمامداران مسلمان و خصوصياتشان

مسلمانان به صحنه آمدند. رهبری جهان را به دست گرفتند. ملتهای بیمار را از پیشوایی بشر یکه همواره از آن بهره کشی میکردند و وظیفه ی شان را در قبال آنان به خوبی انجام نمی دادند ـ بر کنار کردند. انسانیت را شتابان، هماهنگ و موزون، به حرکت در آوردند. آنان خود دارای صفاتی بودند که شایستگی رهبری جهان را برایشان فراهم میکرد و شادکامی و رستگاری جهانیان را تحت قیادتشان تضمین می نمود:

نخست؛ آنان دارای کتابی فرو فرستاده شده و آیینی الهی بودند. سر خود، قانون و آیین برنمی ساختند؛ زیرا قوانین وضعی، خود منبع جهل، اشتباه و ستماند. به همین جهت آنان در برخوردشان با مردم و در سیاست و معاشرتشان همچون شتر شبکور، کورمال کورمال حرکت نمی کردند. خداوند بدانان فروغی تابان بخشید تا در پرتو آن، در میان آدمیان گام بردارند. شریعتی نیز بدانان ارزانی داشت تا براساس آن بر مردم حکم برانند:

﴿ أَوَمَنْ كَانَ مَيْتاً فَأَخْيَيْنَهُ وَ جَعَلْنَا لَهُ نُوراً يَمْشِى بِهِ فِى النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِى الظُّلُهاتِ لَيْسَ بِخَارِج مِنْهَا﴾

«آیاکسی که مردهای بوده است و ما او را آیا اعطای قرآن و در پرتو قرآن ] زنده کردهایم و نوری فرا راه او داشتهایم، که در پرتو آن، میان مردمان راه میرود، مانند کسی است که گویا در تاریکیما فرو رفته و از آن تاریکیها نمی تواند بیرون بیاید؟»

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ شِهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَ لاَ يَجْرِمَنَّكُم شَنآنُ قَوْمٍ عَلَى أَنَّ تَعْدِلُوا، اِعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقُوى، وَ اتَّقُو اللهَ إِنَّ اللهَ خَبِيْرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴾ [مانده: ٨]

«ای مومنان! بر ادای واجبات خدا مواظبت داشته باشید و از روی دادگری گواهی دهید و دشمنی مردمی، شما را بر آن ندارد که لیا ایشان ] دادگری نکنید. دادگری کنید که دادگری لیه ویژه با دشمنان ] به پرهیزگاری نزدیک تر است که انجام می دهید.»

دوم؛ آنان همچون اغلب ملتها و رجال سیاسی گذشته و حال بدون تربیت اخلاقی و تزکیه ی درونی، حکومت و رهبری را به دست نگرفتند، بلکه مدتی طولانی را تحت تربیت رسول خدا الله و نظارت دقیق وی گذراندند. حضرت آنان را تزکیه می نمود و آداب را به آنان آموزش می داد. آنان را به زهد، تقوا، عفت، امانت داری، از خودگذشتگی، ترس از خدا و عدم چشم داشت به جاه و مقام، تشویق می کرد و بارها خطاب به آنان می فرمود: «إِنَّا وَاللهِ لاَ نُولِّلَی هَذَا الْعَمَل أَحَداً سَأَلَهُ أَوْ أَحَداً حَصَ عَلَیْه» (۱).

«ما این مسؤولیت را به کسی که آن را درخواست کند و یا به آن حرص داشته باشد، نمی سپاریم.» به کثرت این آیات را به سمعشان می رساند:

﴿ تِلْكَ الدَّارُ الآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لاَ يُرِيدُونَ عُـلُوّاً فِي الْأَرْضِ وَ لاَ فَسَـاداً وَالْـعْقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ﴾ لِلمُتَّقِينَ﴾

«ما آن سرای آخرت را تنها بهرهی کسانی میگردانیم که در زمین خواهان تکبر و استکبار نیستند و فساد و تباهی نمیجویند. و عاقبت از آنِ پرهیزگاران است.»

به این دلیل بود که آنان چون پروانه بر نور شمع بر پستها و مقامها هجوم نمی آوردند، بلکه در پذیرفتن مسؤولیتها هر یکی دیگری را تعارف می نمود و خودش راکنار می زد و از پذیرفتنش امتناع می ورزید، چه رسد به اینکه کاندیدای مسؤولیتی شود و از خود ستایش کند و تبلیغات وسیعی راه اندازد و سرمایه ی هنگفتی به این منظور هزینه کند.

هرگاه مسؤولیتی از امور مردم به آنان سپرده می شد، هرگز آن را به عنوان یک فرصت طلایی، یا لقمه ای چرب، یا سرمایه ای برای جبران مخارج و فعالیت هایی که در این مسیر نموده اند، نمی دانستند، بلکه آن را امانتی در گردنشان و آزمایشی از جانب خدا تلقی می کردند و باور داشتند که روزی در پیشگاه پروردگارشان حاضر می شوند و از ریز و درشت باید حساب پس دهند. این آیه را داماً آو بز هی گوششان داشتند:

﴿إِنَّ اللهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَ إِذَا حَكَنَّتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا إِلَا اللهَ كَانَ سَمِيعاً بَصِيراً﴾ إلى الله كان سَمِيعاً بَصِيراً﴾

«بیگمان خداوند به شما (مؤمنان) دستور میدهد که امانتها را به صاحبان امانت برسانید. هنگامی که در میان مردم به داوری نشستید، اینکه دادگرانه داوری کنید. خداوند شما را به بهترین اندرز پند میدهد. بیگمان خداوند همواره شنوا و بینا بوده و هست.» ﴿ وَ هُوَ الَّذِى جَعَلَكُم خَلَاثِفَ الْأَرْضِ وَ رَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجْتٍ لِيَبْلُوكُمْ فِي مَا الْتَكُمْ﴾

«خداست که شما را جانشینان زمین گردانید و برخی را بر برخی درجاتی بالاتر برد تا شما را در آنچه به شما داده است بیازماید.»

سوّم؛ آنان خدمتگزاران نژادی خاص و نمایندگان ملّت و میهنی مخصوص نبودند که صرفاً به تأمین رفاه و مصلحت آن نژاد و وطن بیاندیشند و آنان را بر سایر نژادها و سرزمینها ترجیح دهند و حاکمیت را از آنِ آنها بدانند و محکومیت را از آنِ دیگران. آنان قیام نکرده بودند تا به تأسیس امپراتوری عربی بپردازند، که در سایهی آن به عیش و نوش و خوشگذرانی برسند و با حمایتش به فخر و غرور دست یابند و بدین طریق مردمان را از سلطهی ایران و روم بیرون بکشند و تحت سلطهی خویش (سلطهی عربها) درآورند. آنان به پا خاستند تا انسانها را از عبادت بندگان به عبادت خدای یگانه در آورند. چنانچه ربعی بن عامر، نمایندهی مسلمانان در مجلس یزدگردگفت: «اَللهُ ابْتَعَمَنَا لِنُخْرِجَ النَّاسَ مِنْ عِبَادَةِ الْعِبَادِ اِلَی عِبَادَةِ اللهِ وَحْدَهُ، وَ مِنْ ضَیْقِ الدُّنْیَا لِلْ سِعْتِهَا، وَ مِنْ جَوْرِ الْأَدْیَانِ اِلَی عَدْلِ الْإِسْلاَمِ (۱)»

«خداوند ما را مبعوث کرده، تا مردمان را از عبادت بندگان، به عبادت خدای یگانه و از تنگنای دنیا به فراخنای آن و از جور ادیان به عدالت اسلام در آوریم.»

تمام ملتها و تمام انسانها در نزد آنان برابر بودند؛ مردم همه از نسل آدم و آدم نیز از خاک است. هیچ عربی بر عجمی و هیچ عجمی بر عربی برتری ندارد، مگر با تقوا:

﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنُكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَ أَنْثَى وَ جَعَلْنُكُمْ شُعُوباً وَ قَـبَائِلَ لِـتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللهِ أَتْفُكُم﴾ (٢)

«ای مردم! ما شما را از مرد و زنی آفریدهایم و شما را به صورت گروهها و قبیلههایی گرداندهایم تا همدیگر را بشناسید. همانا گرامی ترین شما در نزد خداوند، پرهیزگارترین شماست.»

حضرت عمر بن خطاب الله خطاب به عـمرو بـن عـاص، والى مـصركـه فـرزندش يك مصرى را سيلى زده بود و با فخر و غرورگفته بود: «اين ضربه را از طرف بزرگان بگير.» فرمود:

### مَقَى اِسْتَغْبَدَتُمُّ النَّاسَ وَ قَدْ وَلَدَّنْهُمْ أُمَّهَانَّهُمْ أُخْرَاراً (١)

«از کی مردمان را برده ی خویش ساخته اید، در حالی که از مادرانشان آزاد به دنیا آمده اند.»

آنان از نشر دین، علم و تهذیبی که در اختیار داشتند به هیچ کس دریغ ننمودند و در زمامداری خویش، رنگ، نژاد و وطن را در نظر نگرفتند؛ بلکه بسان ابری بودند که تمام شهرها و بندگان خدا را تحت پوشش داشت و بر هر دشت و دمن و فراز و فرود بارید و همگی را بهرهمند نمود.

عن ابى موسى عن النبى ﷺ قال: مثل ما بعثنى الله من الهدى و العلم كمثل الغيث اصاب ارضا فكان منها نقيّة قبلت الماء فأنبتت الكلا و العشب الكثير، و كانت منها أجادب امسكت المآء، فنفع الله بها الناس فشربوا وسقوا و زرعوا، و اصابت منها طائفة اخرى انما هـى قـيعان لا تمسك ماءاً و لا تنبت كلاً، فذلك مثل من فقه فى دين الله و نفعه ما بعثنى الله به فعلم و علم، ومثل من لم يرفع بذالك رأساً و لم يقبل هدى الله الذى ارسلت به.

### (رواه البخاري في الجامع الصحيح، كتاب العلم)

در سایه ی چنین انسانها و در پرتو زمامداری اینگونه افرادی بود، که ملتها و جوامع مختلف ـ حتی ملتهای تحت ستم در زمان قدیم ـ به بهرهای از دین، علم، تهذیب و حکومت دست یابند و با عربها در ساختن جهانی جدید، شریک شوند. حتی افراد زیادی از آنان از عربها نیز برتری یافتند، و از بین آنان امامانی در جمع فقیهان و محدثان ظهور کردند، که نه تنها سر تاج عربها بودند، بلکه بر سایر مسلمانان سروری داشتند. تا آنجا که ابن خلدون میگوید:

«شگفت اینجاست که در اسلام، اکثر حاملان علم، اعم از علوم شرعی و علوم عقلی، عجمها هستند، بجز شماری اندک، و اگر بر فرض هم از لحاظ نسب عرب هستند، از لحاظ زبان، تربیت و استادان، عجماند. این در حالی است که اصل آیین، عربی است و صاحب شریعت نیز عرب است. در دوره های اسلامی، در بین عجمها، رهبران، فرمانروایان، وزیران و فاضلانی ظهور نمودند، که از نظر فضیلت، جوانمردی، نبوغ، دین و عمل، ستارگان زمین، نجیبان انسانیت و حسنات جهان بودند و تعدادشان را نیز جز خداکسی نمی داند.» (۲)

چهارم؛ انسان دارای جسم و روح، قلب و عقل و عواطف و جوارح است. این انسان به سعادت، موفقیت، رشد و ترقی موزون و متعادل دست نمییابد، مگر اینکه تمام قوای موجود در وجودش، رشدی هماهنگ و متناسب و در خور و خوراک مناسب داشته باشد. هرگز ممکن نیست

۱- برای آگاهی بیشتر رک: ابن جوزی، تاریخ عمر بن الخطاب.

٢\_ رک: ادر خلدون، مقدمه، ص ۴۹۹.

تمدنی صالح تحقق یابد، مگر اینکه فضایی دینی، اخلاقی، فکری و طبیعی پدید آید که انسان بتواند با سهولت تمام به کمال انسانی خویش دست یابد. تجربه ثابت کرده که این مهم فراهم نمی شود، مگر اینکه رهبری زندگی و اداره ی زمام تمدن، به دست افرادی باشد که به روح و ماده ایمان داشته باشند، در زندگی دینی و اخلاقی الگوهایی کامل باشند و خردهایی سالم و متین و دانشهایی صحیح و مفید داشته باشند. بدیهی است اگر در عقیده یا تربیتشان کاستی و نقص وجود داشته باشد، این نقص به تمدنشان برمیگردد و در مظاهر متعدد و اشکال گوناگون پررنگ و درشت بروز میکند. اگر گروهی زمام امور را به دست گیرند که جز پرستش مادیات و لذتها و منافع محسوس هم و غمی ندارند و جز به این زندگی و آنچه محسوس است به چیزی دیگر ایمان ندارند، مسلم است که طبیعت، مبادی و تمایلات آن در وضع و شکلگیری تمدن تأثیر میگذارد و تمدن مزبور را به رنگ و قالب خویش در میآورند. اینجاست که ابعادی از زندگی انسان تکامل می باید و ابعادی مهم تر، مختل می شود.

از یک سو چنین تمدنی در زمینه ی گچ و آجر، ورق و پارچه، آهن و گلوله ترقی و پیشرفت نموده و در میان جنگ و آدمکشی، محافل سیاسی و مجالس لهو و فحشا به پیشرفت نایل شده است و از سوی دیگر از لحاظ قلب و روح، ارتباط زن و شوهر، پدر و فرزند، برادر با برادر و دوست با دوست، تُهی شده و مرده است و تمدن به منزله ی جسمی ضخیم و آماسیده شده که هیبت و زیبایی اش چشمها را به خود خیره می کند و در قلبش از دردها و رنجها می نالد و از لحاظ بهبودی و سلامت، از انحرافات و پریشانی ها در عذاب است.

اگرگروهی زمام امور را به دست گیرند که مادیات را زیر پاگذارند و ابعاد مادی را نادیده گیرند و جز روح و ماوراء حس و طبیعت به چیزی دیگر نیاندیشند و با زندگی به ستیز در آیند، شادابی زندگی به پژمردگی تبدیل می شود و توانمندی های انسانی به نابودی کشیده می شوند؛ مردم نیز با تأسی از چنین قیادتی، فرار به بیابان ها و خلوتگاه ها را بر زندگی شهری و تجرد را بر زندگی زناشویی ترجیح می دهند و به قصد تضعیف سلطه ی جسم و تقویت روح به شکنجه ی اندام ها و اجساد شان می پردازند و در نتیجه جهت انتقال از قلمرو مادیات به اقلیم ارواح و دست یافتن به کمالات مورد نظر شان، مرگ را بر زندگی ترجیح می دهند؛ زیرا در اندیشه ی آنان در جهان مادی نمی توان به کمال رسید.

پیامد این تفکر این است که تمدن فروخواهد پاشید و نظام زندگی، مختل و شهرها به ویرانه تبدیل خواهند شد. اما از آنجایی که این شیوه با فطرت در تضاد است دیری نمیگذرد که فطرت بر آن می شورد و با مادیتی حیوانی که هیچ سازگاری با روحانیت و اخلاق ندارد، از وی انتقام می گیرد و بدین طریق انسانیت وارونه می گردد و بهیمیت و بربریت و انسانیت مسخ شده جایگزینش می شود، یا اینکه بر این گروه عزلت نشین، جماعتی مادی و توانمند غلبه خواهند کرد، به گونهای که آن ها به خاطر ضعف طبیعی ای که دارند از مقاومت، عاجز و تسلیم آن ها می گردند و یا اینکه بدون رویارویی به سبب چالشهایی که در زندگی با آن ها روبرو هستند، دست کمک به سوی ماده و رجال آن دراز می نمایند و امور سیاسی را به آن ها واگذار و خود به عبادات و مراسم دینی اکتفا می کنند. اینجاست که دین از سیاست جدا می شود و روحانیت و اخلاق مضمحل و سایه اش کم کم جمع می شود و قدر تش را در جامعه ی بشری و حیات عملی آن، از دست می دهد؛ به نحوی که جمع می شود و خیالی یا نظریه ی علمی فاقد هرگونه تأثیر در زندگی تبدیل می گردد و زندگی به مادیات محض منتهی می شود.

گروههایی که اغلب قیادت همنوعان خود را به عهده گرفتهاند، خیلی کم بودهاند که این کمبود را نداشته باشند. به همین جهت بوده که تمدن همواره بین این دو قطب بوده: یا با مادیت و بهیمیّت و یا با روحانیت و رهبانیت.

یاران پیامبر گانشگا دارای این امتیاز بودند، که جامع دین، اخلاق، قدرت و سیاست بودند و در زمامداری جهان، انسانیت در وجودشان به تمام معنا، شامل تمام ابعاد و جوانب مختلف، نمایان بود. این امکان برایشان فراهم آمده بود که به برکت تربیت اخلاقی، روح بلند، تعادل شگفت انگیزی که کمتر برای انسان اتفاق می افتد، و جمع مصالح روح و جسم و آمادگی مادی کامل و عقل وافر، جوامع بشری را به اهداف متعالی روحی، اخلاقی و مادی سوق دهند.

# دوران خلافت راشده، نمونهی یک تمدن صالح

این چنین بود که در ادوار تاریخ هیچ دورهای را کامل تر، زیباتر و شکوفاتر در تمام ابعاد، از این دوره سراغ نداریم. دوران خلافت راشده، دورانی است که قدرت روح و اخلاق ، دین و علم و تجهیزات مادی برای تربیت انسان و ظهور تمدن صالح، دست به دست هم دادند. حکومتی پدید آمد از بزرگ ترین حکومتهای جهان، و قدرتی سیاسی و مادی شکل گرفت که از تمام قدرتهای آن زمان بر تر بود. آرمانهای والای اخلاقی بر آن حاکم بود و در زندگی مردم و سیستم حکومتی، معیارهای فضیلت و اخلاق مورد توجه قرار داشت. اخلاق و فضیلت همزمان با صنعت و تجارت در حال رشد و شکوفایی بود. به هر میزانی که دامنهی فتوحات گسترده می شد به همان

میزان پیشرفتهای روحی و اخلاقی نیز گسترش مییافت. از اینرو بود که جنایات به حداقل رسید و جرایم به نسبت وسعت مملکت و تعداد شهروندان و وجود عوامل و مقتضیاتش، به ندرت اتفاق میافتاد. ارتباط افراد با یکدیگر، افراد با جماعت و جماعت با افراد، نیکو بود.

دورهای بود کامل،که انسان دوباره هرگز نظیرش را ندید و حتی در فرضیهی خیالبافان هم مرحلهای شکوفاتر از آن خطور ننمود.

بدیهی است که این دوران طلایی با سیرت و منش افرادی تحقق یافت که زمام امور را به دست گرفته بودند و بر تمدن اشراف و نظارت داشتند. عقیده، تربیب و روشی که در حکومت و سیاستشان برگزیده بودند، نیز در تحقق این مقوله نقش داشت. آنان دین و اخلاقی والا داشتند و در هر مکانی که قدم می گذاشتند، پاکدامن، امین، کرنشگر و فروتن بودند؛ چه در هنگام زمامداری و چه در هنگام فرمانبرداری. یکی از بزرگان روم سپاه مسلمانان را این گونه توصیف کرده است: «إِنَّهُمْ یَقُومُونَ اللَّیْلَ وَ یَصُومُونَ النَّهَارَ وَ یُوفُونَ بِالْعَهْدِ وَ یَاْمُرُونَ بِالْمُعْرُوفِ وَ یَنْهُونَ عَنِ الْمُنْکَرِ وَ یَتَناصَفُونَ بَیْنَهُمْمْ» (۱)

«شبها را زنده می دارند، روزها روزه می گیرند، به عهدشان وفا می کنند، امر به معروف و نهی از منکر می نمایند و انصاف را در بین یکدیگر اجرا می کنند.»

ديگرىگفته است: «هُمْ فُرْسَانُ بِالنَّهَارِ، رُهْـبَانُ بِـاللَّيلِ، لاَ يَأْكُـلُونَ فِى ذِصَّـتِهِمْ إلاَّ بِـشَمنٍ وَلاَ يَدْخُلُونَ إلاَّ بِسَلاَمٍ، يَقْضُونَ عَلىٰ مَنْ حَارَبُوا حَتَّى يَأْتُوا عَلَيْهِ»(٢)

«شهسواران روز و زنده داران شباند، جز با پرداخت قیمت چیزی نمیخورند، بـدون سـلام بـر یکدیگر وارد نمی شوند و کسانی راکه با آنان سرِ جنگ دارند، ریشه کن میکنند.»

سوّمى گفته است: «أَمَّا اللَّيْل فَرُهْبَانٌ وَ أَمَّا النَّهَارِ فَفُرْسَانٌ، يَـرِيشُونَ النَّـبْلَ وَ يَـبُرُونَها وَ يُثَقِّفُونَ القَنا، لو حَدَّثتَ جَليِسَكَ حَدِيثًا مَا فَهِمَه عنك، لِمَا عَلاَ مِن اَصْوَاتِهِم بِالْقُرآنِ وَ الذِّكر»<sup>(٣)</sup>

«زنده داران شب و شهسواران روزند، تیر را می تراشند و کمانها را راست می گردانند. چنان به تلاوت و ذکر مشغولند که اگر در جمع آنان با همنشین خویش سخن بگویی، سخنت را نمی شنود.»

سپاهیان اسلام تاج و تخت کسری را که صدها هزار دینار ارزش داشت به غنیمت میگیرند، اما مورد هیچدستبردی قرار نمیگیرد و هیچکس بهطمع بهچنگ آوردن نمیافتد و آنرا بهامیر میسپارند،

<sup>1</sup> روايت احمد بن مروان المالكي در كتاب *المجالسة*.

٢- البداية و النهاية، ج ٧، ص ٥٣. ٣- البداية و النهاية، ج ٧، ص ١٦.

امیر نیز آن را نزد خلیفه می فرستد. خلیفه از تعجب می گوید: «إِنَّ الَّذِینَ أَدَّوا هٰذَا لَأُمَنَاءُ»(۱). «کسانی که این چیز را رساندند قطعاً انسانهای درستکاری هستند.»

### تأثیرات رهبری اسلام در زندگی عمومی

این دسته از پیروان محمد آگی ایاقت دارند که بشریت در سایهی حکومتشان به سعادت برسد و باگامهایی استوار و هدفی صحیح و مسیری درست، تحت رهبری شان حرکت کند. جهان را می زیبد که در دوران این رهبری آباد گردد، آرامش یابد، سرسبز شود و زمین نیز به نوبهاش به خود بیالد؛ زیرا آنان بهترین متولیان و حافظان گیتی بودند. آنان به زندگی مانند قفسی آهنین نمی نگریستند که در تلاش شکستنش بر آیند. همین طور زندگی را فرصتی برای لهو و لعب، خوشگذرانی و عیاشی نمی دانستند که با از دست رفتن، دوباره هرگز به دست نیاید، به این دلیل فرصت را غنیمت شمارند و زمان را از دست ندهند. همین طور دنیا را مایهی عذاب و عقوبت برای خویش نمی دانستند که در صدد خلاصی یافتن از آن برآیند. آنان به دنیا چون سفره ای پهن شده برای خویش نمی دانستند که در صد را به هلاکت رسانند. نعمتها، منابع و برکات زمین را نیز مالی بهی صاحب نمی دانستند که در تصرف آن یکدیگر را به قتل رسانند.

آنان ملتهای ضعیف را مانند شکاری تصور نمی کردند که در صیدش با یکدیگر به رقابت بپردازند، بلکه زندگی را نعمتی از جانب خدا میدانستند که با بهره گیری از آن به پروردگارشان تقرب میجستند و از این طریق به کمالات انسانی که برایشان مقدر بود دست می یافتند. همین طور زندگی را تنها فرصتی برای جهاد و عمل میدانستند.

خداوند متعال مىفرمايد:

﴿ الَّذِى خَلَقَ الْمُوتَ وَ الْحَيَاةَ لِيَبْلُوكُم أَيُّكُم أَحْسَنُ عَمَلاً ﴾ الملك: ٢]

«خداوند ذاتی است که موت و حیات را پدید آورد، تا شما را بیازماید که کدامتان، کارتان بهتر و نیکوتر خواهد بود.»

﴿إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الأَرْضِ زِيْنَةً لَمَا لِنَبْلُوَهُم أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلاً﴾ اكهف: ١٧

«ما همهی چیزهای روی زمین را زینت آن قرار دادیم، تا ایشان را بیازماییم که کدام یک کار نیکو تر انجام میدهد.» آنان این جهان را ملک خدا می دانستند که آنان را در آن جانشین کرده است. البته نخست از این نظر که خداوند در اصل انسان را خلیفهی خویش در زمین تعیین نمود:

﴿إِنِّى جَاعِلٌ فِي الأَرْضِ خَلِيْفَةً﴾ ﴿ إِنِّى جَاعِلٌ فِي الأَرْضِ خَلِيْفَةً﴾

«من در زمین جانشینی قرار میدهم.»

[يقره: ۲۹]

﴿ هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُم مَا فِي الأَرْضِ جَمِيعاً ﴾

«خداوند ذاتی است که تمام آنچه را در زمین است برای شما آفرید.»

﴿ وَ لَقَدْ كُرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَ حَمَلْنُهُمْ فِي الْبَرِّ وَ الْبَحرِ وَرَزَقْنُهُم مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَ فَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِثَنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلاً﴾ كثِيرٍ مِثَنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلاً﴾

«ما آدمیزادگان راگرامی داشتیم و آنان را در خشکی و دریا حمل کردیم و از چیزهای پاکیزه و خوشمزه روزیشان دادیم و بر بسیاری از آفریدگان خود برتریشان دادیم.»

و ثانیاً از این نظر که وی انسانی است، که در برابر حکم الهی تسلیم شده و خداوند نیز او را در زمین جانشین خود کرده و زمینیان را به وی سپرده است:

﴿ وَعَدَ اللهُ الَّذِينَ إِمَنُوا مِنْكُم وَ عَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَ لَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْناً الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَ لَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْناً يَعْبُدُونَنِي وَ لاَ يُشْرِكُونَ بِي شَيْئاً ﴾ لنور: ٥٥٤

«خداوند به کسانی از شما که ایمان آوردند و عمل شایسته انجام دادند و عده می دهد که قطعاً آنان را جایگزین (پیشینیان) در زمین خواهد کرد، همانگونه که پیشینیان (دادگر) را جایگزین (پاغیان) قبل از خود کرده است. همچنین آیین ایشان را که برای آنان می پسندد حتماً پابرجا و برقرار خواهد ساخت. و نیز خوف و هراس آنان را به امنیت و آرامش مبدل می سازد، مرا می پرستند و چیزی را با من شریک قرار نمی دهند.»

خداوند متعال حقّ استفاده از برکات زمین را بدون اسراف و ولخرجی به آنان عنایت فرمود:

﴿ خَلَقَ لَكُمْ مَّا فِي الأَرضِ جَمِيعاً ﴾ ﴿ وَكُلُوا وَ اشْرَبُوا وَ لاَ تُسْرِفُوا إِنَّهُ لاَ يُحِبُّ الْمُسْرِفِيْنَ ﴾ المُسْرِفِيْنَ أَمَنُوا فِي المُسْرِفِيْنَ أَمَنُوا فِي المُسْرِفِيْنَ أَمَنُوا فِي المُسْرِفِيْنَ أَمْنُوا فِي المُسْرِفِيْنَ أَلْمُ اللَّهُ المُسْرِفِيْنَ أَلْمُ اللَّهُ المُسْرِفِيْنَ أَلْمُ اللَّهُ اللَّهُ المُسْرِفِيْنَ أَمْنُوا فِي المُسْرِفِيْنَ أَمْنُوا فِي المُسْرِفِيْنَ أَلَّالِيْنَ أَلَّالِيْنَ أَلْمُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُولُولُولُ اللللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللللّهُ الللللللّهُ الللللّ

خداوند متعال مسؤولیت امتهای روی زمین و دستههای بشری را به آنان سپرده تا آنان حرکت و سیرت و اخلاق و تمایلات انسانها را زیر نظر گیرند و هر ره گم کرده را به راه بیاورند و هر فاسد و فاسق را اصلاح کنند. کجیها را راست گردانند، شکافها را پر کنند، انتقام ضعیفان را از قدر تمندان بگیرند، حقّ مظلومان را از ظالمان بازستانند، عدالت را در زمین برپاکنند و امنیت را در جهان حاکم گردانند:

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلهِ ﴾ [نساء: ١٣٥]

یک دانشمند مسلمان آلمانی، ویژگیهای یک مسلمان را بسیار دقیق، اینگونه شرح داده

«اسلام مانند مسیحیت با عینکی دودی به جهان نمی نگرد، بلکه به ما می آموزد که در ارج گذاردن به زندگی دنیا بی، زیاده روی نکنیم و آن گونه که تمدن معاصر غربی در تجلیل دنیا غلو و افراط کرده، ما مر تکب چنین افراطی نشویم. مسیحیت زندگی دنیا را شدیداً مذمت و نکوهش می کند و بر عکس آن، غرب به زندگی چنان اهتمام می ورزد که انسان پرخور و طمّاع به خوردن علاقمند است. در عین حالی که چندان ارزشی برایش ندارد، آن را می بلعد. اسلام بر خلاف آن با آرامش و احترام خاصی به زندگی می نگرد؛ زندگی را نمی پرستد، بلکه آن را مرحلهای می داند که جهت رسیدن به زندگی ابدی انسانها باید از آن عبور کرد. از آنجایی که زندگی دنیا مرحلهای است که ناگزیر انسان باید آن را پشت سر گذارد، نباید به تحقیرش بپردازد و ارزشش را نادیده گیرد. بنابراین گذرمان به این جهان، در این سفر ضروری است و تقدیر الهی چنین بوده است. به همین بنابراین گذرمان به این خهان، در این سفر ضروری است و تقدیر الهی چنین بوده است. به همین منزلهی واسطه و ابزاری بیش نیست و به این دلیل ارزشش بیشتر از وسایط و ابزار نخواهد بود. می منزلهی واسطه و ابزاری بیش نیست و به این دلیل ارزشش بیشتر از وسایط و ابزار نخواهد بود. اسلام قایل به این نظریهی مادی نیست که می گوید: «جز این جهان میهنی دیگر ندارم» و نه هم قایل به نظریهی مسیحی است که زندگی را نادیده می گیرد و می گوید: «این جهان میهنی دیگر ندارم» و نه هم نیست»، بلکه اسلام در بین این دو نظریه راه میانه را در پیش گرفته است. قرآن ما را در دعاها نیست»، بلکه اسلام در بین این دو نظریه راه میانه را در پیش گرفته است. قرآن ما را در دعاها

﴿رَبَّنَا ءَاتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَ فِي الآخِرَةِ حَسَنَةً﴾ [٢٠١]

تجلیل از این جهان به هیچ وجه مانعی در راه تلاشهای پربار روحیمان نیست. پیشرفت مادی در عین حالیکه هدف نیست، امری است مطلوب. باید تمام کوششهایمان برای ایجاد اوضاع و احوال شخصی و اجتماعی به گونهای باشد که پیشرفت توانمندی های اخلاقی انسان را مطابق با اصلے که بیان شد، تضمیر کند.

اسلام، مردم را در هر عملی، کوچک یا بزرگ، به سمت تعهد به مسؤولیت اخلاقی رهنمون میسازد. نظام دینی اسلام هرگز به آنچه انجیل دستور داده است اجازه نمی دهد: «آنچه را به قیصر تعلق دارد به قیصر بدهید.»

اسلام قایل به این نیست که نیازها را به نیاز اخلاقی و نیاز عملی تقسیم کند. جز انتخاب چیز دیگری وجود ندارد؛ انتخاب حق یا باطل. جز حق و باطل گزینهی سومی وجود ندارد. به همین دلیل است که اسلام بر عمل پای می فشارد؛ چون عمل بخشی جدایی ناپذیر از اخلاق است. هر فرد مسلمان، بایستی خود را نسبت به محیطی که در آن زندگی می کند مسؤول بداند و برای اقامه ی حق و نابودی باطل در هر شرایطی خودش را موظف به جهاد بداند. قرآن می فرماید:

# ﴿ كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمُعُرُوفِ وَ تَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَ تُؤْمِنُونَ بِاللهِ ﴾ ﴿ كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِاللهِ ﴾ [آل عمران: ١١٠]

«شما بهترین امت برای مردمان در نظر گرفته شدهاید، که امر به معروف و نهی از منکر میکنید و به خداوند ایمان دارید.»

این است توجیه اخلاقی حرکت جهادی و فتوحات نخستین اسلام و استعمار اسلامی. از یک لحاظ، اگر چارهای از به کار بردن این تعبیر نیست، اسلام نیز نوعی استعمار است. البته این نوع استعمار با جاه طلبی، زراندوزی و تبعیضات نژادی کاملاً متفاوت است. انگیزه های خوشگذرانی، عیاشی و دستیابی به زندگی مرفه به حساب سایر مردم، به هیچوجه مجاهدان نخستین را به میادین جنگ سوق نمی داد.

تنها هدفی که جهاد آن را دنبال میکرد، فراهم نمودن زمینهای جهانی بود، که یک انسان به نمو احسن بتواند در آن به رشد روحی و معنوی خویش دست یابد. چنانچه به حسب فرامین اسلام، درک فضیلت باید انسان را وادرا به عمل کند.

اسلام هرگز موافق با تقسیم افلاطونی در باب فضیلت و رذیلت که صرفاً جنبه ی نظری دارد نیست، بلکه اسلام این بینش انسان را که فقط به جدایی فضیلت و رذیلت از یکدیگر اکتفا نماید و درصدد ارتقای حق و نابودی باطل نباشد، آن را یک نوع رذیلت و وقاحت می شمارد. بلکه چنانچه اسلام می گوید: فضیلت زمانی احیا می شود که انسان جهت گسترش آن در گستره ی گیتی و تحکیم آن بکوشد و اگر فضیلت را رها کند و برای یاری اش به پا نخیزد، ناگزیر فضیلت از بین خواهد رفت (۱).»

## تمدن اسلام و تأثیر آن در جهتگیری بشر

پیدایش تمدن اسلامی با روح و مظاهرش و تأسیس حکومت اسلامی با شکل و نظام خاص خود، در سده ی نخست هجرت محمد الشخانی فصلی نو در تاریخ ادیان و اخلاق و پدیده ای جدید در جهان سیاست و اجتماع بود؛ با پیدایش آن جریان تمدن دگرگون شد و جهان به سمت و سویی جدید روی آورد. هرچند همواره این پیامبران بوده اند که به دعوت اسلامی می پرداخته اند، مبشران آن را تبلیغ می کرده اند و مخلصان و پاکدلان در راه آن به جهاد می پرداخته اند، اما آنگونه که این بار توانستند، هیچگاه برای دعوتگرانش این زمینه فراهم نشده که بتوانند حکومتی بر بنیاد و روش دعوت و سرشار از مبانی آن، تشکیل دهند و تمدنی ایجاد کنند که سراپا تحت تأثیر دعوت باشد و بر اساس آموزه ها و دستورات آن استوار باشد؛ دعوت و تلاش آن پیامبران و مبشران در این راه، موفقیتی که در دستان محمد و خلفای او حاصل شد، هیچگاه نایل نشده بود.

فتح و پیروزی بزرگ اسلام، برای جاهلیت وبالی تازه بود که نه در گذشته با نظیر آن دچار شده بود و نه هم راه رهایی خویش را از آن می دانست. شناخت جاهلیت از اسلام به عنوان دعوتی دینی و روحی بود که ناگهان به صورت راه نجات و سعادت روح و مادّه، حیات و قدرت، تمدن و جامعه، و حکومت و سیاست در آمد. دینی معقول و گوارا و سراسر با حکمت و شفافیت در برابر خرافات، خیالات و افسانهها؛ قانونی الهی و وحیی آسمانی در برابر سنجشها و تجربیات بشری؛ تمدنی آرمانی، محکم و استوار که روح تقوا، عفت و امانت بر آن حاکم است و اخلاق والا در آن بیشتر ارزش دارد تا مال و منال و روح برتر از مظاهر پوچ است. مردم با هم برابرند و جز به تقوا از پیشتر ارزش دارد تا مال و منال و روح برتر از مظاهر پوچ است. مردم با هم برابرند و جز به تقوا از کلدیگر برتری ندارند، مردمان به آخرت اهتمام می ورزند و در نتیجه قلبها خاشع و جانها آرام اند. رقابت در فراهم کردن اسباب و کالای زندگی رو به کاهش است و از کینه و عداوت کاسته است. اینها همه در برابر مدنیتی است جنجال برانگیز و مضطرب، درگیر و در شرف نابودی، که در آن بزرگ به کوچک ستم می کند. قوی حق ضعیف را پایمال می کند. در فسق و فجور، مال و در آن بزرگ به کوچک ستم می کند. قوی حق ضعیف را پایمال می کند. در فسق و فجور، مال و منال و اسباب رفاه و آسایش با یکدیگر رقابت می کنند، تا جایی که آتاریخ / دنیا سرشار از جنگهای متوالی است و تمدن برای مردم تبدیل به دوزخ شده است:

﴿ وَ لَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿ اسجده: ٢١] «ما قطعاً عذاب نزديك تر (دنيا) را پيش از عذاب بزرگ تر (آخرت) بديشان مي چشانيم، شايد برگردند.» حکومتی دادگر پدید آمده که در بین ملت مساوات را اجرا میکند، حق ضعیف را از قوی میگیرد، از اخلاق مردم چنان حفاظت به عمل می آورد که از دارایی، محل سکونت، ناموس و خونشان مراقبت میکند. کارگزاران و فرمانروایان از بهترینانشان هستند. آن کس که بیشتر از همه به امکانات زندگی دسترسی دارد و قدرت بیشتری دارد، از همه بیشتر از آنها رویگردان است. اینها همه در مقابل حکومتی است که ظلم و تعدّی در آن فراگیر است. رجال سیاسی، خیانت و ظلم را پیشه ی خود دارند و افراد حکومت در حیف و میل اموال مردم و هتک عرض و آبرو و ریختن خون انسانها با یکدیگر رقابت دارند. با ارائه ی چنین الگویی اخلاقی، اخلاق مردم را تباه و نابود میکنند. امرا و فرمانروایان، بدترینشان هستند. ستوران و سگهایشان سیر، اما ملتشان گرسنه است. خانههایشان پوشیده است، اما مردم برهنه و لختاند.

مردم در شرایطی قرار گرفتند که در پذیرفتن اسلام هیچ مانعی نمی دیدند و در راه قبول اسلام با هیچ مشکل و چالشی دچار نمی شدند. از سوی دیگر برای تداوم جاهلیت هیچ مجوز و دلیلی نمی یافتند. یک فرد که به اسلام می گرود، متحمل هیچ زیانی نمی شود و یا چیزی را از دست نمی دهد؛ تازه به خُنکای یقین، حلاوت ایمان، عزت اسلام، دولت قدر تمندی که ما یه ی عزت است، انصار و یارانی که با جان و دل خود را فدایش می کنند، نفسی مطمئن و آرام و اعتماد به زندگی بعد از مرگ، دست می یابد. بدین ترتیب مردم طبق خواست و انتخاب خویش از اردوی جاهلیت به اردوی اسلام منتقل می شدند. سرزمین جاهلیت روز به روز تنگ تر می شد و اسلام داشت ترقی می کرد و سایه اش گسترش می یافت، تا اینکه بساط فتنه و فساد برچیده شد و دین از نخداگر دند.

تأثیرات این تحوّل بس چشمگیر بود. قبل از این در زمان غربت اسلام و دولت جاهلیت، پیمودن راه خدا سخت دشوار، توانفرسا و خطرناک بود و انسان به سختی می توانست در محیط جاهلی خدایش را بندگی کند، اما اکنون در محیط اسلامی به سختی می تواند نافرمانی خدا را انجام دهد. قبل از این، دعوت به سوی آتش و جهنم، غالب و پیروز بود، اما اینک شکست خورده و ذلیل است. موجبات خشم خدا و عصیان وی آشکار و وافر بود، اما اکنون نادر و پنهان است. دعوت به سوی خدا در زمین خدا جرم محسوب می شد که باید به صورت مخفی و سری انجام می گرفت، اما اکنون علنی، آشکار، آزاد و در امان است. از هیچ جهتی با خطری جدی مواجه نیست و دعوتگران در راه دعوت و عقیده بیم فشار و خفقان را ندارند:

## ﴿ تَخَافُونَ أَنْ يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ فَآواكُمْ وَ أَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ وَ رَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَات﴾

[انفال: ۲۶]

«می ترسیدید که مردم شما را بربایند، ولی خدا شما را پناه و ماوا داد و با معونت و یاری خویش شما را نیرو بخشید و روزی پاکیزه نصیب شماگردانید.»

افکار و سرشت مردمان خواسته و ناخواسته تغییر می کرد و از اسلام اثر می پذیرفت؛ درست همانگونه که معمولاً طبیعت انسان و نبات در بهاران تغییر می کند. قلبهای عاصی و خشک، نرم و قانع شدند. مبادی اسلام و حقایقش در اعماق دلها نفوذ کرد و در درون انسانها جای گرفت. ارزش اشیا در چشم مردمان تغییر کرد، معیارهای قدیم متحول گردید و معیارهای جدید جانشینشان شد. از این پس جاهلیت حرکتی ارتجاعی محسوب می شد که محافظت بر آن نوعی جمود و کودنی بود. اسلام پدیدهای عصری و پیشرفته به شمار می آمد که انتساب به آن و پذیرفتن مظاهرش نوعی هوشیاری و زیرکی شمرده می شد. ملتها و بلکه جهان رفته رفته داشت به اسلام نزدیک می شد؛ اما همانگونه که ساکنان کره ی زمین چرخش زمین را احساس نمی کنند، جهان نیز حرکت به سوی اسلام در فلسفه و تمدن و دینشان به چشم می خورد. درون و وجدانش همین موضوع را می نمایاند و حتی جنبش اصلاحی که پس از انحطاط مسلمانان به آن روی آوردند، حاکی از همین تأثیرات است.

اسلام آمد و فاتحهی شرک و بت پرستی را خواند. از آن روز به بعد شرک از چشم مشرکان افتاد و به خاک مذلت کشیده شد. صاحبان شرک از شرکشان اظهار برائت می کردند و از اعتراف به آن سرباز می زدند. این در حالی بود که قبل از این در اظهار شرک و دفاع از آن خود را به کشتن می دادند. پیروان تمام ادیان، شرک و مظاهر بت پرستی و رسوم و عادات شرکی خویش را که در نظام دینی شان وجود داشت توجیه و تأویل می کردند و می کوشیدند به گونه ای آن را بازگویند و شرح دهند که هرچه بیشتر با توحید اسلامی قرابت و همگونی حاصل کند.

استاد احمد امین میگوید:

«در بین مسیحیان گرایش هایی پدید آمد که در آن تأثیر اسلام نمایان بود؛ مثلاً در قرن هشتم میلادی یعنی در دو قرن دوم و سوم هجری در «سپتیمانیا» (۱) (Septimania) حرکتی ظهور کرد که اعتراف در برابر کشیش را ردّ می کرد و برای کشیش هیچ حقّی قایل نبود و مردم را دعوت می کرد

۱-استانی قدیمی در جنوب غربی فرانسه واقع در سواحل مدیترانه.

که جهت مغفرت گناهانشان فقط به خدای یکتا رجوع کنند. طبیعی است از آنجایی که در اسلام ، احبار و کشیش وجود ندارد، اعترافی هم وجود ندارد.»

همین طور حرکتی دیگر جهت نابودی تصاویر و تمثالهای دینی ظهور کرد. در قرن هشتم و نهم میلادی یا سوم و چهارم هجری، مذهبی مسیحی پدید آمد که تجلیل از تصاویر و تمثالها را شدیداً رد می کرد.

لویی سوم، امپراتور روم در سال ۷۲۹م. دستوری صادر کرد که بر اساس آن تجلیل از تصاویر و تمثالها ممنوع بود. در سال ۷۳۰ دستور دیگری صادر کرد که چنین عملی را شسرک محسوب مینمود.کنستانتین پنجم و لویی چهارم نیز دستورات مشابهی صادر کردند.

البته این در حالی بود که پاپ گریگوری <sup>(۱)</sup> دوّم و سوّم و جرمانیوس، پطریک قسطنطنیه و امیراتریس ایرن <sup>(۲)</sup> از تأییدکنندگان پرستش تمثالها و تصاویر بودند.

در بین دو گروه، تنشهایی شدید به وقوع پیوست که در این کتاب جای بیان جزئیات آن نیست. نتیجه اینکه برخی از مورخان بر اینباورند که حرکتهای تحریم پرستش تصاویر و تمثالها از اسلام اثر پذیرفته بودند. مورخان میگویند: کلادیوس (Claadius) اسقف تورن (۳) (که در سال ۸۲۸ م. حدود ۲۱۳ ه. به این مقام رسیده) کسی که صلیبها و تمثالها را به آتش میکشید و در دوران اسقفی خویش پرستش آنها را منع مینمود، خود در اندلس اسلامی به دنیا آمد. تنفر اسلام نسبت به تصاویر و تمثالها نیز روشن است. بخاری و مسلم از حضرت عایشه رضی الله عنها روایت کرده اند:

«پیامبر تَهُ اَنَّهُ اَنَّ سَفَر برگشت. بر دریچه ی یکی از خانه ها پرده ای که در آن تصاویر بود پوشانده شده بود. چون چشم پیامبر تَهُ اَنْ اَنْ پرده افتاد چهره اش دگرگون شد و آن را پاره کرد و فرمود: ای عایشه! در روز قیامت کسانی بیش از همه ی مردم عذاب می بینند که برای مخلوق خدا شبیه درست می کنند. حضرت عایشه فرمود: پرده را قطعه قطعه نمودیم و یکی دو تا بالشت از آن درست کردیم.» احادیث در این مورد به کثرت وجود دارد.

همین طور گروهی از مسیحیان <sup>(۴)</sup> ظهور کردند که عقیدهی تثلیث را نزدیک به توحید تشریح میکردند و الوهیت حضرت مسیح را سخت انکار میکردند <sup>(۵)</sup>.»

۱- نام شماری زیاد از پاپهای مسیحی بوده است. گریگوری دوم از ۷۱۵ م. تا ۷۳۱ م. مقام پاپی را عهدهدار بود. گریگوری سوم از سال ۷۳۱ م. تا ۷۴۱ م. مقام پاپی داشت. گفتنی است که مرحوم محمد معین ضبط عنوان فوق را با ارجاع به ریشهی فرانسوی آن، گرگوار دانسته است. (د. ن.)

<sup>-</sup>۲ـ ایرن، ملکهی امپراتوری روم شرقی (۷۸۰-۷۹۰ م.) و (۷۹۲-۸۰۲ م.) وی به سبب فداکساری در راه اعـتقاد خویش به ارتودوکس شهرت داشته است. ایرن به سال ۸۰۳ م. در تبعید درگذشت. (د. ن.)

۳ـ شهری در ایتالیا، پایتخت قدیم سارونی، و بعد پایتخت ایتالیا تا سال ۱۸۲۱ م. (د. ن.)

Haine's Christianity of Islam in spain p.116 -♥

٥ ضحى الإسلام، ج ١، ص ٦٥ -١٦٤.

کسی که تاریخ دینی اروپا و تاریخ کلیسای مسیحی را مورد مطالعه قرار دهـد بـه وضـوح می تواند آثار عقلی اسلام را در گرایشهای مصلحان و انقلابیون علیه نظام کشیشی حاکم، درک نماید. دعوت بزرگ اصلاحی لوتر (۱) با وجود معایبی که داشت، بارزترین نمونه از اثرپذیری از اسلام و عقاید اسلامی بود. مؤرخان به این موضوع اعتراف دارند.

همین طور تأثیر تفکر اسلامی و شریعت اسلامی را در اخلاق ملتها و قوانین مـوجود در اروپای مسیحی و هند بت پرست بعد از فتوحات اسلامی، (۲) در گرایشهای توحیدی، احترام به زن و حقوق آن، پذیرفتن اصل مساوات بین طبقات مختلف بشری که از امتیازات اسلام و شریعت غزای آن است، به وضوح می توان مشاهده کرد.

پژوهشگر هندی (K.M.panikkar) و سفیر سابق هند در مصر،که از تأثیر عقیدهی توحید اسلامی در تفکر ملت هند و آیینهای آنها صحبت میکند میگوید:

«کاملاً روشن است که تأثیر اسلام در آیین هندو در دوره ی اسلامی شدیداً عمیق بوده است. اندیشه ی پرستش خداوند در بین هندوها مرهون اسلام است. رهبران دینی و فکری در این عصر اگر چه خدایانشان را به نامهای مختلف میخواندند، مردم را به پرستش خداوند نیز فرا میخواندند، و تصریح میکردند که خدا یکی است. تنها او مستحق پرستش است و سعادت و نجات از او خواسته می شود.. این تأثیرات در دعوتها و آیینهایی که در دوره ی اسلامی در هند ظهور کردند، واضح است، مانند آیین (Bhagti)، و دعوت کبیره.»

جواهر لعل نهرو<sup>(۴)</sup>، نخست وزیر سابق هند، درکتاب (of india Discovery) میگوید:

۱ مارتین لوتر، اصلاح طلب مذهبی آلمانی (۱۴۸۳ م. - ۱۵۴۱ م.) وی دهقانزاده بود، بعد به مقام کشیشی رسید و سپس استاد فلسفهی دانشگاه در فورت شد. لوتر بانی آیین جدید پروتستان در دین مسیح است. لوتر با پاپ و کشیشانی که از مردم اعتراف و پول میگرفتند، به مخالفت برخاست و برخلاف دستور پاپ، انجیل را به زبان آلمانی ترجمه کرد. پیروان او را پروتستان یا لوتری میگویند. آیین لوتر بیشتر در آلمان و اتریش رایج است. (د. ن.)

Haine's Christianity of Islam in Spain, p.116\_Y

Asurvey of Indian History p.192 .\*

۴\_ پاندیت جواهل لعل نهرو (۱۸۸۹ م. - ۱۹۹۴ م.) سیاستمدار هندی، در خانوادهای از اشراف بـرهمن هـند در الله آباد به دنیا آمد. نهرو در دانشگاههای هاروارد و کمبریج انگلستان به تحصیل علم حقوق پرداخت. وی پس از بازگشت به میهن در سلک مردم مبارز درآمد و با گاندی نیز آشنا شد. نهرو چند بار به جرم فعالیت سیاسی به زندان رفت. در سال ۱۹۴۹ به ریاست حزب کنگره انتخاب شد. پس از استقلال هند، وی در سال ۱۹۴۹ م. نخستوزیر هندوستان شد. وی در سال ۱۹۴۹ م. در حالی که هنوز نخستوزیر بود، درگذشت. (د. ن.)

«ورود مجاهدان از شمال غرب هند و دخول اسلام اهمیتی فوق العاده در تاریخ هند دارد. فساد در جامعه ی هندی به اوج رسیده بود. تقسیم نژادی، طبقه ی پلید و انزوا از جهانی که هند در آن میزیست، نمایان بود. نظریه ی اخوت اسلامی و مساواتی که مسلمانان به آن باور داشتند و در پر تو آن زندگی را به سر می کردند، در اذهان هندوها تأثیر عمیقی به جای گذاشت. کسانی که جامعه ی هندی، آنان را از مساوات و حقوق انسانی محروم کرده بود، بیشتر تأثیر اسلام را پذیرفته به دند.»

## نـــویسنده ی فـــاضل مـــعاصر (n.c. mehta) در کـــتاب تــمدن هــند و اســـلام (indian civilization and Islam)

«اسلام بر سرزمین هند مشعلی از نور به ارمغان آورد که با آن تاریکیهایی که زندگی انسانی را پوشانده بود، از بین رفت؛ در شرایطی که تمدنهای قدیم رو به فروپاشی بود و اهداف والای انسانی فقط به صورت عقایدی نظری در آمده بود. فتوحات اسلام در عالم افکار به مراتب وسیعتر از آن چیزی بود که در دایره ی سیاست تحقق یافت. از بخت بد بود که تاریخ اسلام در این سرزمین (هند) با حکومت گره خورده بود؛ به همین دلیل حقایق اسلام در پرده ی خفا ماند و زیباییها و برتریهای آن از انظار مخفی گردید.»

هیچ دین و تمدنی از ادیان و تمدنهایی که در این جهان وجود دارد، نمی تواند ادعاکند که وی از اسلام و مسلمانان، کم و زیاد اثر نپذیرفته است.

(Robert Briffault) در کتاب (the making of humanity) میگوید:

«در هر کدام از جوانبی که اروپا در آن به پیشرفت دست یافته، قطعاً اسلام و تمدن اسلامی در آن دارای تأثیری عمیق و مهم است.» <sup>(۱)</sup>

## در جایی دیگر میگوید:

«تنها علوم طبیعی (علومی که مرهون خدمات عربهاست) نبود که زندگی را به اروپا بازگرداند، بلکه تمدن اسلامی از آن روز که اشعهی نخستینش بر اروپا تابید، در زندگی اروپا تأثیرات بزرگ و گوناگونی به جای گذاشت.» (Y)

اگر مسایل به این نحو تداوم می یافت و جوامع بشری از رهبری گروهی که برای پیشوایی شان خلق شده اند، بهره مند شوند، کمان به کماندار سپرده شود و هر چیزی طبق روال طبیعی اش به

حرکت در آید، ناگزیر جهان بشری، تاریخی غیر از آنچه اکنون میخوانیم که حاکی از مصیبتها و رنجهای بیامان انسان است، خواهد داشت و به تاریخی زیباکه هر چشمی را روشن کند و همگان را به غبطه وا دارد، دست خواهند یافت. اما تقدیر بر خلاف این جریان رقم خورد و انحطاط مسلمانان آغاز شد.



## انحطاط در زندگی اسلامی

#### حدفاصل دو عصر

یکی از ادیبان میگوید: دو مورد هستند که نمی شود دقیقاً برایشان وقتی را در نظر گرفت؛ ۱ـ خواب در زندگی فرد؛ ۲ـ انحطاط در زندگی ملت؛ این دو مورد زمانی درک میشوند که تحقق و غلبه یابند.

در مورد اکثر امتها این سخن قرین به صواب است؛ اما انحطاط و فروپاشی در زندگی امت اسلام به مراتب واضح تر و نمایان تر از امتهای دیگر بود. اگر خواسته باشیم روی حدفاصل عروج و زوال انگشت بگذاریم، قطعاً روی خطی تاریخی که خلافت راشده را از ملوکیت عربی یا سلطنت مسلمانان جدا میکند، انگشت خواهیم گذارد.

## نگاهی به عوامل خیزش اسلام

زمام رهبری اسلامی و بالتبع رهبری جهان به دست افرادی بود که هر کدام در نوع خود از نظر ایمان و عقیده، عمل و اخلاق، تربیت و تزکیه، کمال و اعتدال و... معجزهای بزرگ از معجزات محمد المشاشطة بودند.

فرماندهی سپاهیان و رموز جنگ و جهاد و امرایی بودند که امور شهرها را شخصاً اداره و حدود الهی را اجرا میکردند.

هر یکی از آنان در یک آن متقی و پرهیزکار، مجاهد و قهرمان، قاضی فهمیده و فقیه مجتهد، امیر با اراده و سیاستمدار با تجربه بود. دین و سیاست در وجود یک فرد که همان خلیفه و امیرالمؤمنین بود، متبلور بود. اطرافیان خلیفه گروهی بودند که ۱گر تعبیر درست باشد از این مدرسه، یعنی مدرسهی نبوت یا مسجد نبوی فارغالتحصیل شده بودند. همه در یک قالب ریخته شده بودند و همه یک روحیه داشتند، از یک نوع تربیت برخوردار بودند، خلیفه با آنان مشورت و کنکاش میکرد و نظرگاههایشان را به کار میبست. خلیفه جز در حضور آنان هیچ تصمیم مهم و قطعی نمیگرفت. بدین ترتیب روح آنان در تمدن، سیستم حکومتی، زندگی مردم، جامعه و اخلاقشان جریان یافت. تمام تمایلات و خواستههایشان در تمدن مورد نظر بازتاب یافت و خصوصیاتشان در آن بروزکرد. نه بین روح و ماده تضادی بود و نه بین دین و سیاست تنشی، نه دین و دنیا از هم جدا بود و نه بین مصالح و اصول درگیری، نه بین اهداف و اخلاق کشمکشی بود و نه طبقات مختلف با یکدیگر در ستیز بودند و نه در شهوات و خوشگذرانیها رقابت وجود داشت.

#### شرايط رهبرى اسلامي

رهبری اسلامی صفات و مختصات دقیقی می طلبد. هر چند دامنه ی این صفات وسیع است، اما می توان آنها را در دو واژه ی «جهاد» و «اجتهاد» خلاصه کرد. این دو واژه ضمن اینکه خیلی سبک و بسیط هستند، اما بسیار جامع و دارای معانی فراواناند.

#### جهاد

جهاد عبارت است از صرف تمام توان و نهایت کوشش برای دست یافتن به بزرگ ترین هدف. مهم ترین نیاز یک مسلمان اطاعت از خداوند و به دست آوردن رضایت وی، فرو تنی در برابر حکم خدا و تسلیم شدن در برابر امر اوست. رسیدن به این هدف نیازمند جهادی بی وقفه و دشوار در مقابل هر مانعی است، چه آن مانع عقیدتی باشد یا تربیتی، اخلاق و اهداف باشد یا خواسته ها و هوسها و یا خدایان آفاقی وانفسی که در برابر حکم و عبادت الهی قد علم کرده اند. اگر مسلمان با چنین مانعی مواجه شد، لازم است جهت تنفیذ حکم خدا و اوامر وی در جهان

اگر مسلمان با چنین مانعی مواجه شد، لازم است جهت تنفیذ حکم خدا و اوامر وی در جهان و بر بنی نوع انسان، به جهاد بپردازد. در چنین مواردی جهاد به عنوان فریضهی الهی و با هدف

شفقت و ترحم بر بندگان خدا باید انجام پذیرد؛ زیرا احیاناً اطاعت انفرادی بدون جهاد با مشکل مواجه می شود. قرآن وجود این گونه موانع را «فتنه» مینامد.

از طرفی روشن است که جهان با تمام موجوداتش: جمادات، نباتات، حیوانات و انسانها، در برابر مشیت و احکام تکوینی و قوانین طبیعی خداوند تسلیماند:

﴿ وَ لَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمْوٰتِ وَ الأَرضِ طَوْعاً وَكَرْهاً وَ إِلَيْهِ يُرْجَعُونَ ﴾

[آل عمران: ۸۳]

«آنانکه در آسمانها و زمیناند از روی اختیار یا از روی اجبار در برابر او تسلیماند و به سوی او باز گردانده میشوند.»

﴿ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللهَ يَسْجُدُ لَهُ مَنْ فِي السَّمْواتِ وَ مَسْ فِي الأَرْضِ وَ الشَّـمْسُ وَ الْـقَمَرُ وَ النَّجُومُ وَ الْجَبَالُ وَ الشَّجَرُ وَ الدَّوَابُ وَكَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ﴾ النَّجُومُ وَ الْجَبَالُ وَ الشَّجَرُ وَ الدَّوَابُ وَكَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ﴾ [حج: 10]

«آیا ندیده ای و ندانسته ای که تمام کسانی که در آسمان ها هستند و همه کسانی که در زمین اند، خورشید و ماه و ستاره ها و کوهها و درختان و جانوارن و بسیاری از مردمان برای خدا سجده میکنند، و بسیاری (از مردمان هم که غافل اند و برای خدا سجده نمی کنند) عذابشان حتمی است.»

با این وصف روشن شد که جهاد مسلمان صرفاً جهت اجرای شریعتی است که انبیا الله آن را آورده اند و به خاطر اعلای کلمة الله و اجرای حکم خداست. هیچ حکمی جز حکم خدا نیست و همه چیز از آن اوست. این جهاد تا روز قیامت پیوسته ادامه دارد و دارای انواع و اقسامی بیشمار و نامحدود است. قتال یکی از آن انواع و چه بسا والاترین آن است. هدف قتال آن است که در دنیا دو دشمن مساوی و رقیب که هوسها و جانها را به سوی خود بکشند، باقی نمانند:

﴿ وَ قَاتِلُوهُمْ حَتَّى لاَ تَكُونَ فِثْنَةً وَ يَكُونَ الدِّينُ لِلْهِ ﴾ ليقره: ١٩٣٪

«با آنان پیکار کنید تا فتنهای باقی نماند و دین از آن خداگردد.»

از مقتضیات این جهاد آن است که انسان نسبت به اسلامی که برای آن جهاد میکند و همین طور نسبت به کفر و جاهلیتی که در مقابلش جهاد می ورزد، آگاهی کامل داشته باشد. از اسلام شناخت درستی داشته باشد و کفر و جاهلیت را نیز دقیقاً تشخیص دهد و فریب مظاهر و رنگهای ظاهری آن را نخورد.

حضرت عمر فل فرمود: «كسانى اسلام را حلقه حلقه از هم مىگسلندكه در اسلام زيسته اند و از جاهليت شناختى ندارند.» البته لازم نيست كه هر مسلمانى نسبت به كفر و جاهليت و اشكال و انواع آن شناخت دقيق داشته باشد؛ اماكسى كه رهبرى امت اسلام و فرماندهى مسلمانان را در مقابل كفر و جاهليت به عهده دارد، حتماً بايد شناختش از كفر و الحاد به مراتب بيشتر از شناخت عموم مسلمانان باشد.

همین طور مسلمانان همواره باید آهن را با آهن و یا با چیزی قوی تر از آن بکوبند و بادهای مخالف را با طوفانها پاسخ دهند و جهان کفر را با تمام قدرت و تمام امکانات موجود و با تمام یافته ها و اکتشافاتی که انسان و علم در عصر حاضر به آن دست یافته است، اعم از سلاح و تجهیزات و یافته ها و اکتشافاتی که انسان و علم در عصر حاضر به آن دست یافته است، اعم از سلاح و تجهیزات و آمادگیهای رزمی، پاسخ دهند و در این مسیر هیچ کوتاهی و ناتوانی از خود نشان ندهند:

﴿ وَ أَعِدُّوا هُمْ مَا اسْتَطَعْتُم مِنْ قُوَّةٍ وَ مِنْ رِبَاطِ الْخَیْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللهِ وَ عَدُوِّ کُم ﴾

(﴿ وَ أَعِدُّوا هُمُ مَا اسْتَطَعْتُم مِنْ قُوَّةٍ وَ مِنْ رِبَاطِ الْخَیْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللهِ وَ عَدُو کُم ﴾

«جهت [مبارزه با آنان] تا آنجا که می توانید نیروی [مادی و معنوی] و از جمله اسبهای ورزیده آماده سازید، تا بدان [آمادگی و ساز و برگ جنگی] دشمن خدا و دشمن خویش را بترسانید.»

## اجتهاد

منظورمان از اجتهاد این است که فردی که رهبری مسلمانان را به عهده دارد باید توانایی حل و فصل حوادث و رویدادهای پدید آمده در زندگی مسلمانان و در کل جهان و در بین ملتهایی که در قلمروش وجود دارند و یا در مسایلی که جدیداً به وقوع می پیوندد، مسایلی که در مورد آنها فقهی مدوّن و نظریهای منقول یا فتاوای تهیه شده، وجود ندارد، داشته باشد و دارای چنان شناختی از اسلام و اسرار و رموز شریعت و اصول و قوانین اسلامی و قدرت استنباط به صورت انفرادی یا دسته جمعی باشد، که بتواند مشکل را حل کند و امت را از مصیبت نجات دهد.

باید رهبر مسلمان از چنان ذکاوت، نشاط، جدیت و دانشی برخودار باشد که بتواند منابع طبیعی سرمایه ها و نیروهایی راکه خداوند در هستی خلق نموده و یا در زمین به ودیعه نهاده، جهت مصالح اسلام و مسلمانان به کارگیرد و نگذارد پیروان باطل این منابع را در مسیر خواسته های خویش و اظهار برتری در زمین استفاده کنند، یا اینکه شیطان جهت تحقق اهداف خود و ترویج فساد در زمین آن ها را به کار بندد.

## انتقال امامت از گروهی به گروهی دیگر

متأسفانه و از بخت بد جهان بشری، این مقام مهم را افرادی به دست گرفتند که نه آمادگی لازم را داشتند و نه واجد شرایطش بودند. نه چون پیشینیان و نه چون بسیاری از کسانی که همزمان و معاصر آنان بودند، تربیت دینی و اخلاقی استوار و ژرفی دریافت کرده بودند و نه هم دارای روحیه ی جهاد در راه اسلام بودند. وانگهی در مسایل دینی و دنیوی از چنان روحیه ی جهاد در راه اسلام و قدرت اجتهاد برخوردار نبودند که بتوانند مسؤولیت خلافت اسلامی را به دوش گیرند. این حکم شامل تمام خلفای بنی امیه (۱) و بنی عباس (۲) به استثنای خلیفه ی راشد، عمر بن عبدالعزیز (۳) می شود.

## پدید آمدن انحرافات در زندگی اسلامی

بدین ترتیب در سدّ بزرگ اسلام شکافهایی پدید آمدکه تا امروز نیز هموار نشده است و همینطور در زندگی اسلامی انحرافاتی به وجود آمد.

## جدایی دین از سیاست

عملاً جدایی دین و سیاست تحقق یافت؛ زیرا حکمرانان مزبور از لحاظ دین و دانش در چنان موقعیتی نبودند که از دیگر علما و دینداران بی نیاز باشند. آنان مستبدانه حکومت و سیاست را به خود اختصاص دادند. هر وقت می خواستند یا مصالحشان ایجاب می کرد از

۱ـ خلفای بنی امیه یا امویان (۴۰ ـ ۱۳۲ ه. ق. / ۲۶۰ ـ ۷۵۰ م.) سلسلهای اسلامی از خاندان بنی امیه که پس از خلفای راشدین در سال ۴۰ ه. ق. زمام حکومت کشورهای اسلامی را به دست گرفتند. پس از به قدرت رسیدن بنی امیه، روش انتخابی خلیفه به انتقال موروثی قدرت تبدیل شد. معاویة بن ابی سفیان نخستین و در عین حال بهترین خلیفه در دولت امویان بود. آخرین آنان، مروان دوم، به دست ابومسلم خراسانی در غرب ایران به قتل رسید. (د. ن.)

٧ خلفای بنی عباس یا عباسیان، سلسلهای از خلفای اسلامی از فرزندان عباس بن عبدالصطلب هستند. بنیانگذار این سلسله عبدالله سفاح است که به سال ۱۳۲ به کمک ایرانیان به فرماندهی ابومسلم خراسانی به خلافت رسید. از خاندان بنی عباس ۳۱ تن به خلافت رسیدند و از سال ۱۳۲ ه. ق. تا ۲۵۲ ه. ق. (۷۵۰ - ۱۳۵۸ م.) حکومت کردند. آخرین خلیفه ی این سلسله مستعصم بود که از سال ۱۴۰ ه. ق تا ۲۵۲ ه. ق. (۱۲۴۲ - ۱۲۵۸ م.) خلافت کد. (د.ن)

۳ عمربن عبدالعزیز بن مروان به سال ۲۱ ه. یا ۲۳ ه. چشم به جهان گشود و از محضر دانشمندان آن زمان علم و دانش آموخت. وی به سال ۹۹ ه.ق. / ۷۱۷م. به خلافت رسید. در زندگی بسیار قانع و بی تکلف بود و طینت و سیرتِ پاکی داشت. مدت خلافتِ او دو سال و پنج ماه بود. سرانجام وی به سال ۱۰۱ ه.ق. / ۷۲۰م. چشم از جسهان فروبست. در میان فرمانروایان بنی امیه عمربن عبدالعزیز تنها کسی بود که دادگری و انصاف داشت و در حکومت و سیاست تنها به آخرت می اندیشید. بدین جهت به ملت بیشتر توجه می کرد و حقوق اقلیتها را می پرداخت. (د.ن.)

فقها و رجال دین به عنوان مشاور و اهل تخصص استفاده میکردند و اغلب، آنان را در اجرای مصالح خویش به کار میگرفتند و هر وقت میخواسستند از آنـان نـافرمانی و اظـهار بـینیازی میکردند.

بدین ترتیب سیاست از کنترل دین بیرون شد و در موارد زیادی تبدیل به ملوکیت ظالمانه گردید. درست بهسان شتری مست و خروشان بود که مهار را بر مجدوگاهش انداخته بودند.

برخی از علما و دینداران در برابر خلافت موضعگیری نمودند و از اطاعتش سر بر تافتند؛ برخی هم بی طرفی در پیش گرفتند و گوشه گیری کردند و به مسایل خصوصی خویش مشغول شدند. اینان از آنچه در پیرامونشان رخ می داد چشم فرو می گرفتند؛ چون امیدی به اصلاح آن نداشتند. برخی هم از آنچه در برابر دیدگانشان انجام می گرفت و کاری از دستشان برنمی آمد سخت آزرده می شدند و با حسرت و اندوه صرفاً انتقاد می کردند.

برخی هم بنابر مصلحت دینی یا شخصی که داشتند با حکومت همکاری می کردند. اینجا بود که دین از سیاست جدا شد. از یک سو دین کاملاً دست بسته و بی پر و بال شد و از سوی دیگر سیاست دستش باز و کاملاً آزاد و صاحب امر و نهی گردید. به این دلیل بود که علما و دینداران طبقه ای جدا را تشکیل دادند و سردمداران دنیا طبقه ای دیگر را. و فاصلهی بین این دو طبقه بس زیاد و بسا اوقات تنش و درگیری در بینشان حاکم بود.

## گرایشهای سیاسی زمامداران حکومتی

بسیاری از رجال حکومتی، حتی خلفا، الگوهای کاملی در دین و اخلاق نبودند، بلکه در وجود برخی از آنان هنوز رگهها و تمایلات جاهلی وجود داشت. اینجا بود که روح و طبیعت آنان در حیات عمومی و اجتماعی مردم سرایت نمود و در اخلاق و عادات و گرایشهایشان الگوی مردم شدند. کنترل دین و اخلاق زایل شد، محاسبه و نظارت برچیده شد و حرکت امر به معروف و نهی از منکر قدرتش را از دست داد؛ زیرا نه به قدرتی تکیه داشت و نه هم از جانب حکومت مورد حمایت بود. صرفاً افرادی داوطلب که نه قدرتی داشتند و نه اجرای عقاب و کیفر در دستشان بود، این مهم را انجام می دادند.

جاهلیت در سرزمین اسلام نفس راحتی کشید و قد علم کرد. تعداد بیشماری از مردم به عیاشی و خوشگذرانی و لهو و لعب روی آوردند و در شهوتها و لذتها شدیداً فرو رفتند. نگاهی گذرا به کتاب *الأغانی (۱)* وکتاب *الحیوان (<sup>۲)</sup> از جاحظ، نشان می دهد*که چه اشتیاق شدیدی به لهو و لعب، وجود داشته و مردم چگونه بر لذتها و خوشگذرانی ها هجوم می برده اند، و چه حرص و آزی بر زندگی دنیا، در بسیاری از طبقات وجود داشته است.

با این سیرت و اخلاق پست و با فرو رفتن در امور لغو و بیهوده هیچ امتی نمی تواند رسالتش را انجام دهد و در دنیا جانشین انبیا اللی باشد؛ مردم را به خدا و آخرت متذکر شود و آنان را به تقوا و دین تشویق کند و در اخلاق خویش الگوی دیگران باشد. لزوماً چنین امتی نمی تواند از زندگی و آزادی، مدت زمانی طولانی بهره مند گردد (۳).

< سُنَّةَ اللهِ فِي الَّذِينَ خَلَوا مِنْ قَبْلُ وَ لَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللهِ تَبْدِيلاً ﴾ الحزاب: ١٥٢

«این سنت الهی است که در مورد پیشینیان جاری بوده است و در سنت خدا دگرگونی نخواهی یافت.»

## نمایندگی نادرستشان از اسلام

آنان در تمام اعمالشان، چه آنچه انجام می دادند و چه آنچه انجام نمی دادند، نماینده ی خود و سیاست خود بودند. نه از طرف اسلام نماینده بودند و نه سیاست مشروع اسلام و نه قانون نظامی و نه نظام مدنی و نه تعالیم اخلاقی اسلام را نمایندگی می کردند، جز به ندرت و در مواردی خاص.

۱-الأغاني كتابى است در باب سرودها و تصانيف خنياگران خلفا، مخصوصاً مغنيان دورهى هارون الرشيد و اشعارى كه به آواز مىخواندند و ترجمهى احوال خنياگران و شاعران، تأليف ابوالفـرج اصـفهانى (۲۸۴ - ۳۵۰ ه. ق. / ۹۹۷ ـ ۹۹۷ م.) نويسنده و اديب سدهى چهارم. وى در ادبيات عرب شاگرد ابن دريد، ابن الانبارى و محمدبن جرير طبرى بود. جز الأغانى آثار ديگرى نيز از وى بر جاى مانده است. (د. ن.)

۲- از آثار ادبی معروف سده ی دوم و سوم هجری، تألیف ابو عثمان عمرو بن بحر معروف به جاحظ (۲۵۵ - ۱۶۰ ه.ق.) وی در بصره میزیست و با بسیاری از نویسندگان و مترجمان فارسی و سریانی آمیزش داشت. وی به بغداد بسیار سفر می کرد. جاحظ ازلحاظ شکل، بدقیافه و بدصورت بود، ولی بسیار خوش خط و نیکو سخن بود. وی ریاست فرقه ی معروف جاحظیه از فرقه های معتزله را داشت. جاحظ سرانجام به سال ۲۵۵ ه.ق. در بصره چشم از جهان فروبست. (د.ن.)

۳ مبالغه آمیز و نادرست خواهد بود که بگوییم: جامعهی اسلامی از تمام ویژگیهای روحی، اخلاقی، حقوقی و شعایر اسلامی و تاریخی خویش تهی گشته و همانند سایر جوامع بشری معاصر شده باشد. بلکه واقعیت این است که جامعه ی مزبور همچنان به خصوصیات اسلامی خویش پایبند بود. این خصوصیات را از اسلام به ارث برده بود. خلفای راشدین آنها را ژرف و ریشهدار کرده بودند و علمای رتانی و مبلغین امر به معروف و نهی از منکر که هیچ مکان و زمانی از وجود آنان خالی نبوده، مورد توجه قرار دادند. این ویژگیها نسل به نسل انتقال یافته بود. جامعهی اسلامی قطعاً از تمام جوامع معاصر این زمان برتر بوده است؛ زیرا اکثر حدود الهی تعطیل نبوده و بیشتر احکام اسلامی نافذ بوده است. جامعهی اسلامی در معرض انحراف قرار داشت نه تحریف؛ بر عکس جوامع دیگر مانند مسیحیت، مجوسیت و غیره که دستخوش تحریف و نسخ و مسخ قرار گرفتند.

بنابراین رسالت اسلام تأثیر و قدرت خویش را در قلوب غیرمسلمانان از دست داد و اعتماد آنان نسبت به اسلام به سستی گرایید. بنا به گفتهی مؤرخی اروپایی: انحطاط اسلام آغاز گردید؛ زیـرا بشریت در صداقت متولیان آیین جدید، شک داشتند.

## نپرداختن به دانشهای مفید و عملی (دانش تجربی)

علما و اندیشمندان این دوره به علوم طبیعی و تجربی و علوم مفید و عملی نپرداختند و آن اهتمامی را که به علوم مابعدالطبیعی و فلسفه ی الهی برگرفته شده از یونانیها داشتند، به این علوم نداشتند. علوم فلسفی یونانی نیز جز شرک و بت پرستی که به زبان فلسفه در آمده بود و پوششی فنی به آن داده بودند، چیز دیگری نبود. سراسر حدس و گمان و افسونهای لفظی و بدون حقیقت بود. خداوند مسلمانان را از چنین مباحث و موشکافیها و تجزیه و تحلیلها پیرامون ذات و صفات الهی بی نیاز کرده بود. اما مسلمانان این نعمت بزرگ را سپاس نگزاردند و قرنهای متوالی با چنین علومی سر و پنجه نرم کردند و استعدادهای خویش را در مباحثی فلسفی و کلامی که هیچ نفعی نداشت و در دنیا و آخرت هیچ نقشی نداشت ضایع نمودند و در عوض از علومی که نیروهای طبیعی را برایشان مسخر می کرد و می توانستند در جهت مصالح اسلام آنها را به کار برند و از آن طریق سلطهی مادی و روحی اسلام را گسترش دهند، واپس ماندند. همین طور شدیداً به مباحث روح، فلسفهی اشراق (۱۱) و مسایل و حدة الوجود سرگرم شدند و بخش مهمی از وقت، تلاش و استعداد خویش را در راه آن صرف کردند. اما در بخش علوم طبیعی و تجربی آنچه مسلمانان به آن دست یافتند اگر چه نسبت به دوره های گذشته پربارتر بود، اما نسبت به فتوحات وسیعشان در دیگر دوایر علمی چندان نسبت به دوره های گذشته پربارتر بود، اما نسبت به فتوحات وسیعشان در دیگر دوایر علمی چندان تناسبی نداشت و به خصوص نسبت به مدت زمانی طولانی که در تاریخ، قدرت را به دست داشتند،

جای تردید نیست که کتابهایی در زمینهی طبیعیات، هستی شناسی و تجارب عملی از خود به جای گذاشتند و اروپا نیز در تجدید حیاتِ علمی خویش آنها را به کار بست و به این چیز اعتراف هم دارد اما با این وصف، این ذخیرهی علمی در برابر دستاوردهای فراوان علمی اروپا فقط در دو قرن هفده و هیجده، بسیار ناچیز می نماید.

۱ـ فلسفهی اشراق، فلسفهای است که منشأ آن فلسفهی افلاطون و حکمت نوافلاطونی حوزهی علمی اسکندریه است. احیاگر و مروج این فلسفه در اسلام، شیخ شهابالدین سهروردی متوفای ۲۳۲ ه. بهشمار میرود. اساس این طریقه، وصول به حقایق از راه کشف و شهود و اشراق است. (د. ن.)

هر چند آثار دانشمندان اندلس و حکمای شرق افتخارآمیزند، اما در برابر تولیدات فراوان غرب در زمینهی علم، فلسفه، تجربه و آزمایش، از لحاظ کمیت و کیفیت، نوآوری و ابتکار، ژرفکای علمی و مهارت فنی، چیزی نیست. اگر میخواهید دقیقاً میزان توجه شرق اسلامی را به جنبهی روحی و تناسب آن را با جنبهی عملی و تجربی درک کنید کافی است کتاب الفتوحات المکیة (۱) ابن عربی را با بزرگ ترین کتاب فلسفه و طبیعیات مقایسه کنید. اینجاست که تفاوت چشمگیر برایت روشن می شود که ذوق غالب شرق در چه زمینه ای بوده است؟

## بدعتها و خرافات

چیزی نمانده بود که پردههای شرک، جهالت و گمراهی، توحید خالص اسلام را بپوشاند؛ در نظام دینی بدعتهایی سرایت نمود که بخش بزرگی از زندگی مسلمانان را تحت پوشش قرار داده و آنان را از دین و حتی دنیا باز داشته بود.

روشن است که امتیاز و برتری مسلمانان بر دیگر ملتها، در دینی نهفته است که محمد الله آن را آورده است. امتیاز این دین و اعجازگریاش در مصون و محفوظ ماندن نهفته است؛ زیرا این دین، وحی، شریعت و قانون معجز ذات باری تعالی است:

﴿ تَنْزِيلٌ مِّنْ حَكِيمٍ خَيِيدٍ ﴾ الفصلت: ٢٣]

«قرآن فرستادهی یزدان است که با حکمت و ستوده است.»

مسلم است که هرگاه افکار مردمان و اعمال و کردارشان در این دین دخالت کند، چندان بر تری و امتیازی بر ادیانی که پیروانشان آنها را تحریف کردند و نظامهایی که انسانها ساخته و پرداختهاند، ندارد، مگر در آن بخشهایی که محفوظ و مصون مانده باشد. چنین دینی ضامن سعادت دنیا و آخرت نیست و لیاقت آن را ندارد که افکار مردمان به آن گرایش پیداکند.

## نکوهش دین از مسلمانان

باید توجه داشت که در طول این مدت دین از تحریف و تبدیل همچنان محفوظ مانده بود و مسلمانان را از اینکه در مسیرشان منحرف شوند، همواره هشدار میداد و متذکر میشد و همیشه

۱- الفتوحات المكية از آثار ابن عربی در زمينه ی عرفان است. نويسنده ی اين كتاب محيى الدين ابوبكر محمد بن على حاتمی طايی اندلسی معروف به ابن عربی از عارفان مشهور اسلام است. وی به سال ۵۹۰ ه. ق. در مرسيه چشم به جهان گشود. فقه و حديث را در اشبيليه و سبته فراگرفت. سپس سفری به تونس رفت. آنگاه به کشورهای مشرق سفر کرد و دوبار به مکه و بغداد رفت. سرانجام در دمشق مقيم شد و به سال ۱۳۸ ه. ق. همانجا در گذشت. (د. ن.)

منارهاش بلند و نورش تابان بوده است:

﴿ يَهْدِى بِهِ اللهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضُوانَهُ سُبُل السَّلاَمِ وَ يُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُمْتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِهِ وَ يَخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُمْتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِهِ وَ يَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَّاطٍ مُّسْتَقِيمٍ ﴾ تهديهم إلى صِرَّاطٍ مُّسْتَقِيمٍ ﴾

«خداوند با آن [کتاب]کسانی را به راههای امن و امان هدایت میکند که جریای خشنودی او باشند و با مشیت و فرمان خود، آنان را از تاریکیهای [کفر و جهل]بیرون میآورد و به سوی نور [ایمان و علم] میبرد و ایشان را به راه راست هدایت میکند.»

کتاب و سنت در هر شرایطی در دل خوانندگان انقلابی علیه شرک، بدعت، جهالت، گمراهی، اخلاق جاهلی و عادات آن، ایجاد میکند و علیه عیّاشی عیاشان و استبداد فرمانروایان آنان را می شوراند. به همین دلیل بود که در هر دورهای از ادوار تاریخ اسلام و در هر گوشهای از جهان اسلام متأثر از قرآن و سنت، افرادی از این امت بر طریقهی انبیا این به په میخاستند، دیمن را تجدید میکردند و روح جهاد را در امت می دمیدند، دروازه های اجتهاد را میگشودند و جهت تشکیل حکومت اسلامی طبق روش خلافت راشد، به جهاد می پرداختند؛ برخی در این مسیر به شهادت نایل میگشتند و برخی هم می توانستند در دوره ای هر چند کوتاه که یاد خلافت راشد را تداعی می نمود حکومت اسلامی تأسیس کنند:

﴿مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللهَ عَلَيْهِ فَيِنْهُمْ مَن قَضَى نَحْبَهُ وَ مِـنْهُمْ مَـنْ يَنْتَظِرُ وَ مَا بَدَّلُوْا تَبْدِيلاً﴾

«در میان مؤمنان مردانی هستند که با خدا راست بودند در پیمانی که با او بستهاند، برخی پیمان خود را به سر بردهاند آنان هیچ گونه تغییر و تبدیلی در عهد و پیمان خود نادهاند.»

آنان مصداق ابن حديث بودند: «لاَ تَزَالُ طَائِفَةُ مِّنْ أُمَّتِيْ ظَاهِرِيْنَ عَلَى الْحَقِّ لاَيَضُرُّهُمْ مَن خَذَلَهُمْ حَتَّى يَأْتِيَ أَمْرُ اللهِ وَ هُمْ كَذَلِكَ»(١)

«همچنان گروهی از امتم بر حق ثابتند، که رها کردن مردمان آنها را متضرر نمی گرداند، آنان بر این وضعیت خویش تا زمانی که دستور الهی فرا رسد باقی خواهند ماند.» تاریخ جهاد و تجدید در اسلام پیوسته وجود داشته و منقطع نگردیده است، مشعلهای اصلاحی همواره و پیوسته برافروخته بوده و طوفانهای (۱) دوران نتوانسته است آنها را خاموش گرداند.

## از آزمایش، پیروز بیرون آمدنِ جهان اسلام در قرن ششم

در سده ی ششم هجری خداوند متعال بر جهان اسلام که بعد از دوران سلجوقیان، علایم ضعف و پیری در آن به چشم میخورد و در بین فرمانروایان و امرا، در گوشه و کنار تقسیم شده بود با فراهم کردنِ رهبرانی بزرگ احسان نمود. خداوند با آنان عزت و شرف اسلام را حفاظت نمود و حیات را به جهان اسلام که در شرف مرگ بود، بازگرداند.

جنگهای صلیبی با هدف تسلط یافتن بر اماکن مقدس آغاز گردید؛ اسلام و مسلمانان را در سطح جهان به مبارزه طلبیدند و شبه جزیرهی عرب، مرکز اسلام و دولتهای مجاور شام را تهدید نمودند. صلیبیان اروپایی عملاً بر قدس و اکثر شهرهای شام تسلط یافتند و به شهر پیامبر (مدینه) چشم دوختند. این مصیبت بزرگ ترین خطر بعد از حادثهی ارتداد بود.

اینجا بود که خداوند متعال شخصی به نام عماد الدین اتابک زنگی (م ۵۴۱ ه.) را نصیب مسلمانان نمود. او بود که در صحنههای متعدد صلیبیان را سخت شکست داد. بعد از وی پسر بزرگش، نورالدین محمد زنگی (م ۵۶۹ ه.) به پا خاست و تصمیم گرفت صلیبیان را از شام بیرون کند و قدس را به مسلمانان بازگرداند. وی قبل از اینکه به آرزویش برسد درگذشت و یکی از رجالش به نام صلاح الدین یوسف بن ایوب جانشین او گردید. او همان فردی بود که خداوند متعال وی را برای انجام این امر مهم (نجات قدس) آماده کرده بود. خداوند خصلتهایی مانند عزم و اراده، اخلاص و یک سو بودن برای هدف، حرص بر جهاد و از خود گذشتگی در راه آن، همت والا در یاری اسلام و نابودی کفر و طغیان، رهبری سنجیده، صلاح و دیانت، جوانمردی کامل و انسانیت والا و اخلاق نیکو را در وجود او گذاشته بود. جز انسانهای نمونه و بی نظیر جهان، در وجود کسی دیگر چنین صفاتی جمع نمی شود.

به این ترتیب سلطان صلاح الدین یکی از معجزات اسلام و دلیلی بود بر اینکه روزگار اسلام سپری نشده و تولید و نشاط خویش را از دست نداده است. وی برای نخستین بار بعد از مدتی

۱- براى آگاهى بيشتر رك: نگارنده، رجال الفكر و الدعوة فى الاسلام، چاپ دمشق.

طولانی توانست جهان اسلام را از رودخانهی فرات گرفته تا نیل متحدکند و در برابر اروپاییان که لشکرهایشان به حرکت در آمده و فرمانروایان و امرا و فرماندهان بزرگشان جهت یورش بر جهان اسلام به پیش آمده بودند، به قیام وا دارد.

نژادهای مختلفی از مسلمانان که قبل از این هیچ جا جمع نشده بودند، زیر پرچم صلاح الدین گرد آمدند. بعد از دورانی طولانی باری دیگر شعلهی جهاد و غیرت اسلامی برافروخته شد؛ صلاح الدین نیز در جهاد خویش تمام امکاناتی راکه جهان اسلام از علم، اختراع و ابزار نظامی در آن روز به آن دست یافته بود، به کارگرفت.

نهایتاً در سال ۵۸۳ در حطین، صلیبیان را سخت شکست داد و پوزهشان را به خاک مالید و در همان سال قدس را فتح نمود. صلاح الدین بر سراسر فلسطین تسلط یافت و صلیبیان فقط در صور محصور شده بودند.

اروپا با تمام امکاناتش و با سربازان انبوه خویش به فرماندهی ریچارد (Rechard) فرمانروای انگلیس در برابر مسلمانان قرار گرفت؛ جنگ بین مسلمانان و صلیبیان همچنان ادامه داشت تا اینکه در سال (۵۸۸ ه.) (۲ سپتامبر ۱۱۹۲ م.) آتش بس اعلام شد و اکثر فرماندهان صلیبی از فلسطین رفتند و ریچارد نیز به وطنش بازگشت و یک سال بعد سلطان صلاح الدین نیز چشم از جهان فروبست.

چه نیکوست که نظریهی مورخ انگلیسی (stanley lane poole) در مورد آتش بس مزبور، در کتابش پیرامون صلاح الدین نقل شود تا به قدرت جهان اسلام و وحدت آن تحت قیادت سلطان صلاح الدین پی ببریم:

«جنگی که پنج سال به طول انجامید سرانیجام خاتمه یافت. مسلمانان قبل از پیروزیشان در واقعه کی حطین در ژوئیه می سال (۱۱۸۸ م.)، در غرب رود اردن یک قطعه زمین ندانستند، اما در سپتامبر سال ۱۱۹۹ وقتی که در رمله صلح اعلام گردید تمام شهرها را به تصرف در آوردند، جز بخشی از صور تا یافا که مسیحیان در آن سرزمین سکونت داشتند. این صلح چنان نبود که باعث سرافکندگی و تأسف صلاح الدین باشد. اروپا سرتاسر به تحریک پاپ در جنگهای صلیبی به سرزمین مقدس پورش آوردند؛ قیصر فریدریک و فرمانروایان انگلیس و فرانسه و صقلیه و لیوپولد اتسریشی و دوک پورگندی و کنت فنلاندی و قهرمانان آنها همگی نهایت تلاش خویش را جهت دست یافتن بر قدس و ترقی حکومت مسیحی که مرکزش در قدس بود و از طرفی در شرف نابودی قرار گرفته بود به کار بستند، اما نهایتاً نتیجه می این همه تلاش چه بود؟ قیصر فریدریک در این مدت مرد، فرمانروایان انگلیس و فرانسه به سرزمینهای شان برگشتند، بسیاری از همراهانشان

از امرا و فرماندهان در سرزمین ایلیا دفن گردیدند و قدس همچنان در اختیار صلاح الدین باقی ماند.

جهان مسیحیت یکپارچه در برابر مسلمانان ایستادند، اما به هیچ وجه نتوانستند صلاح الدین را به تکان درآورند.با اینکه سپاه صلاح الدین بر اثر جهاد طولانی و مشکلات بزرگ، متحمل رنجهای فراوان شده بود و سالیان متمادی در برابر دشمنی قدرتمند به حالت آمادهباش دایم به سر برده بود، از یک سرباز هم شکایت و نالهای شنیده نشد.

هرگاه صلاح الدین آنان را به جهاد فرا میخواند یک روز هم حضورشان را به تأخیر نمیانداختند و از هست و نیست خویش مایه میگذاشتند. شاید بسا اوقات برخی از امرای رده پایین در سرزمینهای اطراف دجله از اعزام نیروی کمکی، که هیچگاه به پایان نمیرسید، اظهار شکایت نموده باشند، اما با این وضع نیز همواره نیروهای خویش را در صورت نیاز به کمک صلاح الدین میفرستادند.

در جنگ اخیر در ارسوف سپاه موصل با شهامت و فداکاری تمام مشغول نبرد بود و سلطان به نیروهای کمکی که از مصر و عراق و شام شمالی و مرکزی بنا بود اعزام شوند، کاملاً اطمینان داشت. ترکمنها، عربها و مصریها مسلمان بودند و خدمتگزاران باوفای صلاح الدین بودند؛ هرگاه آنها را فرا میخواند همانند غلامان به دربارش حاضر می شدند. صلاح الدین این عناصر مختلف را علی رغم تفاوتهای نژادی و قومی و اختلافات و رقابتهای بین یکدیگر، به گونهای عجیب و غریب مثل یک پیکر با هم ترکیب نموده بود.

البته بسا اوقات سلطان جهت ایجاد وحدت بین این نژادها تا حدودی متحمل رنج هم می شد. در بعضی از مناسبت ها آثار اختلاف نمایان می گردید؛ چنانچه باری در یافا سپاه مسلمانان کاملاً سرکشی کرد، اما با این وصف نیز تا پاییز سال ۱۱۹۲ م. تمام ملیت های مختلف در برابر دستور سلطان گردن نهادند و از سال ۱۱۸۷ م. (سالی که سلطان برای جهاد آن ها را فرا خواند) همچنان ثابت قدم بودند. در خلال این مدت زمان طولانی، در تاریخ یک حادثه هم ثبت نشده است که ایالتی یا یکی از امارت های تابع یا رئیسی از رؤسا سر به شورش بر دارد و نقض عهد کند.

گفته اند: یکی از بستگان نزدیکش علیه وی قیام نمود؛ اما سلطان او را مورد عفو قرار داد و به این ترتیب فرد مزبور آرام گرفت. با این توضیح روشن می گردد که سلطان در دولت و رعیتش چقدر نفوذ داشته است.

جنگی که پنج سال به طول انجامید سرانجام با تمام رنج و مصیبتش به پایان رسید. سلطان صلاح الدین تنها فرمانروایی بود که از کوههای کردستان گرفته تا صحرای نوبه حکومت می کرد. پادشاه سرزمین کرد، پادشاه ارمنستان و پادشاه قونیه و قیصر قسطنطنیه از پشت مرزها همواره جهت بر قراری دوستی و همکاری با سلطان علاقمند بودند؛ اما سلطان هیچ وقت نخواست کسی از این فرمانروایان بر او منتی داشته باشد. آنان نه تنها هیچگاه برای کمک و یاریاش نیامدند، بلکه صرفاً زمانی آمدند که او پیروز شده بود و پیروزی را به وی تبریک گفتند.

سلطان صلاح الدین قهرمان این نبرد و مرکز این دایره بود. برادرش، عادل شخصیت دومی بود که در صحنه ی مبارزه ظهور نمود. هرگز از فرماندهان یا امراکسی نبود که بر صلاح الدین غلبه کند. وی شورایی نظامی داشت که همواره در امور جنگ با آنها به تبادل نظر می پرداخت. به ندرت اتفاق می افتاد که نظر نادرست این مجلس بر نظر درست سلطان، تحمیل شود. چنانچه در صور و عکه اتفاق افتاد. احدی از اعضای مجلس نبود که کسی دیگر را بر صلاح الدین ترجیح دهد. همگی برادران و فرزندان، برادرزادگان و همراهان قدیمی و والیان جدید، دانشمندان و قاضیان باهوش و معتمدان باوفا و منصف، واعظان و علما همه بر ادامهی جنگ اتفاق نظر داشتند و تحت لوای سلطان شانه به شانه جنگیدند و با قدرت، شایستگی، خیرخواهی و هرچه در اختیار داشتند وی را کمک کردند و هر یکی باور داشت که صلاح الدین سرور و امیر همه است.

در بحرانهای مختلف و شرایط طاقت فرسا و جنگها بر همه یک قلب و یک اراده حاکم بود و او قلب قدرتمند و اراده ی آهنین صلاح الدین بود.»

## فقر رهبری در جهان اسلام بعد از صلاح الدین

صلاح الدین بعد از اینکه وظیفه اش را انجام داد چشم از جهان فروبست. خطر جدی که کیان و مرکز اسلام را تهدید می کرد در حال بروز بود. سیل خروشان صلیبیان در حالی که درسهای قدیمی را فرا گرفته و نکات ضعف و قوت مسلمانان را درک کرده بودند جهت تجدید بنای صلیبیت در قرن نوزدهم میلادی، دوباره سرازیر گردید. از طرفی مسلمانان نیز به رفتار قبلی شان از قبیل دودستگی، رقابت، غفلت و ستیز با یکدیگر برگشته بودند. این بار جهان اسلام از وجود رهبری مخلص برای اسلام، فردی که مصلحت اسلام را بر خواسته های خویش ترجیح دهد، از همه چیز بریده برای جهاد باشد، محبوب همه باشد و قلبها به اطرافش همانند صلاح الدین جمع شوند که با تلاش و قدرت و استعدادهای بزرگ خویش توانست تمام اروپا را عقب راند و عزت و شرف اسلام را حفاظت نماید، محروم گردیده بود. بعد از این، انحطاط و فروپاشی در جهان اسلام گسترش یافت و به مرور زمان چشم گیر شد.

#### دستاوردهای سدههای از هم گسستگی

در ادوار انحلال نیز کندوی جهان اسلام خالی از عسل نبود. گهگاه از زمرهی فاتحان و ملوک افرادی ظهور میکردند که در سیرت، اخلاق، دین و تقوا نمونهای از صحابه و سلف صالح بودند و در جهان اسلام رجالی به پا خاست که تاریخ با نامشان آراسته است.

مسلمانان با وجود انحراف از عملکرد و رفتار نخستین و روش نمونه ی خویش، نسبت به ملتهای جاهلی موجود نزدیک ترین ملت به شیوه ی انبیا و اطاعت از خدا بودند. به همین دلیل وجودشان و وجود دولتشان سدی محکم در برابر انتشار و رشد جاهلیت بود. با وجود کاستی ها و نقایصی که داشتند، بزرگ ترین قدرت در جهان بودند که دولت ها همواره از آن ها بیمناک بودند و حساب می بردند.

#### فروريزى بناى شكوهمند قدرت اسلامي

بدون اینکه بیگانگان پی ببرند، این قدرت بزرگ داشت ضعیف می شد، تا اینکه سرانجام در قرن هفتم شوکت مسلمانان در هم شکست و هنگامی که مغولان حکومت خوارزمشاه، آخرین امپراتوری اسلامی را ویران نمودند و بغداد به تصرفشان در آمد، شبح خوفناک از بین رفت و مترسک به زمین افتاد. آنگاه بود که پرندگان و درندگان برکشت و زراعت هجوم آوردند و مردمان علیه مسلمانان جسور و گستاخ شدند.

مغولان میراث مسلمانان را تصرف کردند و در زمامداری جانشین آنان شدند. برای نگونبختی و بیچارگی بشر و تباهی جهان همین بس که رهبری جهان را ملتی نادان و وحشی و فاقد دین، دانش، فرهنگ و تمدن به دست گیرد.



## نقش رهبرى عثمانيان

## عثمانیان در عرصهی تاریخ

در این زمان ترکان عثمانی در عرصه ی تاریخ ظهور کردند. محمد بن مراد دوّم در سن ۲۴ سالگی قسطنطنیه، پایتخت مقتدر دولتهای روم، را در سال (۸۵۷ هـ ۱۴۵۳م.) فتح کرد. با این فتح مسلمانان باری دیگر امیدوار شدند و آرزو در دلهایشان زنده شد. ترکان و در رأسشان عثمانیان در رهبری امت اسلام و بازپس گرداندن قدرت و جایگاه مسلمانان در جهان، مورد اعتماد بودند. فتح قسطنطنیه توسط آنها که هشت قرن کامل (۱) در برابر مسلمانان سرسختی می کرد، دلیل شایستگی و قدرت، رسیدن به درجه ی اجتهاد در فنون نظامی و فرماندهی صحیح نظامی، برتری در تجهیزات جنگی ملتهای معاصر و بهره گیری از نیروی علم و عمل در وظیفه ی شان، بود. تمام آنچه ذکر شد مواردی است که هرگز امت از آنها بی نیاز نیست.

## برتری محمد فاتح در فنون نظامی

چنانچه دریبر میگوید: محمد فاتح با علوم ریاضی آشنایی داشت و به خوبی می دانست که چگونه آنها را بر فنون نظامی منطبق کند. به همین جهت آمادگی لازم را برای این فتح تدارک دید و از تمام تجهیزات جنگی موجود در آن زمان، استفاده کرد.

بارون کارادووکس (Baron carra de vaux) در جلد اول کتاب *اندیشهوران مسلمان* در ذیل شرح حال محمد فاتح میگوید:

این فتح به صورت اتفاقی یا به علت ضعف دولت روم، برای محمد فاتح تحقق نیافت، بلکه سلطان مزبور تدابیر لازم را از قبل برای آن چیده بود و تمام تواناییهای علمی موجود در آن زمان را به کار

۱- ناوگان عربی به فرماندهی بُسر بن ارطاة در سال ۴۴ ه. مطابق با ۲۲۴م. قسطنطنیه را مورد حسمله قرار داد و یزید بن معاویه در سال ۵۲ ه. مطابق با ۷۲ م. این شهر را محاصره کرد. از آن به بعد چهار بار عرب ها آن را محاصره کردند، اما به سبب استحکامی که داشت موفق به فتح آن نشدند.

گرفت. توپ اندازها در آن زمان تازه به صحنه آمده بودند. وی به ساختن بزرگ ترین توپ اندازها پرداخت. به این منظور کارشناسی قوی را انتخاب کرد. وی توپ اندازی ساخت که وزن گلولهاش ۱۰۰ کیلو و مسافت پر تابش بیش از یک میل بود. می گویند برای کشاندنِ این توپ حدود ۲۰۰ نفر لازم بود، پرکردنش نیز ۲ ساعت وقت می گرفت. هنگامی که محمد فاتح به فتح قسطنطنیه رهسپار شد، ۳۰۰/۰۰۰ سرباز در رکابش بود و توپ انداز غول پیکر را همراه داشت. ناوگان دریایی اش جهت محاصره ی قسطنطنیه از طریق دریا حامل ۱۲۰کشتی بود. او بود که با ابتکارش، کشتی را در خشکی روی چوبهای لغزان شده با روغن، به حرکت درآورد (۱).

## ویژگیها و خصوصیات ملت ترک

ملت مسلمان ترک تحت رهبری عثمانیان در آن زمان دارای خصوصیاتی منحصر به فرد بودند که آنها را جهت رهبری مسلمانان از دیگران متمایز گردانیده بود:

ملتی بودند کوشا، حماسی و بلند پرواز و دارای روحیهی جهاد که به سبب ساده زیستی و فطرت سالمی که داشتند از امراض اخلاقی و اجتماعی اغلب ملتهای مسلمان شرقی مصون بودند. دارای تواناییهای نظامی بودند، به گونهای که می توانستند سیطره ی مادی و روحی اسلام را گسترش دهند و دشمنی و خصومت ملتهای دیگر را دفع کنند و رهبری جهان را به عهده گیرند. عثمانیان در ابتدای حکومتشان قبل از هر چیز به استفاده از تجهیزات جنگی به خصوص سلاحهای گرم پرداختند و توپ اندازها را بیشتر مورد توجه قرار دادند. تازه ترین اختراعات جنگی را به دست آوردند. به فنون نظامی و تنظیم لشکر و ارتش چنان اهمیت دادند که در این موضوع بدون هیچگونه اختلاف نظری، الگوی کامل اروپاییان گردیدند. در سه قاره ی اروپا، آسیا و افریقا حکومت می کردند. کشورهای شرق اسلامی را از فارس تا مراکش به تصرف درآوردند. آسیای صغیر را نیز به زانو درآوردند و در اروپا نفوذ کردند تا آنجا که به دیوارهای وین رسیدند. فرمانروای بلامنازع دریای مدیترانه بودند. آنان مدیترانه را تبدیل به دریاچهای عثمانی کرده بودند، که هیچ بیگانهای در آن حضور نداشت.

نماینده ی کنسولگری بطرس کبیر در باب عالی عثمانی نامهای به قیصر نوشت به این مضمون: سلطان دریای سیاه را مانند منزل شخصی خویش میداند که هیچ بیگانهای در آن حقّ تردد ندارد.

۱- برگرفته از پانوشتهای امیر شکیب ارسلان برکتاب حاضر العالم الإسلامی، ج ۱، ص ۲۲۰، چاپ دوم.

ناوگانی خیلی بزرگ فراهم آوردندکه هرگز اروپا نمی توانست با آن مقابله کند. برای مقابله با این ناوگان، پاپ، ایتالیا، اسپانیا، پرتغال و مالطه (در سال ۹۴۵ هـ / ۱۴۵۷ م.) به پاخاستند؛ اما هیچ نتیجهای نگرفتند.

در دوران سلیمان قانونی بزرگ، امپراتوری عثمانی بر خشکی و دریا گسترده بود و قدرت سیاسی و روحانی را در اختیار داشت. مرزهای دولت عثمانی در زمان سلیمان از شمال به تونس، از جنوب به نیل و اقیانوس هند، از شرق به سلسله کوههای قفقاز و از غرب به کوههای اطلس میرسید که مساحتی بالغ بر ۴۰۰ هزار میل مربع بود. ناوگان عثمانی متشکل از ۲۰۰۰کشتی جنگی بود و سواحل شرقی دریای سفید، دریای آدریاتیک، دریای مرمر، دریای اژه، دریای سیاه، دریای احمر و فارس در سیطرهی آن بود.

خلاصه، تمام شهرهای (۱) مشهور قدیم غیر از روم در حوزه ی حکومت عثمانی درآمده بود. سرتاسر اروپا از حکومت عثمانی لرزه بر اندام بود. فرمانروایان بزرگشان در معاهده ی شاهان عثمانی در میآمدند. هرگاه ترکها به سرزمینی میرفتند مردم آن منطقه به احترامشان ناقوسهای کلیسا را به صدا در نمیآوردند. هنگامیکه خبر درگذشت محمد فاتح را به پاپ رساندند، دستور داد تا مدت سه روز مردم نماز شکر بخوانند و جشنی بزرگ برپاکنند.

برای رهبری جهان در بهترین موقعیت قرار داشتند؛ در شبه جزیره ی بالکان ساکن بودند و از آنجا بر آسیا و اروپا اشراف داشتند. پایتختشان واقع در بین دو دریای سیاه و سفید و متصل به دو خشکی آسیا و اروپا بود. برای بزرگ ترین دولتی که بر آسیا و افریقا حکومت داشت این موقعیت بهترین پایتخت بود. به همین دلیل ناپلئون گفته بود: اگر تمام دنیا به صورت یک دولت می بود، قسطنطنیه بهترین مکان برای پایتخت آن بود.

در آینده ی نزدیک، اروپا بزرگترین خطر و سوژه ی مهم به نظر میآمد که عوامل ترقی و پیشرفت در وجودش موج میزد. ترکها را اگر خداوند توفیق میداد، می توانستند در میدان فکر و علم از اروپاییان مسیحی سبقت گیرند و رهبری جهان را به دست گیرند و آن را به سوی حق و هدایت سوق دهند، قبل از اینکه اروپا به این زمامداری برسد و جهان را به سوی نابودی و آتش کشاند.

۱- رک: بیهم، محمد جمیل، فلسفهی تاریخ عثمانی، ص ۲۸۱ - ۲۸۰.

## انحطاط تركها در اخلاق و ايستايي آنان در علم و فنون نظامي

اما از بخت بد مسلمانان و به ویژه خود ترکها، این قوم نیز به انحطاط و سقوط دچار شدند. بیماری ملتهای گذشته یعنی حسد و کینه، استبداد و ظلم فرمانروایان، تربیت نادرست و اخلاق فاسدشان، خیانت و مکاری امراء نسبت به ملت، دچار شدن ملت به رفاه و آسایش و مواردی دیگر از عادتهای اقوام پست و زبون چنانچه در کتابهای تاریخ ترکها ثبت است به آنان نیز سرایت کرد؛ اگر چه در این کتاب جای تفصیل این مباحث نیست، اما بدترین عیبی که به آن دچار شدند جمود و ایستایی علمی و رکود در تکنیک نظامی و لشکرداری بود، و این کلام الهی را فراموش کردند که می فرماید:

﴿ وَأَعِدُّوا لَمُّمْ مَا اسْتَطَعْتُم مِنْ قُوَّةٍ وَ مِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُوْنَ بِهِ عَدُوَّاللهِ وَ عَدُوَّكُمْ وَ ءَا خُولِيْنَ مِنْ دُوْنِهِمْ لاَ تَعْلَمُونَهُمْ ﴾ وانفال: ١٥٠

«برای [مبارزه با آنان] تا آنجاکه می توانید، نیروی [مادی و معنوی] و [از جمله] اسبهای ورزیده آماده بسازید تا بدان دشمن خدا و دشمن خویش را بترسانید و کسان دیگری جز آنان را نیز به هراس اندازید، که ایشان را نمی شناسید.»

همین طور سخن رسول خدا اللَّهُ اللَّهُ مِن اللهُ مَالَّةُ الْلُؤُمِن حَیثُ وَجَدَهَا فَهُو أَحَـقُ بِهَا» «حکمت گمشده ی مؤمن است، هر جا آن را بیابد وی به آن مستحق تر است.»

از طرفی جای آن داشت تا آنان به سبب مرکزیت سیاسی و جغرافیایی که داشتند و از اینکه کاملاً در احاطهی کشورهای اروپایی قرار داشتند، این وصیتِ فرماندهی بزرگ اسلام، عمرو بن عاص الله را خطاب به مسلمانان مصر، نصب العین خویش قرار میدادند: «و اعْلَمُوا أنَّكُممْ فِی رِبَاطٍ اِلیٰ یَوْم الْقِیَامَة لِكَثْرَةِ الاَعْدَاء حَوْلَكُم وَ تَشَوُّفِ قُلُوبِهِمْ إِلَیْكُمْ وَ إِلیٰ دَارِكُمْ»

«آگاه باشید، شما تا قیامت در حال آمادهباش هستید، به سبب کثرت دشمنان در اطرافهتان و به سبب چشمداشتشان به شما و سرزمینهای تان.

اما ترکان باز ایستادند و زمان جلو رفت، آنان واپس ماندند و اروپاییان سبقت گرفتند.

## رکود علمی در ترکیه

بانو خالده ادیب رکود علمی در ترکیه را دقیق توصیف نموده است. جای آن دارد تا در اینجا ذکر شود: تا زمانی که فلسفه ی متکلمان در دنیا حاکم بود، علمای اسلام در ترکیه همواره به بهترین نحو وظیفه ی شان را انجام می دادند. مدرسه ی سلیمانیه و مدرسه ی فاتح دو مرکز مهم علوم و فنون موجود در آن زمان بود؛ اما زمانی که غرب از بند فلسفه ی الهی و مباحث دینی و کلامی خود را رها ساخت و اساس علوم جدید و حکمت نوین را گذاشت، انقلابی در دنیا پدید آورد که علما توان انجام وظیفه ی تعلیم و برآوردن نیاز دانش آموزان را نداشتند. این دسته از علما اعتقاد داشتند که همان علمی که در قرن سیزدهم میلادی بود، همواره در جای خویش باقی است و جلوتر نرفته است. این ذهنیت اشتباه در سیستم تعلیمی آنان تا قرن نوزدهم میلادی ادامه داشت. باید توجه داشت که این ذهنیت علمای ترکیه و سایر سرزمین های اسلامی استناد دینی نداشت. فلسفه ی داهی یا علم کلام که در اختیار مسلمانان یا مسیحیان بود، بنیان آن را فلسفه ی یونانی تشکیل داده بود و بیشتر افکار ارسطو که خود فیلسوفی غیر دینی بود بر آن غالب بود.

در این بخش مناسب به نظر می آید، اجمالاً اندیشه ی علمای مسیحی و اسلامی با هم مقایسه شود: قرآن کریم از موضوع آفرینش جهان طبیعی به تفصیل سخن نگفته است. بخش اعظم تعلیمات قرآن را مباحث اخلاقی و اجتماعی به خود اختصاص داده است. هدف مهم قرآن تفکیک خیر و شر و حسن و قبح است. قرآن برای کل جهان یک آیین آورده است. هرگاه از مسایل ماوراء الطبیعه یا معارف روحی سخن به میان آمده است، کمتر می توان در آن پیچیدگی یا اشکالی مشاهده کرد. اساس تعلیمات قرآن توحید است. اصولاً اسلام دینی است ساده و گسترده و به مراتب، وسعت نظرش درباره ی نظریات جدید پیرامون طبیعت، بیشتر است تا ادیان دیگر. اما این سعه ی صدر و سادگی که در تحقیقات جدید علمی مؤثر بود، در زندگی مسلمانان چندان به طول نبانجامید. در قرن نهم هجری علما و متکلمان، الهیات و فقه را در قید و بندهای تنگ منحصر کردند و باب تحقیق و اجتهاد را کاملاً مسدود کردند. در این برهه از زمان افکار ارسطو (۱) در فلسفه ی اسلامی نفوذ کرد.

برعکس اسلام، آیین مسیحیت که بهتر است بگوییم دین بولس قدیس، (۲) مباحث مفصلی پیرامون جهان طبیعت دارد، به خصوص در سفر پیدایش. چون مسیحیان ایمان داشتند که این

۱- حکیم نامدار یونانی، به سال ۳۷۴ پیش از میلاد در شهر استاگیرا متولد شد. پزشک پارت پادشاه مقدونیه بود. ارسطوکه درکودکی از پدر یتیم ماند به آتن رفت و در محضر افلاطون به کسب علم پرداخت. پس ازمرگ استاد، وی مدتی در شهرهای مختلف گشت و گذار کرد و سرانجام به مقدونیه رفت و تربیت اسکندر مقدونی بدو سپرده شد. پس از مرگ اسکندر وی ناگزیر آنجا را ترک کرد و در خالکیس سکونت گزید و چند ماه بعد به سال ۳۲۲ پیش از میلاد همانجا درگذشت. (د. ن.)

۲. بولس قدیس ملقب به حواری نجبا، وی پس از مسیح به ظاهر به آیین عیسی مسیح پیوست و به تبلیغ آن پرداخت. وی یکی از نخستین پدید آورندگان نظم کلیسایی و معتقدات مسیحی به شمار می رود. مکاتیب متعددی از وی بر جای مانده که در عهد جدید موجود است. وی طی مسافرتهای متعدد به انطاکیه، آتن، افس، کرفت، مقدونیه و اورشلیم مبادی مسیحیت را تبلیغ و ترویج کرد. (د. ن.)

مباحث کلام خداست، ناگزیر باید درستی و حقانیت آن را تأیید می کردند؛ اما از طرفی چون تجربه و ظاهر امر با آن مباحث در تضاد بود ناگزیر به تأویل و توجیه روی آوردند. در این باب دست به دامن ارسطو شدند؛ چون نظریاتش مانند سحر تأثیر داشت.

هنگامی که غرب به تحقیق طبیعت بر اساس آزمایش و تجربه و تجزیه و تحلیل عملی پرداخت، رجال کلیسا شدیداً متحیر شدند و چون دانشمندان از طرق عملی به اکتشافات مهمی دست یافتند، علمای مسیحی از اینکه مبادا قدرت کلیسا از بین برود بیمناک شدند و تنش شدیدی بین دین و علم اتفاق افتاد و بسیاری از دانشمندان علوم طبیعی که در تحقیق و پژوهش خریش استقامت ورزیدند، قربانی علمشان گردیدند.

سرانجام بعد از برخوردهای خونین بین دین و علم، کلیسا مجبور شد، واقعیت را بپذیرد. به این منظور آنان علوم طبیعی را در برنامههای مدارس و دانشگاههای خود گنجاندند و بدین ترتیب دانشگاههایشان که تا دیروز چندان تفاوتی با مدارس مسلمانان نداشت، اکنون تبدیل به مراکز علوم طبیعی و یافتههای جدیدگردیدند. با این وصف نیز فلسفهی خویش راکاملاً رها نکردند. نتیجه ی این تحول این بود که کلیسا توانست بر گروهی از طبقات روشنفکر تسلط پیداکند. کشیشهای کاتولیک و پروتستان در علوم جدید مشارکت داشتند و بسا اوقات می توانستند با نسل جدید در موضوعات مختلف به مباحثه بیردازند.

اما در ترکیهی عثمانی، علما وضعیت متفاوتی با آنچه بیان شد، داشتند. به فراگیری علوم جدید نپرداختند و شدیداً از ورود افکار جدید در سرزمینشان جلوگیری کردند. از آنجا که زمام تعلیم امت اسلام را به دست داشتند و به هیچ یافتهی تازهی علمی اجازهی ورود نمیدادند، بدیهی بود که رکود علمی، نظام آموزشیشان را تحت الشعاع قرار دهد.

همین طور در دوران انحطاط، مشاغل سیاسی شان به حدی تراکم یافته بود که نمی توانستند رنجهای آزمایش و تجربه را تحمل کنند. تنها همتی که از خود نشان می دادند، اصرار بر لزوم فلسفه ی یونانی بود و اینکه دانش خویش را بر استدلال استوار سازند. مدارس اسلامی در قرن نوزدهم میلادی، همان وضعیت را داشتند که در قرن سیزدهم میلادی داشتند. (۱)

## انحطاط گستردهی علمی و فکری

رکود علمی و فکری تنها در محافل ترکیه حاکم نبود، بلکه جهان اسلام از شرق تا غرب به قحطی علمی و فلج فکری مبتلا شده بود. این قحطی وی را از پا درآورده و بی اراده و سست همت گردانیده بود.

۱- رویارویی شرق و غرب در ترکیه، سخنرانی دوم، انتخطاط عثمانیان، ص ۴۳-۴۳ weast in turkey by Halide Edib p.40-4

اگر نگوییم قرن هشتم شاید قرن نهم از نظر نشاط، تولید و ابتکار در دین، علم، ادب، شعر و حکمت، آخرین قرن بود و قرن دهم، آغاز رکود، تقلید و اطاعت از دیگران بود.

این رکود جوانب مختلف علمی اعم از علوم دینی و فنون درسی، معانی شعری، انشاء، تاریخ و مناهج آموزشی را، شامل بود. به این دلیل در کتابهای مربوط به شرح حال علما در این قرون، نمی توان کسی را دید که لقب نابغه یا حداقل محقق بر آن اطلاق شود؛ یا اینکه کسی ظهور کند که در فنی از فنون، چیز تازهای عرضه نموده و در علم به یافتههای جدیدی نایل شده باشد، به جز افراد محدودی در اقصی نقاط جهان اسلام مانند شیخ احمد بن عبدالاحد سرهندی (متوفای ۱۰۳۴ ه.ق.) صاحب مکتوبات ماندگار و با ارزش در شریعت و معارف الهی، و شیخ ولی الله بن عبدالرحیم دهلوی (متوفای ۱۱۷۶ ه.ق.) نویسنده ی کتابهای حجة الله البالغة، ازالة الخفاء، الفوز الکبیر و رسالهی الانصاف، و فرزندش رفیع الدین (متوفای ۱۲۳۳ ه.) صاحب کتاب تکمیل الأدهان و اسرار المحبة، و شیخ اسماعیل بن عبدالغنی بن ولی الله (متوفای ۱۲۴۳ ه.)

در باب شعر على رغم اشعارى كه در اين دوره به رشتهى تحرير درآمده است، نظمى كه ذهن نشين وگيرا و يا انشايى كه روان باشد، به چشم نمى خورد. اغلب ابياتى است مرده و سرد كه بر اثر گرايش هاى لفظى، گزاف گويى، مبالغه هاى لفظى و معنوى، ستايش و تملق بيش از حد، غزل سرايى نسبت به جنس مذكر در شعر، تكلفات حتى در نامه هاى دوستانه و اهداف طبيعى، مسجع بندى هاى سرد حتى در كتاب هاى تاريخ و زندگى نامه ها، به كلى روح خود را از دست داده است.

کتابهای پیشینیان، جایشان را به کتابهای متأخران اهل تکلف، واگذار نموده؛ کتابهای که سرشار از حواشی، تقریرات و تلخیصات است و مؤلفانشان به قصد اعمال تعقید و اغماض، در استفاده از کاغذ هم صرفهجویی می کردند. گویا داشتند شیوه ی خلاصه نویسی و اختصار را ترویج می دادند. تمام این موارد حاکی از انحطاط فکری و علمی بود که بر جهان اسلام حاکم شده و در درونش نفوذ نموده بود.

١- جهت اطلاع بيشتر از شرح حال اين بزرگان رك: الحسنى، عبدالحى، نزهة الخواطر، ج پنجم، ششم و هفتم.

## معاصران عثمانیان در شرق

در دورهی عثمانیان دو دولت قدرتمند در شرق وجود داشت:

۱ـ دولت مغولی؛ که بنیانگذارِ آن بابر تیموری (۱۹۳۳ه. ۱۵۲۶م.) بود و با سلطان سلیم اوّل معاصر بود. بر اریکهی قدرت این دولت، بزرگ ترین فرمانروایان مسلمان از نظر شوکت و ابهت، قدرت نظامی و وسعت قلمرو، یکی بعد از دیگری نشستند که مهمترینشان اورنگ زیب بود. او آخرین فرمانروای تیموری و قدرتمندترین آنها بود. وی از نظر فتوحات گسترده ترین قلمرو را داشت و از نظر دیانت متدین ترین و از نظر شناخت از کتاب و سنت آگاه ترینشان بود. بیش از نود سال عمر کرد و پنجاه سال بر اریکهی قدرت بود. وی در سال ۱۱۸۸ ه. یعنی در آغاز قرن هیجدهم میلادی چشم از جهان فروبست. این قرن در تاریخ اروپا دارای اهمیت خاصی بود. متأسفانه سلطان اورنگ زیب و هیچ کدام از گذشتگانش هیچ ارتباطی با آنچه در اروپا میگذشت و رویدادهای مهمی که در حال انجام بود و عوامل پیشرفت و ترقیای که در قلب اروپا موج میزد، نداشتند.

آنان به تجار، پزشکان و سفیران دولتهای اروپایی که آنهم به ندرت گذرشان بـر ایـن سرزمین دوردست میافتاد، با دیدی تحقیرآمیز مینگریستند.

۲- دولت صفوی در ایران؛ که دولتی پیشرفته و متمدن بود. اما با توجه به اعتقادات مذهبی خاصی که داشت، اغلب یا بر دولتهای عثمانی می شورید و یا به دفاع از خویش می پرداخت.

این دو دولت همواره در سرزمین خویش محصور بودند و حتی از آنچه در خاور نزدیک اتفاق میافتاد بیخبر بودند، چه رسد به آنچه در غرب در حال انجام بود. از آنچه در کشورهای اسلامی روی میداد نیز بیخبر بودند، چه رسد به آنچه در کشورهای بیگانه رخ میداد.

اما اینکه این دو دولت با هم توافق و ائتلاف کنند، امری بود که اصلاً در ذهن احدی خطور نمی کرد؛ گویا سرشتِ دولتهای شرقی و حکومتهای موروثی و خاندانی چنین است و نسل اندر نسل، یکدیگر را بدان سفارش کردهاند. همین طور تحقیق و بررسی وضعیت علمی و نظامی اروپا و استفاده از صنایع خارجی، در آن زمان به ذهن کسی خطور نمی کرد.

## نوزایی اروپا و حرکت شتابان آن در صنعت و علوم طبیعی

سدههای شانزدهم و هفدهم میلادی از مهم ترین ادوار تاریخ بشری بود و در بطنِ خود حامل پیامدهای خاصی بود. در این برهه از تاریخ، اروپا از خواب طولانی خود بیدار شد و دیوانه وار به جبران دوران غفلت و جهالتش پرداخت و به سوی هدف خویش به جای اینکه دوان دوان حرکت کند، با تمام پر و بالش به پرواز در آمد، تواناییهای طبیعت را تسخیر و اسرار هستی را برملا کرد، دریاها و قارههایی راکشف کرد، که تا آن زمان گمنام بودند، در هر علم و فنی و در هر بعدی از ابعاد زندگی به فتوحات جدیدی دست یافت. در این مدت زمان کوتاه در علوم مختلف افرادی نابغه و مبتکر مانند کپرنیک (galiolio)، برونو (Brunoe)، گالیله (۲) (galiolio)، کپلر (Repler))، نیوتن (۹) (Newton) و کسانی که نظام قدیم را منسوخ کردند و نظام جدیدی را بنیان گذاردند و جهانی از علم گشودند، پا به عرصه گذاشتند. از جهانگردان مکتشف افرادی امثال کلمب (۵)

۱-ستاره شناس معروف لهستانی به سال ۱۴۷۳ م. در خانواده ای گمنام در شهر تورن به دنیا آمد. در سن ۲۳ سالگی به ایتالیا رفت و در دانشگاه پادوا به فراگیری پزشکی و در دانشگاه بوتونی به آموختن ستاره شناسی پرداخت. وی به سال ۱۵۰۲ م. به میهن خود بازگشت و در شهر فرو تنبورگ به امور پزشکی، تدریس ریاضیات و ستاره شناسی پرداخت. در سن ۷۰ سالگی کتاب بزرگ خود را به نام درباره ی اجرام آسمانی چاپ و پخش کرد. این کتاب انقلابی در جهان دانش پدید آورد. کپرنیک را پدر نجوم جدید به شمار می آورند؛ زیرا نخستین بار او پی به گردش زمین و چگونگی آن برد. کپرنیک به سال ۱۵۴۳ م. چشم از جهان فروبست. (د.ن.)

۲ـ ریاضی دان و فیزیک دان ایتالیایی، به سال ۱۵۲۴ م. چشم به جهان گشود. در فلورانس به تحصیل پرداخت و علوم پزشکی و ریاضیات آموخت و سپس به نجوم روی آورد. یکی از نخستین دوربینها را او اختراع کرد و با آن ثابت کرد که کرهی ماه دارای کوههای متعدد است و بر مطالعات کپرنیک در مورد حرکت زمین و... اطلاعاتی افزود. پاپ او را به رم خواست و اظهار عقیده ی او را درباره ی حرکت زمین به دور آفتاب کفر شمرد و مجبورش کرد که به زانو درآید و از آن عقیده توبه کند. گالیله به سال ۱۹۴۲ م. چشم از جهان فروبست. (د. ن.)

۳ـ ستاره شناس آلمانی به سال ۱۵۷۱ م. از پدر و مادری فقیر به دنیا آمد. وی دوران کودکی را با تنگدستی گذراند. کپلر به تدریس ریاضیات مشغول شد، آنگاه از دواج کرد. از فشار تنگدستی از شهری به شهر دیگر می رفت. در این میان تمام فکرش متوجه بررسی های آسمانی و مطالعهی نوشته های دیگران بود. وی به سال ۱۹۰۹ م. به قوانین حرکت سیارات دست پیداکرد و در کتاب نجوم نوین آن ها را چاپ و پخش کرد. در سال ۱۹۱۸ م. قانون سوم خود را کشف کرد. در پایان زندگی با بدبختی و گمنامی به سال ۱۹۳۰ در گوشه ای چشم از جهان فروبست. (د. ن.)

۴\_ اسحاق نیوتن، فیزیکدان، ریاضی دان و فیلسوف انگلیسی به سال ۱۹۴۲ م. به دنیا آمد. در دانشگاه کسمبریج تحصیل کرد. وی در سنین ۲۳ و ۲۴ سالگی قوانین اساسی مکانیک را تنظیم کرد و در مورد اجرام آسمانی آنها را به کار بست. ضمناً قانون اصلی جاذبه راکشف و روش حساب جامعه و فاضله را ابداع کرد و اساس کشفیات مهم عدسیها را پیریزی کرد. نیوتن به سال ۱۷۲۷ م. چشم از جهان فرو بست، (د.ن.)

۵ـکریستف کلمب دریانورد معروف و کاشف امریکا به سال ۱۴۵۱ م. به دنیا آمد. وی با حمایت ملکه ایزابل موفق شد قارهی امریکا راکشف کند. وی چهار بار برای این منظور سفر دریایی کرد. سرانجام وی در حال تنگدستی به سال ۱۵۰۱ م. درگذشت. (د. ن.) واسكودوگاما (11) (uasscodagama) و ماژلان (۲۱) (maglin) ظهور كردند.

در این زمان تاریخ ملتها در حال شکل گرفتن و به قالب در آمدن بود. ستاره ی بعضی در حال غروب و ستاره ی بعضی در حال غروب و ستاره ی برخی دیگر هم در حال طلوع بود. آنچه تا به حال غروب کرده بود، داشت طلوع می نمود و آنچه تا به حال در حال طلوع بود، داشت غروب می کرد. یک ساعت در آن تاریخ مساوی با یک روز و بلکه چندین سال بود؛ هرکس ساعتی را تلف می کرد در واقع زمانی را ضایع کرده بود.

## واپسماندگی مسلمانان در امور زندگی

مسلمانان نه اینکه چند ساعت و چند روز را تلف کردند، بلکه چندین سال و چندین نسل را ضایع گرداندند. برعکس در این مدت کشورهای اروپایی هر دقیقه و هر ثانیه را غنیمت شمردند و مسیرشان را در میادین مختلف زندگی به سرعت پیمودند و در مدت چند سال، مسافت چندین قرن را طی کردند.

یکی از مواردی که با آن می توان میزان رکود ترکیه را در عرصه ی علم و صنعت تشخیص داد، این است که صنعت کشتی سازی تنها در قرن شانزدهم میلادی در ترکیه راه افتاد. چاپخانه ها و قرنطینه های بهداشتی تنها در قرن هیجدهم در این دولت قابل استفاده گردید. همین طور مراکز آموزش نظامی به شیوه ی اروپا در همین زمان دایر شد. در اواخر این قرن ترکیه از عرصه ی صنعت و اکتشافات کاملاً دور بود؛ حتی زمانی که بالونی را در فضای پایتخت در حال پرواز دیدند، گفتند: حتماً سحر و کیمیا گری در کار است.

دولتهای کوچک اروپایی در اقتباس از تجهیزات تمدن نو و اسباب رفاه عام، از ترکیه سبقت گرفته بودند؛ تا آنجاکه مصر نیز در استفاده از راه آهن و قطار، چهار سال و در استفاده از تمبرهای پستی، چند ماه از ترکیه پیشگام بود.

۱-دریانورد پرتغالی به سال ۱۴۲۹ م. به دنیا آمد. وی از راه دریا (جنوب افریقا) به شبه قارهی هندوستان رسید. این سفر دریایی ثروت هندوستان را در دسترس اروپاییان گذاشت. وی در دومین سفر خود قدرت پرتغالیان را در هند و سواحل افریقا با توسل به زور مستقر ساخت. وی به سال ۱۵۲۴ درگذشت. (د. ن.)

۲ـ دریانورد پرتغالی حدود سال ۱۴۸۰ م. به دنیا آمد. وی به منظور پیداکردن راه دریایی نزدیک به جزایر ملوک با پنج کشتی از پرتغال در اقیانوس اطلس به راه افتاد. وی در این سفر موفق شد کرهی زمین را دور بزند و این نخستین گردش دور دنیا بود. خود ماژلان و ۱۹۰ تن از همراهانش در این سفر از بین رفتند. (د. ن.)

## واپسماندگی مسلمانان در فنون نظامی

واپسماندگی مسلمانان صرفاً در علوم نظری و مدنی نبود، بلکه این عقبماندگی بسی فراگیر وگسترده بود. اروپا در فنون نظامی که مدتی قبل ابتکار آن در دست ترکان بود و جهان به پیشرفت و ترقى آنها اعتراف داشت، با اختراعات و قدرت ابتكار خويش بر تركيه سبقت گرفت و در سال ۱۷۷۴ م. اروپاییان سربازان عثمانی را شکست سختی دادندکه در پی آن تا حدودی دولت عثمانی به خود آمد و آن وقت بود که مهندسان اروپایی را جهت ساماندهی نیروهای نظامی و آموزش افسران خود فرا خواند. سلطان سلیم سوم در آغاز قرن نوزدهم که خود فردی روشن بود و خارج از دربار علم آموخته بود، اصلاحات را مورد توجه قرار داد. به این منظور مدارس جدیدی تأسیس كرد و خودش شخصاً در یکی از مدارس هندسه تدریس مینمود. سپاهی به سبک جدید تشکیل داد و در سیستم سیاسی برخی اصلاحات و تعدیلات را اعمال کرد. چون ملت به مقدار زیادی بر جمود و محافظت بر هر چیز قدیمی عادت کرده بود، سپاهیان قدیمی بر وی شوریدند و او را ترور کردند و محمد دوم جانشین وی تعیین گردید و از سال ۱۸۰۷ تا سال ۱۸۳۹ بر مسند قدرت نشست. بعد از او عبدالحميد اول ۱۸۳۹ م. تا ۱۸۵۱ فرمانروا بود. اين دو، جانشينان سلطان سليم دوم در وظيفه و مسئولیتی که داشت، شدند و ترکیه به برخی از پیشرفتها دست یافت. اگر مرحلهای که ترکیهی اسلامی در عرصهی پیشرفت و ترقی طی کرد با مراحلی که اروپا در سدههای هیجدهم و نوزدهم طی کرده، مقایسه شود، تفاوت عمیقی به چشم خواهد خورد. حرکت ترکیه و اروپا در این میدان بیشتر شبیه مسابقهی لاک پشت و خرگوش بود؛ فقط با این تفاوت که خرگوش در حرکتش خیلی آگاه و بیدار بود و لاک پشت علاوه برکندیای که خود داشت، بعضی اوقات به خواب میرفت.

## خلأیی که امپراتوری عثمانی بر جای گذاشت

با وجود کاستی هایی که برای بیان واقعیت و ادای امانت تاریخی از دولت عثمانی بیان شد، شکی نیست که دولت مزبور دژ محکمی برای اسلام و قلعهای بزرگ و وسیع برای ملتهای عرب مسلمان واقع در خاورمیانه، اعم از حجاز و فلسطین و غیره بود، که از دخالت نیروهای بیگانهی غربی در این سرزمینها و اینکه به تاخت و تاز بپردازند و به مقدسات اهانت کنند، جلوگیری میکرد. تا دوران سلطان عبدالحمید خان(۱)، علی رغم آنچه از وی گفته شد و نسبت به او

۱- آخرین سلطان عثمانیان، پس از خلع برادرش، مرادخان به تخت نشست. در ایران با ناصرالدین شاه و مظفرالدین
 شاه قاجار معاصر بود. در سال ۱۹۰۹ م. حزب جوانان ترک انقلاب کرد و غلبه یافت و حکومت مشروطه در عثمانی

شایعه پراکنی شد، این وضعیت ادامه داشت.

تمام کوششهای مسیحی و توطئههای یهودی ضد اسلام در زمان سلطان عبدالحمید نافرجام ماند؛ تا اینکه جنگ جهانی اول ۱۹۱۸ - ۱۹۱۴م. آغاز شد. متفقین موفق شدند عبربها را به اردوی خویش در آورند و آنها را علیه ترکان بشورانند. نهایتاً اندیشهی قومیت عربی بروز کرد و کشورهای عربی از امپراتوری عثمانی فاصله گرفتند و به شکل امارتهای کوچک و بزرگ در آمدند. مدتی را تحت حمایت دیگران گذراندند و سرانجام به استقلال رسیدند. دیگر دستی قدرتمند نبود که از آنان حمایت کند و قدرتی جهانی وجود نداشت که دیگران از وی حساب ببرند. اینجا بود که اسراییل با تکیه بر قدرت و حمایت کشورهای اروپایی، در قلب جهان عرب قد علم نمود و اخیراً در ژوئن سال ۱۹۶۷م. توانست کرانهی غربی و شبه جزیره ی سینا را به تصرف خویش درآورد و قدس شریف را برای اولین بار در تاریخ غصب کند. جهان عرب که توانایی هیچ تحرکی را نداشت، این ضرب المثل قدیم عربی را با خود زمزمه میکرد: (إِنَّمَا أُکِلْتُ یَومَ أُکِلَ الثَّوْنُ تَحرکی را نداشت، این ضرب المثل قدیم عربی را با خود زمزمه میکرد: (إِنَّمَا أُکِلْتُ یَومَ أُکِلَ الثَّوْنُ الْاَثِیْنِیُنُ)(۱)

«روزی که گاو سفید خورده شد، از آن روز به بعد من نیز خورده شدم.»

پایان امپراتوری عثمانی به خصوص در شرق ، بزرگ ترین پیروزی برای اروپای صلیبی و یهود جهانی بود و خلأیی را بر جای گذاشت که هرگز پرنشد.

اعلام کرد. سلطان عبدالحمید معزول و در سالونیک تبعید شد. شهر سالونیک در سال ۱۳۳۰ ه. ق. به دست یونانیان افتاد. عبدالحمید به اروپاگریخت و همانجا درگذشت. (د. ن.)

۱- منظور امپراتوری عثمانی است. سخنی منقول از حضرت علی الله که به قتل حضرت عثمان اله اساره دارد.
 رک: میدانی، مجمع الأمثال، ج ۱، ص ۲۵.

# باب چهارم عصر اروپا

- 🗖 فصل اوّل: اروپای مادی
- 🗖 فصل دوّم: ملی گرایی و میهن پرستی در اروپا
  - 🗖 فصل سوّم: اروپا به سوی خودکشی
- □ فصل چهارم: مصیبتهای معنوی انسانیت در دوران استعمار ارویا



#### طبیعت و تاریخ تمدن اروپا

قبل از اینکه آثار انتقال رهبری جهان از مسلمانان به اروپا در زمینههای تغییر در نگرش جهان، اخلاق ملتها، تمدن و اجتماع و هدف و آرمانهای بشر بررسی گردد و قبل از اینکه معلوم شود برای آدمیان از این تحول چه چیز عاید شده است و سودش بیشتر بوده است یا زیانش؟ لازم است تمدن غرب و وضع این تمدن و روح و فلسفهی زندگی ملتهای اروپایی را بشناسیم و بدانیم که از کجا نشأت گرفته است؟

تمدن قرن بیستم غرب، بر خلاف عقیده ی بسیاری از مردم، تمدنی جدید و زاییده ی قرنهای اخیری که بعد از قرنهای تاریک اروپا آمده، نیست، بلکه تاریخ این تمدن به چندین هزار سال پیش بر میگردد؛ زیرا این تمدن سلاله ی تمدن روم و یونان است و جانشین آن دو در میراث سیاسی، عقلی و مدنی است و وارث آن دو در تمام دارایی ها، نظام سیاسی، فلسفههای اجتماعی و میراث علمی و فرهنگی ای که به جای گذاشتند، هست. خواستها، ویژگی ها، تمایلات و انگیزههای آن دو تمدن گذشته در وجود این تمدن جای گرفته و در خونش به گردش درآمده است. تا آن جا که تاریخ به ما نشان می دهد نخسیتن مظهر باشکوه برای عقلانیت اروپایی، تمدن یونان بوده است. به طوری که تاریخ ثبت کرده، تمدن یونان نخستین تمدن بوده که بر اساس فلسفه ی اروپا به وجود آمده و روحیه ی اروپایی در آن تجلی یافته است. بر فراز آوارهای تمدن یونان، تمدن روم پا گرفته است. این تمدن دارای روحی واحد یعنی روح اروپایی بود. پس از قرنهای طولانی هنوز ویژگی ها و اساس تغییر نکرده است و ملت اروپا همچنان وارث و حافظ اخلاق، فلسفه، علوم، آداب و افکار روم و یونان است. سرانجام این تمدن در قرن نوزدهم میلادی در لباسی درخشنده خود را نمایاند. گرچه زیبایی و درخشندگی رنگهای این لباس، این پندار را یجاد میکند که این لباس، تازه بافته شده، ولی باید دانست که تار و پود آن از رشته ی روم و یونان است.

بنابراین، شایسته است که نخست تمدن یونان و روم و حقیقت و روح آن دو را درک کنیم، تا با بینایی کامل، اشکالات تمدن غرب را نقد و بررسی کنیم و در قرن بیستم میلادی بتوانیم دربارهی آن قضاوت کنیم.

#### ویژگیهای تمدن یونان

ملت یونان ملتی با استعداد و از نجیب ترین ملتهای عالم به شمار می رفتند. از اِحاظِ هوش، استعداد، علم و ادب سرآمد جهانیان بودند. در جهان نقش جاودانهای در فلسفه و ادب داشتند. آثار دانشمندان، حکما و نوابغ آنان، زینت بخش کتابخانههای جهان است و روی این جهات ملتی شاخص بودند. آن چه در این بحث برای ما اهمیت دارد، درک حقیقت و طبیعت تمدنی است که آن را به وجود آوردند. اگر ما به تمدن یونان با دید نقد و بررسی بنگریم و از مشترکات آن با تمدنهای دیگر از لحاظ مظاهر و ظواهر، روی برتابیم و نیز بنیانها، ویژگیها و سرشت آن را مورد تجزیه و تحلیل قرار دهیم، برتریها و مزایایی که آن را از تمدنهای دیگر خصوصاً تمدنهای شرق جدا میکند، کاملاً مشخص میگردد. این ویژگیها عبارتند از:

١- اعتقاد به محسوسات و ارج نگذاردن به آنچه با حس قابل درک نیست؛

۲- دینداری اندک و کرنش نکردن در مقابل خدای یکتا؛

۳- علاقهی شدید به زندگی دنیا و اهتمام به منافع و شادکامیها و کامجوییهایی آن؛ ۴-گرایش ملی و میهن پرستی.

البته می توان این مظاهر پراکنده را در یک کلمه یعنی مادیگری خلاصه کرد. به این بیان که شعر تمدن یونان مادیگری بود. هر چه در یونان وجود داشت از جمله فرهنگ، علم، فلسفه، شعر و دین به مادیگری منتهی می شد. حتی یونانیان نتوانستند صفات و قدرت خدا را بدون ماده درک کنند، بلکه برای صفات خدا اشکال مختلف مادی ترسیم کردند و مجسمههایی ساختند و معبدهای فراوانی بر پاکردند. برای رزق، خدایی و برای رحمت خدایی دیگر و برای خشم نیز یک خدا در نظر میگرفتند. برای هر کدام مجسمهای جدا تراشیدند و ویژگیهای اجسام مادی را به آنان نسبت دادند و پرچینهایی از اسطورهها و افسانهها پیرامون آنها فراهم آوردند. آنان مفاهیم مجرد را مجسم نمودند و آنها را در قالب اجسام و اشکال تصور کردند؛ مثلاً برای عشق خدایی ساختند و برای زیبایی خدایی دیگر!

مطالب فلسفی ارسطو دربارهی «عقول عشره»(۱) و «افلاک تسعه» جز چکیدهای از افکار مادی یونانیان نیست، که بیانگر طبیعت و سرشت یونان است.

دانشمندان اروپا به چیرگی مادیگری بر تمدن یونان اعتراف کردهاند و در کتابها و بحثهای علمی شان بدان اشاره نمودهاند.

دانشمند آلمانی، دکتر هاس (hass) در ژنو پیرامون اینکه «تمدن اروپا چیست؟» سه سخنرانی ایراد کرد. دکتر هاس از دانشمندانی است که معتقدند تمدن غرب از شرق اقتباس نشده، بلکه تمدن مستقلی است. چکیده ی سخنان دکتر هاس را از نظر شما میگذرانیم:

«تمدن یونان مرکز تمدن کنونی غرب است. مردان یونانی به پرورش اندام و تناسب بدن و زیبایی آن اهتمام زیادی می ورزیدند. به همین سبب برای آنان الگوی کامل، جسم زیبا و متناسب بود و این جز بیانگر پرداخت بسیار به امور محسوس نیست. از همین رو به ورزشهای بدنی و بازیهای و رزشی و رقص و امثال آن سخت علاقمند بودند و در بُعد پرورش ذهن که شامل شعر، آواز، نمایش، مجسمه، فلسفه و علوم طبیعی است، به اندازه ای اهتمام می ورزیدند که از تربیت جسم بر تری پیدا نکند. دین (در نزد آنها) از روحانیت و معنویت خالی بود. در یونان تحصیلات دینی و یا رجال دینی و جود نداشت. گرچه گاهی رنگ روحی و معنوی در سنتهای «ازوپس» (۲) و دیگران دیده می شود، ولی این آثار روحی از شرق کسب شده بود و نمی توان آن را منتسب به تمدن یونان دانست.»

بسیاری از دانشمندان اروپا، کم مایه بودن دین در یونان و کمبود کرنش و فروتنی و کمبود تلاش در اعمال آنها و فراوانی لهو و لعب و عشوه گری در زندگی آنان را، ملاحظه و به آن اقرار کردهاند.

#### لکی در کتاب تاریخ اخلاق اروپا مینویسد:

«حسرکت یسونانی صسرفاً حسرکتی عقلی و ذهنی بود، ولی حرکت مصریان برعکس آن یک حرکت روحی و باطنی بود. ابولیس، نویسنده ی رومی می گوید: «مصریان خدایان خود را با

۱\_ ارسطو و پیروانش برای حل اشکال صدور موجودات از خالق، بین خالق و مخلوق وسایطی قمایل شده انمد در ده مرتبه که آنها را عقول عشره می نامند. هریک از این عقول، از بالا به پایین، به تدریج از روحانیت و بساطتش کاسته می شود و به کثرت و مادیت نزدیک تر می شود، تا عقل دهم که با جهان مادی سنخیت دارد. (د.ن.)

ی روی ( EZOPOS) افسانه گوی یونانی در سده های ۲ و ۷ پیش از میلاد. وی نخست برده بود و سپس آزاد شد و <math>۲ + 1 نهایتاً مردم دلف او راکشتند. اِزوپس شخصیتی نیمه افسانه ای است. مجموعه ای به نام *افسانه های اِزوپس* به نثر یونانی **و** بسیار خشک به وی منسوب است که میگویند: در اصل از آنِ پلانود کشیش است. (د. ن.)

کرنش و گریه و زاری تعظیم مینمودند ولی یونانیان با رقص و آواز خدایان خود را تعظیم میکردند.»

### لكى پس از نقل كلام ابوليس مىنويسد:

«شکی در این نیست که تاریخ یونان گفتهی ابولیس را تأیید میکند؛ زیرا ما دینی ندیدهایم که با عادات یونانیان در کثرت اعیاد، شهوترانی، خوشگذرانی، عشوه گری و ترس نداشتن از خدا برابری کند. یونانیان درست به سان بزرگان و شیوخ خود، خدا را تعظیم میکردند. در تمجید و تعظیم خدا به رسوم رایج و سنتهای جاری بسنده میکردند.» (۱)

یونانیان دارای فلسفهی خداشناسی و حایز عقایدی بودند که کرنش برای خدا، عمادت، نیایش، پناه بردن به خدا، تضرع به درگاهش در زندگی آنان عجیب به نظر می آمد؛ زیراکسی که صفات خدا را نفی، و اختیار، افعال، خلق و امر در جهان هستی را از آن سلب می نماید و این جهان را مربوط به دستگاهی میداند که آن را عقل فعال و حرکات افلاک مینامد، طبعاً چنین فردی در نتیجهی این عقیده و باور، اعتقاد صحیحی در زندگی عملی خود نسبت به خداوند ندارد، مگر از روی تقلید. همچنین به خدا امید ندارد، از او نمی ترسد، خـدا را دوست ندارد، در برابر شکوه او سر بر خاک نمیساید، در سختیها از او کمک نمیخواهد، تسبیحش را به جای نمیآورد و طوری زندگی میکند که گویا خدایی و پروردگاری وجود نـدارد. بـنابرایـن اگر بگویند یونانیان نسبت به خداوند خاشع نبودند، عبادات و اعمال دینی آنان همانند لاشههای بدون روح بود و خدا را مانند شیوخ و بزرگانشان تعظیم میکردند، قبطعاً برایـمان جای تعجب نخواهد بود، بلکه شگفت زمانی است که عکس آن را بشنویم. علاقهی بسیار زیاد یونانیان به دنیا و همچنین دلباختگیشان به مجسمهها، اشکال، آواز و موسیقی که یونانیان آنها را فنون جمیله یعنی هنرهای زیبا مینامیدند و نیز اهتمام زیاد شعرا و نویسندگان، به آزادی فردی که بدون قید و بند بود و هیچ حدی را نمیشناخت ـ تأثیر بسیار بـدی در اخـلاق یـونانیان و جامعهی آنان گذاشت. در پی آن هرج و مرج در اخلاق گسترش یافت و انقلابی بر ضد تـمام نظامها برانگیخته شد. شعار مرد جمهوری ـکه کنایه از آزاد اندیشی و روشنفکری بود ـرفتن به دنبال شهوات و غنيمت شمردن شادكاميها و نيز چپاول دنيا مانند چپاول انسان گرسنهي حريص، بود.

<sup>.</sup>w. e. h. lecky . history . European . morals london 1869 .vol.Ipp .344.5. \_\

افلاطون<sup>(۱)</sup> درکتاب جمهور از زبان سقراط<sup>(۲)</sup> مرد جمهوری را چنان توصیف میکند که گویا یکی از نقادان این قرن دارد یکی از جوانان قرن بیستم را در یکی از مراکز تمدن غرب توصیف میکند:

«و اگرکسی چنین گوید که فلان خوشی ها از آرزوهای شریف و نیکو و فلان خوشی های دیگر ناشی از آرزوهای ناشایسته است و بنابراین باید از آن گروه اول استقبال و تجلیل نمود و از گروه دوم پرهیز و جلوگیری کرد، وی همه ی این سخنان را با بی اعتنایی تلقی خواهد نمود و چنین خواهد گفت که این خوشی ها همه از نوع واحدند و در خوبی میان آن ها تفاوتی نیست. گفت: آری، کسی که دارای چنین خصلتی باشد البته همین طور رفتار خواهد کرد. گفتم: بنابراین وی همه روز را به انجام آرزویی که پیش آید می گذراند، امروز به نوایی باده می نوشد، فردا از می می پرهیزد تا لاغر شود، یک روز ورزش های سخت را به خود هموار می کند، روز دوم را به تنبلی و بی فکری می گذراند، روز سوم در دریای فلسفه سرنگون می گردد، غالباً به کارهای سیاسی می پردازد و از جای خود برخاسته آنچه به خاطرش خطور کند می گوید، یا کاری که به فکرش برسد می کند. یک روز به حال لشکریان غبطه می خورد و دلباخته ی کار جنگ می شود؛ روز دیگر عاشق پیشه ی صنعتگران می گردد و سودای تجارت در سر می پروراند. خلاصه رفتارش تابع نظم و قاعده ای نیست و چون این شیوه ی زندگی را دلبذیر و قرین آزادی و کامروایی می پندارد، هرگز در صدد تغییر آن بر نمی آید.»

میهن پرستی از لوازم طبیعت اروپاست. میهن پرستی در اروپا از آسیا آشکارتر و قـوی تر است؛ زیرا طبیعت جغرافیایی اروپا این را ایجاب میکند؛ چون مناطق آسیا وسعت فراوانی دارد و شامل آب و هواهای مختلف و گونههای متنوعی از انسانهاست؛ همین طور در فراهـم بـودن

۱. افلاطون به سال ۴۲۸ پیش از میلاد در خانوادهای اصیل در آتن زاده شد. در کودکی تربیتی اشرافی بافت. در بیست سالگی به سقراط پیوست و مدت هیجده سال ملازم او بود. سپس از جزیره ی کرت و جنوب ایتالیا و سیسیل و مصر دیدن کرد. در سال ۳۸۷ پیش از میلاد در آتن مدرسهای گشود و به تعلیم شروع کرد. وی سرانجام به سال ۳۴۸ پیش از میلاد درگذشت. افلاطون کتابهای زیادی از خود برجای گذاشته که از آن جمله نوامیس و جمهور را می توان نام برد. (د. ن.)

۲- فیلسوف معروف یونانی به سال ۴۷۰ پیش از میلاد زاده شد. از زندگی او در کودکی و جوانی اطلاعی در دست نیست و آثار او نیز نمانده است؛ زیرا وی همواره عقاید خدا را از طریق بحث و گفت و گو تبلیغ می کرد. معروف است که گفته اند سقراط فلسفه را از آسمان به زمین آورد؛ یعنی ادعای معرفت را کوچک کرد و جویندگان را متنبه ساخت که بلندپروازی را رهاکنند، در خود فرو روند و تکلیف زندگی را بفهمند. وی را به جرم اینکه به آیین رسمی و دولتی اعتقاد ندارد و پرستش خدایان جدید را ترویج می کند، به مرگ محکوم کردند. وی با نوشیدن جام شوکران به سال ۱۹۹۳ پیش از میلاد در گذشت. (د. ن.)

۳\_Republic , book VII (این بخش از ترجمه ی فارسی کتاب جمهور افلاطون به قلم فؤاد روحانی نقل شد. (د. ن.)

ابزار زندگی، آسیا کاملاً غنی و پربار است. با این بیان سرزمین قاره ی آسیا از جهات طبیعی آماده ی توسعه و گسترش است. در این سرزمین وسیع ترین مملکتهایی که تا به حال تاریخ شناخته است، ظهور کرده است. اروپا در تنازع شدید بقا به سر می برد و به طور دایم و مستمر برای بقا و زندگی در ستیز است؛ زیرا اروپا برای عمران سرزمین خود، با محدودیت وسعت مناطق و کمبود وسایل اولیه ی زندگی روبروست. کوهستانها و دریاها نژادهای اروپایی را پیوسته در نقاط تنگ طبیعی محصور کرده است؛ مخصوصاً بخش میانه ی غرب و قسمت جنوبی اروپا.

این گونه نواقص طبیعت اجازه نمی دهد که اروپا به یک سرزمین وسیع و بزرگ تبدیل شود. طبیعت این قاره مستلزم آن است که محل شکلگیری کشورهای کوچک و کم مساحت باشد. بدین سبب بود که گمانه ی سیاسی اروپایی قدیم از دولت ـ شهرهایی تشکیل می شد که قلمرو آنها از چند میل فراتر نمی رفت و به طور کامل از استقلال برخوردار بود. بزرگ ترین نمونه ی این گمانه، سرزمین یونان است که از آغاز تاریخ ده ها شهر کوچک و مستقل به خود دیده است.

با این وصف جای تعجب نیست که یونانیان به میهن پرستی روی آوردند. «لکی» خود پذیرفته است که تفکر میهن پرستی تنها تفکر حاکم بر یونان بود. اندیشهی جهانی که بعضی از فلاسفهی آنان مانند سقراط و آناک غورس<sup>(۱)</sup> به آن معتقد بودند در یونان حامی و پشتیبان نداشت. نظام اخلاقی ارسطو مبنی بر جدایی یونانی از غیر یونانی بود. میهن دوستی و میهن پرستی بر تمام فضایل اخلاقی که حکمای یونان آنها را قبول داشتند، مقدم بود. به طوری که ارسطو نه تنها به میهن پرستی و میهن دوستی اکتفا نکرد، بلکه پا را فراتر گذاشت و گفت: باید یونانیان با غیریونانیان، همانند حیوانات رفتار کنند. این تنگ نظریِ میهن پرستی چنان در محافل یونانی رواج پیدا کرد و در وجود آنان رسوخ یافت، که اگر فیلسوفی میگفت: من صرفاً هموطنانم را به اعمال خیر اختصاص نمی دهم، بلکه کل جهان را هدف قرار می دهم، آنان با تعجب و حقارت به وی نگاه می کردند.

۱ـ فیلسوف مکتب یونانی که حدود ۵۰۰ پیش از میلاد زاده شد و ۴۲۸ پیش از میلاد درگذشت. وی اندیشهی یک اصل و منشأ حاکم بر همه ـ یعنی هوش ـ را وارد فلسفه کرد. پریکس و سقراط از محضر او استفاده کردهاند. (د. ن.)

#### ویژگیهای تمدن روم

رومیان جانشین یونانیان شدند و از نظر قدرت، نظم مملکت و وسعت آن و خصوصیت لشکری، از یونانیان برتری حاصل کردند. ولی رومیان از لحاظ علم، فلسفه، آداب، شعر، تهذیب و نزاکت و تمدنی که مخصوص یونان بود و در آن بر تمام سرزمینهای معاصر خویش برتری و تقدم داشتند، به آنها نرسیدند. رومیان همواره در برابر علم آنان سر تسلیم فرود می آوردند و نیازمند آنان بودند و از علوم، فلسفه و افکار آنان استفاده می کردند.

### لکی (lecky) میگوید:

«یونان دارای ثروت علمی فراوانی بود که آن را در اثر گذشت قرنها و عصرها به دست آورده و بر آن افزوده بود، ولی روم همچنان در مرحلهی نظامی سرگرم بود و از آثار ادبی و علمی بی بهره بود و حتی زبان رومیان از بازگویی و بازآفرینی افکار و مفاهیم عالی قاصر بود. لذا به سبب واپسماندگی و کوتاهیشان در علم، مغلوب یونانیان شدند و زبونانه در برابر تمدن یونان که مردمش در سیاست برتری داشتند، سر تسلیم فرود آوردند و تاکنون در هر بخش علم، مسحور آنان هستند.

مؤرخان و نویسندگان پیشینِ روم، کتابهایشان را به زبان یونانی مینوشتند. پس از آنکه شاعران رومی سرودنِ اشعارِ خویش را به زبان لاتین آغاز کردند، زبان یونانی به عنوانِ زبان عـلم و زبـان تألیف تداوم یافت.» (۱)

اینگونه کرنش و زبونی صرفاً در حوزه ی تألیف و ادبیات نبود، بلکه تمدن یونان در اخلاق، سرشت، معاشرت، جامعه و حتی در عواطف و تمایلات، برتمدن رومی چیره شد. بدین گونه فلسفه و فرهنگ یونانی و حتی اصل و سرشت یونانی در روم نفوذ کرد و این نفوذ به به جایی رسید که مانند خون و روح در وجود آنان جاری شد. ناگفته نماند که رومیان با توجه به طبیعت اروپایی، از یونانیان به لحاظ ویژگیهای فطری بسیار متفاوت نبودند و تازه شباهت بسیار زیادی نیز بین آنان وجود داشت؛ چراکه هر دو معتقد به محسوسات بودند و در ارج نهادن به زندگی و شک کردن در دین، غلو و زیاده روی می کردند. در داشتنِ ضعف در یقین، اضطراب در عقیده و حقیر شمردن نظام و آداب و روش دینی و بزرگ شمردن قومیت و تعصب ورزیدن بر آن و افراط در وطن دوستی، با یکدیگر شباهت فراوان داشتند. افزون بر آن، اهمیت قایل بودن به قدرت و احترام فوقالعاده به آن، چنان بود که در حد عبادت و تقدیس رسیده

در تاریخ نمایان است که رومیان ایمان راسخی در دینشان نداشتند. در این مورد من آنان را مقصر نمی دانم؛ زیرا سرشت نظام دینی بت پرستی و خرافه پرستی حاکم بر روم مقتضی شک و تردید و ضعف ایمان بود و هر اندازه رومیان در علم پیشرفت میکردند و افکارشان بازتر میشد، استخفاف آنان نسبت به دین افزایش مییافت. حتی رومیان از آغاز پیدایش، معتقد بودند که خدایان دخالتی در امور سیاست و دنیای آنان ندارند.

### سیسرو (cicero) میگوید:

«موقعی که بازیگران نمایش اشعاری را در تماشاخانههای خود میسرودند مبنیبر اینکه خدایان دخالتی در دنیا ندارند، مردم باکمال میل و رغبت به آن گوش فرا میدادند.» (۱)

اگوستین<sup>(۲)</sup> (AUgUOSTiNe) قدیس در این باره میگوید:

«رومیان بت پرست خدایانشان را در معابد عبادت میکردند و در سالنهای نمایش مسخره میکردند.» (۳)

لذا آیین رومی قدرت روحی خویش را بر پیروانش از دست داده و احساسات دینی در قلبهای انسانها سرد شده بود. این سردی به جایی رسیده بود که مردم نسبت به خدایان، گستاخی می کردند و بعضی اوقات به آنها اهانت می کردند. تاریخ به ما بازمی گوید که چون ناوگان جنگی امپراتور اگوستوس (۴) در دریا غرق شد، وی سخت خشمناک شد و مجسمهی نپتون امپراتور اگوستوس (Germanicus) از دنیا رفت، مردم جایگاه قربانی خدایان را سنگ باران کردند (۲).

۱ منبع پیشین، ص ۱۷۸

۲- اگوستین یا اوستینِ قدیس؛ روحانی مسیحی انگلستان، وی مقر روحانیت کنتربوری را ایجاد و در حدود ۲۰۵ م. در گذشت. (د. ن.)

۴-کابوس یولیوس کیزر اکتاویانوس اگوستوس؛ امپراتور روم، به سال ۲۳ پیش از میلاد زاده شد و به سال ۱۴ میلادی در گذشت. وی پس از فتح آکتیوم و غلبه بر آنتونیوس صاحب اختیار مطلق شد. وی تعداد عمال دولتی را در رم افزایش داد. ادارهی ایالات را نظمی جدید داد و طی اکثر جنگها پیروز شد. سلطنت اگوستوس را از درخشان ترین اعصار تاریخ رم میدانند. به هنگام مرگ مانند خدایی معبود رومیان بود. (د. ن.)

۵ـ در اساطیر رومی خدای دریاها، پسر پرساتورن و برادر ژوپیتر و پلوتون که در قصری در اعماق دریاها زنـدگی میکند. او سوار برکالسکهای است که اسب.های دریایی او را روی امواج دریا میکشند. (د. ن.)

٦- تاريخ اخلاق اروپا: History of European morals (the Pagah empire). P. 178

بنابراین، دین در اخلاق، سیاست و اجتماع مردم روم اثری نداشت و نمی توانست بر شعور و امیال آنان چیره شود و اخلاق و حرکات آنان را کنترل کند؛ زیرا در آن عصر دین عمیقی که بر روحها حکومت کند و از اعماق قلب سرچشمه گیرد وجود نداشت، بلکه دین یک عمل تقلیدی همانند اعمال تقلیدی دیگر بود، که خواستِ سیاست بقای آن بود، هر چند در حد اسم و رسم. لکی در این باره میگوید:

«اساس دین رومیان بر تبعیض و قومیت استوار بود و هدفی جن رفاه افراد و سلامت آنان از مصیبتها و سختیها نداشت. شاهد این مطلب این است که در روم صدها انسان پهلوان و قوی هیکل تربیت شد، ولی یک نفر زاهد که از دنیا چشم پوشیده باشد و از لذتهای زندگی بیزار باشد، پیدا نمی شد. حتی نمونهای در تاریخ روم از قربانی و ایثار شنیده نمی شود که دین در آن تأثیر داشته باشد. اگر هم یافت بشود به سبب دین نیست، بلکه اساس آن را وطن پرستی تشکیل داده است.» (۱)

ویژگی بسیار مشخصی که روم را از دیگر ملتهای زمین در آن عصر و بعد از آن متمایز می سازد و حتی به صورت دین و شعاری برایش شده است، که با آن شناخته می شود، روح استعمارگری و دید مادی محض به زندگی است و این همان چیزی است که اروپای کنونی آن را از رومیان قدیم به ارث برده و دنباله رو آنها شده است.

دانشمند مسلمان آلمانی، استاد محمد اسد در کتاب با ارزش اسلام بر سر دو راهی این مطلب را به خوبی توصیف کرده و میگوید:

«نفکری که بر امپراتوری روم سیطره انداخته بود، این بود که قدرت را به نفع خویش جمعآوری کند و ملتهای دیگر را فقط به نفع مصالح وطن خود، به زنجیر بکشد. مردان و رهبران از انجام هیچگونه ظلم و سنگدلی در راه به دست آوردن یک زندگی راحت برای طبقه ی ممتاز دریخ نمی کردند. اما آنچه در مورد عدالت روم شهرت یافته است، درست نیست؛ چرا که عدالت مزبور صرفاً به رومیان اختصاص داشت. بدیهی است که این روش به ظاهر عدالت خواهانه ممکن نیست، مگر بر اساس درک مادی محض از زندگی و فرهنگ. مادی گری آنان اگر چه با ذوق عقلی پیراسته شده بود، اما از هر نوع ارزش روحی خالی بود؛ چرا که روم به طور صحیح هر گز با دین کنار نیامد و خدایان سنتی آنان بیش از خرافات و افسانه های یونان نبود. آنان به این ارواح صرفاً برای محافظت بر رابطه ی اجتماعی که آنان را به یکدیگر مرتبط و یکپارچه می ساخت، ایمان داشتند. همچنین به این خدایان هرگز اجازه نمی دادند که در زندگی عملی شان دخالت کنند. البته به آن ها

اجازه می دادند که غیب را ـ زمانی که از آنها بخواهند ـ به زبان کاهنان پیشگویی کنند، ولی هرگز اجازه نمی دادند که قوانین اخلاقی را بر مردم تحمیل کنند.» (۱)

#### انحطاط اخلاقی در جمهوری روم

سیل انحطاط اخلاقی و حیوانیگری در اواخر اسلطهی ا جمهوری روم، رومیان را فرا گرفته بود و دریای خودپرستی و خوشگذرانی را سخت خروشان کرده بود؛ به طوری که رومیان تا چانه در آن غرق شدند. ساختارهای اخلاقی مثل رقص و آوازکه رومیان به آنها شهرت داشتند، در آن به جریان افتادند و بنای اجتماعی آنها به لرزه درآمد و در آستانهی انهدام قرار گرفت.

درابر امریکایی با قلم شیوایش این بی بند و باری را به تصویر کشیده و میگوید:

«هنگامی، که دولت روم از نظر قدرت جنگی و نفوذ سیاسی به اوج رسید و در تمدن، به برترین درجه دست یافت، به فساد اخلاقی و انحطاط در دین و فرهنگ، به پایین ترین درجه سقوط کرد. رومیان در زندگی خویش به بدترین شکل دچار غرور و خودیسندی شدند و شدیداً دنبال هوی و هوس رفتند؛ زیرا اساسنامهی آنان این بود، که زندگی فرصتی است برای خوشگذرانی و باید از نعمت ها و لذت ها حداکثر استفاده را کرد، زهد و روزهی آنها که گاهی انجام می دادند، جز به عنوان رژیم غذایی که اشتهای آنها را برای غذا زیاد کند، نبود. اعتدال و میانهروی آنها نبز صرفاً جهت طولانی شدن لذت هایشان بود. سفره های آنان با ظرف های طلا و نقره ی جواهر نشان، خودنمایی می کرد و خدمتگذاران در لباسهای زیبا برای آنها خدمت می کردند. کنیزان دلربا، جوان و بسیار زیبای رومی و زنان زیبا و عریان و یا پوشیده که از عفت بویی نبرده بودند، برای آنان عشوه گری می کردند. در خوشگذرانی های آنان حتی کبوتران عشوه گر هم نقش داشتند. میدانهای بازی و سرگرمی گسترش می یافت و بهلوانان در آنها با همردیفان خود و یا با حیوانات کشتی می گرفتند، تا اینکه یکی از آنان به زمین می افتاد و در خون خویش می غلتید و این گونه قهر مانان و فاتحان تصور مى كردند، اگر چيزى قابل پرستش باشد، صرفاً قدرت است؛ زيرا آنان با همين قدرت ثروتهای ملت را که صاحبانشان با عرق پیشانی و با زحمت بازو به دست آورده بودند، می گرفتند. زمانی که با قدرت و نیروی خویش در میدان کارزار بر انسان غلبه می یافتند، این امکان برایشان پیش می آمد، که املاک و اموال آنها را مصادره کنند و زمینهای وسیعی را به خود اختصاص دهند. رأس حکومت روم، خود رمزی از این قدرت بیکران بود. نظام مدنی روم بیانگر عظمت پادشاه بود. با وجود این وی نمادی بیش نبود؛ درست مانند آنچه در زمان انتخطاط تمدن یونان دیده میشود.» (۱)

#### مسيحي شدن روم

در این جا رخدادی بزرگ هست که جای دارد تا تاریخ آن را ثبت کند و به آن بها دهد؛ این رخداد عبارت از استیلای مسیحیت بر حکومت روم بت پرست است. این حادثه با جلوس قسطنطین (۲) بر تخت اباطره در سال ۳۰۶ میلادی که خود به نصرانیت گروید، رخ داد. اینجا بود که مسیحیت بر بت پرستی پیروز شد و ناگهان مسیحیت به سرزمینی وسیع و دولتی با قلمرو دامنه دار، که حرف آخر را می زد و هرگز در خواب هم آن را نمی دید، دست یافت. قسطنطین برای رسیدن به تخت سلطنت، از اجساد سربازان مسیحی و جویبارهایی از خونهای کسانی که به کمک او قیام کرده بودند و او را یاری کرده بودند، بهره جسته بود.

لذا قسطنطین برای این پشتیبانی ارزش قایل شد و حکومت را به دست مسیحیان سـپرد و رومیان را دست به سینه در اختیار آنهاگذاشت وکلیدهای حکومتش را به آنها واگذارکرد.

### زیانهای مسیحیت از حکومتداری

مسیحیت در میدان جنگ پیروز شد، ولی در جنگ ادیان شکست خورد. در به دست آوردن یک پادشاهی بزرگ سود برد، ولی در مورد دین بسیار آسیب دید؛ چراکه بت پرستان رومی دین مسیح و پیروانش را مسخ کردند و بیشترین مسخ و تحریف را قسطنطین، کسی که حامی شرافت مسیحت و فرازنده ی پرچم آن بود، باعث شد.

درابر میگوید:

«بت پرستی و شرک وارد مسیحیت شد، آن هم به سبب تأثیر منافقانی بودکه وظایف بسیار مهم و مناصب عالی را در دولت روم برعهده داشتند و تظاهر به مسیحیت میکردند و هرگز برای دین

History of the Conflict between Religion and Science, London 1927. P.312\_1

۲- قسطنطین اول، کایوس فلاویوس اورلیوس به سال ۲۷۴ م. زاده شد. به سال ۳۰۱ م. به قدرت رسید. چیرگی وی بر ماکسانس در کنار دیوارهای شهر رم به سال ۲۱۲ م. موجب شناسایی دین مسیح به عنوان دین رسمی امپراتوری شد. در سال ۳۱۳ م. فرمان میلان آزادی دینی را برقرار کزد و به سال ۳۲۳ م. خود به مسیحیت گروید و پایتخت امپراتوری را به بیزانس -که به نام قسطنطنیه نامیده شد ـ منتقل کرد. وی به سال ۳۳۷ م. درگذشت. (د. ن.)

اهمیت قایل نبودند و حتی یک روز را هم خالصانه عمل نکرده بودند و حتی شخص قسطنطین که عمرش را در ظلم و بیدادگری سپری کرده بود هرگز مقید به اوامر کلیسا و دین نبود، جز در اواخر عمرش (۳۳۷ میلادی) که مقدار کمی پایبند شد.

گرچه مسیحیان از لحاظ قدرت به حدی رسیده بودند که سلطنت را به قسطنطین سپرده بودند، ولی هرگز نتوانستند بت پرستی را نابود کنند و اصل و ریشه ی آن را از بیخ برکنند. نتیجه ی این درگیری ها و ستیزها این بود که ریشه های مسیحیت و بت پرستی آن ها در هم آمیخت و از آن یک دین جدید نشأت گرفت، که مسیحیت و بت پرستی در آن به یک میزان، تجلی پیدا می کرد. اینجاست که اسلام و مسیحیت از هم جدا می شوند؛ زیرا اسلام برخلاف مسیحیت، رقیبش (یعنی نظام بت پرستی) را کاملاً ریشه کن کرد و عقایدش را ناب و خالص و بدون هیچگونه غل و غشی منتشر کرد.

این امپراتوری که برده و بنده ی دنیا بود و عقاید دینیاش پوچ بود، به خاطر مصلحت شخصی و مصلحت د و حزب درگیر (مسیحیت و بت پرستی) تشخیص داد که آنها را با یکدیگر متحد سازد و بین آنها الفت اندازد، به طوری که مسیحیان راسخ نیز از پذیرش این خطمشی خودداری نکردند. حتی آنها اعتقاد داشتند که این دین جدید زمانی که با عقاید بت پرستی قدیم آمیزش یابد، شکو فا می شود.» (۱)

#### رهبانيت ويرانكر

مسیحیتِ تباه شده و آمیزش یافته با بت پرستی که روح و جمالش را از دست داده بود، نتوانست راه و روش روم را که اینک رو به افول گذارده بود، تغییر دهد و در آن یک زندگی نو، دیندار، پاک و پالوده برانگیزاند و دوران شکوفایی را در تاریخ روم بگشاید، بلکه رهبانیتی را پدید آورد که از وحشی گری و بت پرستی روم برای انسان و تمدن بدتر بود. این رهبانیت در جهان مسیحیت سخت دچار جنون شد و از حدود قیاس نیز فراتر رفت. ما برای نمونه، از کتاب تاریخ اخلاق اروپا مقدار بسیار اندکی از آن را بیان می کنیم:

«تعداد راهبان بسیار زیاد شد و مقام و منزلت آنان بالاگرفت و اعمال آنان بسیار خطیر گردید، نگاهها را به خود دوختند و مردم را مشغول کردند. اگر چه اکنون نمی توان تعداد آنان را به دقت برشمرد، ولی بنا بر آنچه مؤرخان روایت کردهاند، مبنی بر اینکه در روز عید «فصح» (۲) پنجاه هزار

۱- هم*ان منبع،* ص ۴۰ و ۴۱.

۲ـ در نزد یهودیان جشن یادبود خروج بنی اسراییل از مصر است و نزد مسیحیان جشن یادبود صعود عیسی طبی است. (د. ن.)

راهب جمع شده بودند و تنها زیر نظر راهب سرابین ده هزار نفر اداره می شد، می توان به کشرت آنها و گسترش حرکت رهبانیت پی برد. خلاصه شمار راهبان گوشه گیر روم در پایان سده ی چهارم میلادی، به تعداد اهالی مصر، حدود بیست میلیون می رسید.»

#### شكفتىهاى راهيان

آزار جسم برای دین و اخلاق تا دو سده به عنوان الگوی کامل ادامه داشت. مؤرخان از آن، رخدادهایی شگفت روایت کردهاند؛ از راهب ما کاریوس (makarius) نقل می کنند: او شش ماه خود را در لجنزاری قرار می داد، تا اینکه جسم برهنهی او را پشههای سمی نیش بزنند و همیشه میلههایی از آهن را با خود حمل می کرد. رفیق راهب او، یوسیبیس (eusebius) مقدار دو بار آهن را حمل می کرد و سه سال در چاوگل آلود و کم عمقی زندگی می کرد. راهب یوحنا (st. Jhon) سه سال روی یک پا ایستاده بود و نمی خوابید و در این مدت هرگز ننشست. هرگاه خیلی خسته می شد پشتش را به صخرهای تکیه می داد. حتی برخی از راهبان هرگز لباس نمی پوشیدند و فقط با موهای بلندشان خود را می پوشاندند و مانند حیوانات، چهار دست و پا راه می رفتند. اغلب آنان در غارهای درندگان و چاههای گل آلود و کم عمق و یا گورها زندگی می کردند. بسیاری از آنان گیاه و علف می خوردند و نیز معتقد بودند، پاکی جسم با پاکی روح منافات دارد و شستن بدن را گناه می شمر دند. پاک ترین و پرهیزگار ترین انسانها در نزد آنان، کسی بود که از پاکیزگی فاصله ی بیشتری داشته باشد و بیشتر در آلودگی ها فرورفته باشد.

راهب اتهینس میگوید:

«راهب انتونی در طول عمرش هرگزگناه شستن پاهای خود را قبول نکرد و راهب آبراهام صورت و پاهای خود را پنجاه سال نشست و آب با آنها تماس پیدا نکرد.»

راهب اسکندری پس از مدتها با نهایت تأسف میگفت:

«افسوس! ما مدّت ها شستن صورت را حرام مىدانستيم، ولى اكنون به حمام مىرويم.»

راهبان در شهرها میگشتند، بچهها را می ربودند و به صحراها و دیرها می بردند. کودکان را از آغوش مادرانشان میکندند و براساس رهبانیت آنان را تربیت میکردند. دولت و حکومت نیز نمی توانست از روش آنان جلوگیری کند. توده ی مردم و عوام ضمن تأیید این دسته از راهبان، کسانی را که از پدران و مادرانشان فاصله میگرفتند، تشویق میکردند تا رهبانیت را برگزینند. راهبان بزرگ و مشاهیر تاریخ مسیحیت در ربودن و دزدی افراد مهارت زیادی داشتند؛ نقل شده:

زمانیکه مردم راهب امبروز (ambrose) را میدیدند، مادران فرزندانشان را در خانهها پنهان میکردند. پدران و اولیا نسبت به فرزندانشان هیچ تسلطی نداشتند و نفوذ و سرپرستی آنها در دست راهبان و روحانیان بود. (۱)

#### تأثیر رهبانیت در اخلاق اروپاییان

نتیجهی رهبانیت این شد که جوانمردی و مروت که جزء فضایل بود، متزلزل شد و رذایل و زشتی ها جانشین آن گشت. مردم، شادابی، سخاوت، صراحت لهجه، گذشت، شجاعت و جرأت را کنار گذاشتند. از مهم ترین نتایج آن این بود که کانونهای خانوادگی متزلزل گردید و ناسپاسی و سنگدلی نسبت به نزدیکان رواج یافت، راهبان، کسانی که قلبهایشان از رحم و شفقت مالامال و چشمانشان از اشک لبریز بود، قلبهایشان سنگ شد و چشمانشان از فروچکاندن اشک نسبت به پدران و مادران و فرزندان خشکید. به دنبال آن بسیاری از مادران را داغدار، شوهران را بیزن و فرزندان را یتیم کردند. اینان جهت ادامهی حیات خویش به سوی مردم دست نیاز دراز می کردند و به بیابانها روی می آوردند. تنها تلاش و کوشش آنان این بود که خودشان را در آخرت نجات دهند. هیچ توجهی به مرگ یا زندگی نداشتند. لکی در این مورد داستانهایی را بیان می کند که چشم را اشک آلود و قلب را غمناک می سازد. (۲) راهبان از سایهی زنان فرار می کردند و نزدیکی و همنشینی با آنها را گناه می شمردند و معتقد بودند که راه رفتن و صحبت با زنان هر چند که مادر یا همسر یا خواهر حقیقی انسان باشند، باعث می شود که اعمال انسان نابود شود و تلاش های روحی همسر یا خواهر حقیقی انسان باشند، باعث می شود که اعمال انسان نابود شود و تلاش های روحی

#### ناتوانی رهبانیت از کنترل مادیت افسار گسیخته

مباداکسی چنین تصور کند که این رهبانیت مفرط توانست شرارت مادیت را تعدیل کند و از افسار گسیختگی آن در وحشیگری و شهوترانی جلوگیری کند؛ چون عموماً چنین تحولی ممکن نیست صورت بگیرد و فطرت انسان آن را نمی پذیرد و تاریخ نیز آن را تکذیب میکند، بلکه آنچه می تواند اعتدال ایجاد کند و مادیتِ سرکش را فرو نشاند و از آن یک زندگی معتدل به وجود آورد،

Lecky: History of European morals chapter IV. ادرک: لِکی ژ، تاریخ اخلاق اروپا History of European morals. part II chapter IV. from Constantine to Charlemagne. - ۲

نظامی است روحی، دینی، اخلاقی و حکیمانه که با فطرت سلیم انسانی همگام است. این نظام نیز عبارت از دینی است که در صدد برنمی آید فطرت انسان را به کلی نابود کند؛ چون فطرت نابودشدنی نیست، بلکه آن را به گونهای مفید توجیه می کند و از شر به سوی خیر متمایل می کند. اسلام چنین عمل کرد و پیامبر اکرم کره کره نیز چنین کاری انجام داد. وی شجاعت عربها در رقابتهای قبیلهای و کشتارها و انتقام جوییها و کینه توزی های قدیمی را به جهاد در راه خدا و اعلای کلمة الله تبدیل کرد، تبذیر و سخاوت عربها را به انفاق در راه خدا تغییر داد و آنها را به علی پرداختن به جاهلیت، به طرف دین برگرداند و هر چیز را با چیز دیگری جایگزین کرد. به نفس نیز حق داد که به نشاط و سرگرمی و شادکامی بپردازد. یکی از دانشمندان اسلام میگوید: نفس انسان وقتی چیزی را رها می کند که چیز دیگری جای آن را بگیرد؛ زیرا نفس انسان برای عمل آفریده شده نه برای ترک عمل فطرت بشر و تغییر آن (۲).

هنگامی که رسول خدا گُرُنِی وارد مدینه شد مردم دارای دو روز مهم بودند. در این دور روز مشغول شادکامی و خوشگذرانی میشدند. رسول خدا گُرُنِی فی فرمود:

آن دو روز چه روزهایی هستند؟

گفتند: ما در آن دو روز در جاهلیت لهو و لعب میکردیم.

رسول الله فرمود: خداوند به جای آن دو، چیز بهتری را برای شما برگزیده است: روز عید قربان و عید فطر.<sup>(۳)</sup> از حضرت عایشه رضیاله عنها نقل شده است که فرمود:

«حضرت ابوبکر وارد منزل من شد. نزد من دو کنیز انصاری بودند که مشغول خواندن اشعار جنگ مجاث بودند، ولی آوازه خوان نبودند. حضرت ابوبکر الله فی فرمود:

آیا در منزل رسول خدا گذشتا اشعار شیطانی میخوانید؟ آن روز، روز عید بود.

رسول خدا الله الله المالة المود:

ای ابوبکر! هر ملتی عیدی دارد و امروز عید ماست. در روایتی نقل شده است که حضرت فرمود: آن دو را بگذار که امروز عید است.» (۴)

١- از گفتار شيخ الاسلام حافظ ابن تيميّه الله (م ٧٢٨ ه.) در كتاب اقتضاء الصراط المستقيم و مخالفة أصحاب
 الجحيم، ص ١٩٣٣.

۳\_ به روایت ابوداود باسندش از طریق انس، همچنین احمد و نسایی.

٤\_ حديث، متفق عليه است.

مسیحیت روم بدون جهت به تغییر فطرت و نابودی آن کوشید و نظامی به ارمغان آورد که فطرت انسان آن را نمی پذیرفت و بر نفس تکالیفی گماشت که طاقت فرسا بود. در آغاز امر نفوس مردمان به عنوان واکنش نشان دادن به مادیت سرکش، با دلی ناخواسته آن را پذیرفتند، اما دیری نگذشت که خود را از چنگ آن نظام نجات دادند و شدیدا علیه آن شوریدند. نصرانیت با وجود غلوش در رهبانیت و زهد و رویاروییاش با فطرت و واقعیت، نتوانست اخلاق و عادات فاسد مردم را اصلاح نماید و تمدن در حال سقوط را، از افتادن باز دارد. از این رو بود که حرکت فساد و اباحیت و حرکت غلو در زهد و رهبانیت، شانه به شانه حرکت می کردند. صحیح آن است که رهبانیت در بیابانها و خلوت کدهها منزوی بود و در زندگی عملی هیچ نقشی نداشت و عکس آن، حرکت اباحیت و بیبندوباری در شهرها و مراکز، به کشرت وجود داشت.

#### رهبانیت تند و مادیت سرکش

لِکی وضیعت جهان نصرانیت را در آن زمان که در بین رهبانیت و عصیان قرار داشت، اینگونه به تصویر میکشد:

«خوشگذرانی و پستی در اخلاق مردم و جامعه به اوج خود رسیده بود. شهوترانی، عیاشی، تن آسایی، تملق و چاپلوسی در مجالس پادشاهان و ثروتمندان، ولخرجی فرماندهان و مسابقه در زیبایی لباس و زینت، در نهایتِ شدت وحدتش رسید و دنیا در برهه زمانی بین رهبانیت شدید و فساد نهایی قرار داشت. شهرهایی که بیشتر از هر چیز دارای انسانهای تارک دنیا بودند، بیشتر از شهرهای دیگر در فساد و هرزگی، گناه و معصیت فرو رفته بودند. در این عصر فساد و خرافات که دو دشمن برای شرف و کرامت انسانیت هستند، با یکدیگر جمع گردیده بودند تا آنجا که مردم از کردار بد و رسواگری در بین دیگران شرم نداشتند. گویا باطن انسان که در گذشته از این وعیدها می ترسید اکنون به خاطر اعتقاد و باور به اینکه دعاهای انسان می تواند سبب کفّاره ی تمام اعمال گونه ای که این عصر در این موارد، از عصر قیاصره سبقت گرفته بود. اگر چه ظلم، سرکشی و قساوت نیز کم شده بود، اما در آزادی اندیشه و حماسه ی وطن دوستی، انحطاط به وجود آمده بود.»

#### فساد در مراکز دینی

رهبانیت و نظام دینی منفی جز عامل لطمه زدن و مبارزه با فطرت نبود. بنابراین فطرت بر اثر آیین جدید و صلابت روحی آن و عوامل مختلف دیگر، مقهور باقی ماند، اما دیری نپایید که فطرت و سرشت انسان، بر رهبانیت غالب گردید و ضعف و انحراف در مراکز دینی چنان نفوذ نمود که این مراکز در فساد اخلاقی و فجور، با مراکز دنیایی به رقابت پرداخت و از آنها سبقت گرفت.

بدین جهت بود که حکومت، محافل دینی راکه برای الفت و برادری بین مسیحیان و تجلیل از شهیدان و اولیا برگزار میگردید، اما تبدیل به اماکنی جهت تنآسایی و فسق و فسادگردیده بود، ممنوع گردانید و روحانیان مذهبی به ارتکاب گناهان کبیره و منکرات متهم شدند.

### راهب جروم (Jarum) میگوید:

«زندگی روحانیون و عیاشی آنها از خوشگذرانی و بولهوسی امراء و ثروتمندان سبقت گرفته بود، اخلاق پاپها رو به انحطاط بزرگی نهاده بود، حرص و دنیاطلبی چشم آنان را پر کرده و آنها را از حدود خود متجاوز ساخته بود، به طوری که کار پاپها به جایی رسید که مقامهای روحانیت و وظایف [خویش] را مانند کالا می فروختند و گاهی به طور علنی در معرض مزایده قرار می دادند و زمین بهشت را با وثیقه و سند و با بلیطهای غفران، به اجاره می دادند، نقض قانون را مجاز می دانستند، مدریهای نجات و مجوزهای حلال بودن محرمات و ممنوعات را مانند اوراق نقد به سرسام آوری مصرف می دادند، به طوری که پاپ اینوسان هشتم تاجش را گروگذاشته بود و نیز از پاپ لیو دهم نقل می کنند که وی آن چه را که از پاپ سابق از مال به جا مانده بود و درآمد و سهم خودش و تمام ثروت جانشین آینده اش را گرفت و مصرف نمود. حتی روایت کرده اند که تمام فرانسه برای خرج و ارضای شهوات پاپها کافی نبود.» (۱)

### رقابت بین پاپیسم و امپراتوری

نزاع، درگیری و رقابت بین پاپیسم و امپراتوریسم، در سدهی یازدهم آغاز شد. این نزاع بسیار سخت، ناراحت کننده و وحشتناک شدت گرفت. در این جدال نخست پیروزی از آن پاپیسم بود. تا جایی که امپراتور هانری چهارم ناگزیر شد در سال ۱۰۷۷ میلادی باکمال ذلت به دربار پاپ در قلعهی کانوسا راه یابد؛ اما پاپ تنها زمانی به وی اجازه ی ورود داد که شمار زیادی از درباریان سفارش وی را کردند. اینجا بود که پاپ به وی اجازه داد که به دربار راه یابد. امپراتور با ذلت تمام، پا برهنه و با لباس پشمینه به دربار پاپ راه یافت و به دست وی توبه کرد و پاپ گناهانش را بخشید. این مبارزات بین پاپیسم و امپراتوری ادامه داشت تا اینکه نهایتاً پاپیسم ضعیف شد. در این مدت طولانی مردم در بین دو عامل دینی و دنیوی دو دسته شده بودند و در زیر یوغ امپراتوری و پاپیسم از پا درآمدند. پاپ در قرون وسطی قدرت و نفوذ فوقالعاده ای پیدا کرده بود که پاپیسم از پا درآمدند. پاپ در قرون وسطی قدرت و نفوذ فوقالعاده ای پیدا کرده بود که پادشاهان و امپراتوران چنین قدرتی نداشتند. آنان می توانستند در زیر سایه ی دین، اروپا را در علم و تمدن به پیشرفت صحیح و چشمگیری نایل گردانند؛ چراکه جانشینان و نمایندگان آنان در کشورهای اروپایی بسیار گشت و گذار می کردند و در نزد مردم بسیار مورد احترام بودند. مردم کشورهای اروپایی بسیار گشت و گذار می کردند و در نزد مردم بسیار فراوان از اندیشه وران و سیاسی دخالت می کردند. در هر روستا و هر ده و شهری طرفداران بسیار فراوان از اندیشه وران و سیاسی دخالت می کردند. در هر روستا و هر ده و شهری طرفداران بسیار فراوان از اندیشه وران و سیاستمداران داشتند که با آنان با زبان واحدی صحبت می کردند و در امور دولتی و اداری به آنان

### بدبختی اروپا از رهبران دینی

از بدشانسی مسیحیت و بدشانسی ملتهایی که به مسیحیت گرویده بودند، این بود که رهبران دینی از تسلط، نفوذ و جایگاه خویش به بدترین وجه استفاده کردند. در پی آن اروپا نیز در وادی جهل، خرافات و انحطاط سرگردان شد و با حکومت و رهبانیت آنان، تمدن نیز سخت آسیب دید.

در طول هزار سال بر شمار جمعیت قاره ی اروپا افزوده نشد و در مدت پانصد سال جمعیت انگلستان نیز به خاطر ترک دنیا، افزوده نشد؛ زیرا شکی نیست که یکی از دلایل عدم افزایش جمعیت، تجرد و عدم رغبت به ازدواج بود که روحانیان و راهبان این عمل را برای مردم خوب جلوه می دادند و به آن ترغیب می کردند. کاهنان و روحانیان دینی به یاری و مراقبت پزشکان نشتافتند. بیماری وبا و امراض دیگر در سراسر قاره ی اروپا منتشر شد. ابنیسیس سلوئیس که بعداً به لقب پوئیس دوم مشهور شد در حدود سال ۱۴۳۰ میلادی سفری به جزایر بریتانیا انجام داد و از ملاحظه ی آنچه که وی در آنجا مشاهده کرده است، می توان به بدبختی و انحطاط تمدن و فقر مهلک که در این جزایر وجود داشته است، پی برد.

#### جنایت روحانیت بر کتابهای دینی

بزرگ ترین اشتباه زمامداران کلیسا در اروپا و نیز بزرگ ترین جنایت آنان بر خودشان و بر دینی که از آن پیروی میکردند، این بود که کتابهای مقدس دینی را با معلومات بشری و علوم عصری مانند تاریخ، جغرافیا و علوم طبیعی آمیختند. چه بسا این مطالب علمی در آن عصر، آخرین یافتههایی بود که به آن دست یافته بودند و در واقع حقایق موجود آن زمان بود که مردم در آنها تردید نداشتند؛ اما یقیناً آنها برترین دانستههای علمی نبودند که علم انسانی به آن دست یافته بود. این بدیهی است که اگر در دورهای از دورهها، علم بشر به آخرین حد خود برسد، قطعاً در دورههای بعدی از ایجاد دگرگونی و تعارض در امان نخواهد بود؛ چراکه دانش انسانی گام به گام در حال پیشرفت است و هر کس دین خود را بر آن دانش بنیان نهد، مانند کاخی خواهد بود که بر پایههای شنی بنا شده است. شاید چنین اشخاصی این عمل را با نیت نیک انجام داده باشند، ولی چنین عملی بزرگ ترین جنایت بر خودشان و دینشان بود؛ چراکه این عمل موجب ستیز شومی بین دین و علمی گردید که نهایتاً به شکست نافرجام دین انجامید؛ دینی که با دانش بشری که در آن حق و باطل و خالص و ناخالص وجود داشت خلط شده بود. بعد از آن روحانیون مسیحی چنان سقوط کردند که دیگر هرگز برنخاستند و بد تر و شوم تر از آن، سرنوشت اروپا بود که کاملاً از قید دین رها شد.

خیانت روحانیون فقط در مطالب کتابهای مقدس خلاصه نمی شد، بلکه آن مطالبی که دهان به دهان می گشت و در بین مردم مشهور بود و بعضی از تفسیرهای تورات و انجیل و معلومات جغرافیایی و تاریخی و زیست شناسی که مفسران تورات و انجیل بر آنها افزوده بودند، همهی اینها را مقدس شمردند، به آنها رنگ دینی دادند و آنها را در ردیف تعالیم و اصول دین که اعتقاد به آن واجب بود بر شمردند و هرگونه مطالب مخالف آن را رد کردند. در این زمینه کتابها نوشتند و این نوع کتابها را که هرگز مورد تأیید خداوند نبود، مکاننگاری مسیحی کتابها نوشتند و هرکس راکه به آنها باور نداشت تکفیر کردند.

#### ستم کلیسا نسبت به علم

اینها همه درست در عصری رخ داد که آتشفشان عقل و اندیشهی اروپا منفجر شد و دانشمندان علوم طبیعی زنجیرهای تقلید دینی را شکستند، نظریات جغرافیایی کلیسا را که در کتابهایشان بود، با صراحت و بی پرده مورد انتقاد قرار دادند و از اینکه به صورت غیبی و چشم

بسته به آنها ایمان و باور ندارند، پوزش طلبیدند و یافتههای علمی و تجربیات خویش را علنی کردند. اینجا بود که کلیسا قیامتش بر پا شد و مردان صاحب نفوذ آن، که زمام امور را در دست داشتند به تکفیر دانشمندان پرداختند، خون و اموال آنان را در راه دین مسیح حلال دانستند و دادگاههای تفتیش عقاید را برپا کردند تا، به قول پاپ، آن ملحدان و بیدینان را که در شهرها، خانهها، دشتها، جنگلها، غارها و کشتزارها پراکنده شدهاند، کیفر دهند. کلیسا در این مسیر برای قلع و قمع کردن هرکس که در جهان مسیحیت بر ضدکلیسا نبضش میزد، نهایت کوشش خود را به کار برد.

جاسوسان کلیسا در طول و عرض کشور پراکنده شدند، نفسهای انسانها را بر میشمردند و کنترل میکردند و افکار و خیالاتشان را تعقیب میکردند. دانشمندی مسیحی میگوید:

«کسی یافت نمی شد که مسیحی باشد و به مرگ طبیعی بمیرد.»

تخمین زده می شود که شمار کسانی که این دادگاه ها کیفر کردند سی صد هزار تن بوده است. از میان این تعداد سی و دو هزار تن زنده زنده سوزانده شدند. دانشمند معروف علوم طبیعی، برونو، نیز جزو آنان بود. کلیسا از وی انتقام گرفت، آن هم به جرم اینکه این دانشمند معتقد به کشرت جهانها بود و به این دلیل حکم قتلش را صادر کرد و دستور داد که قطره ای از خون او بر زمین نچکد، یعنی اینکه زنده زنده سوزانده شود.

همچنین دانشمند مشهور علوم طبیعی،گالیله (Galileo) به قتل رسید؛ چون معتقد بودکه زمین به دور خورشید میگردد.

#### انقلاب نوگرایان

در چنین شرایطی بود که کاسهی صبر نوگرایان و روشنفکران لبریز شد و به پا خاستند و علیه روحانیون و نمایندگان کلیسا و محافظه کاران قدیم قیام کردند و عقیده، فرهنگ، علم، اخلاق و ادب راکه به آنها نسبت داده می شد، شدیداً مورد تنفر قرار دادند. نتیجه این شد که در مرحلهی نخست با مسیحیت به ستیز برخاستند و در مرتبهی دوم با خود دین مبارزه کردند.

رهبران و دانشمندان علوم طبیعی و عقلی در یک جبهه و رهبران دین مسیح و یا به عبارت صحیح تر زمامداران دیانت بولس در جبههای دیگر متشکل شدند که این بهطور مطلق جنگی تمام عیار بین علم و دین بود. انقلابیون به گونهای نشان دادند که علم و دین مانند دو زن یک شوهر هستند که با هم سازش ندارند و عقل و نظام دینی متضاد یکدیگرند که با یکدیگر جمع نمی شوند و

هرکس یکی از آن دو را بپذیرد، باید به دیگری پشت کند و هرکس که به اولی ایمان آورد باید به دومی کفر ورزد. زمانی که آن خونهای پاکی را که در راه علم و تحقیق ریخته شده بود و آن جانهای بیگناهی راکه به سبب سنگدلی و وسوسههای روحانیون قربانی شدند، به یاد می آوردند، در پی آن روحانیون کلیسا در نزد آنان به چهرههای عبوس، تیره و چروکیده ای تبدیل می شدند که از چشم هایشان اخگر می بارید و سینه هایشان تنگ و خفه بود و عقل هایشان سبک و خوار بود، این جا بود که قلب هایشان سخت از آنان بیزار می گردید و با خود عهد می بستند که برای همیشه از آنان و آنچه راکه آنان نماینده ی آن هستند، متنفر باشند و این توصیه را به صورت کلمه ای جاودانه برای آیندگانشان باقی گذاشتند.

### اشتباه انقلابيون وعدم تحقيقشان

انقلابیون روشنفکر در زمینه ی خردورزی و مطالعه، صبور و با پشتکار نبودند و آن قدر فروتن و متین و خردمند و کوشا نبودند که بتوانند دین را از زمامداران انحصارطلب و قدرت طلب آن بازشناسند و تعهد و مسؤولیتی که ناشی از دین است و خشک اندیشی، جهالت، خودرأیی و الگوپردازی که به زمامداران کلیسا بازمی گشت، تفاوت قایل شوند، بدین سبب دین را همچون هسته ی خرما به دور نیاندازند. اما شتابزدگی، عداوت و دشمنی با روحانیون دینی فرصت مطالعه در امور دینی و تحقیق در شأن و منزلت آن را، مانند اکثر انقلابیون در عصرها و شهرهای مختلف، از دستشان گرفت.

اشتباه دیگر مخالفان کلیسا این بودکه آنان در جستن و خواستن آن قدر صداقت نداشتند و آن قدر خیرخواه خود و امت خویش و آن قدر فراخاندیش فیودند که به دین اسلام بنگرند؛ دینی که ملتهای هم عصر آنان از آن پیروی میکردند و می توانست آنان را از این بحران برهاند:

﴿ يَأْمُرُهُمْ بِالْمُعْرُونِ وَ يَنْهُمُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَ يُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَ وَ يُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَلَئِثَ﴾ ﴿ يَأْمُرُهُمْ بِالْمُعْرُونِ وَ يَنْهُمُ مَن الْمُنْكِرِ وَ يُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَ وَ يُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَلَئِثَ﴾

«آنان را به کار نیک دستور می دهد و از کار زشت باز می دارد و پاکیزهها را برایشان حلال میکند و ناپاکیها را بر آنان حرام می سازد.»

ولی تعصب جاهلی و موانعی که با جنگهای صلیبی بین مسیحیان در غرب و مسلمانان در شرق به وجود آمده بود و همینطور تبلیغات کاهنان و مردان کلیسا بر ضد اسلام و صاحب رسالت آن علیه الصلوة والسلام، و عدم تحمل سختیها و تحقیقات و کمبود اشتیاق به نجات اخروی و نپرداختن به زندگی بعد از مرگ و نیز کمبود فعالیتهای مسلمانان در تبلیغات اسلامی و نشر اسلام در اروپا، همهی اینها عواملی بودکه مانع پیوستن اروپاییان به دین اسلام و تمسک به آن شد؛ آن هم در شرایطی کهنیازشان به اسلام مانند نیاز انسان مارگزیده به پادزهر بود.

### جهتگیری غرب بهسوی مادیگری

به هر حال آن چه نباید رخ می داد، تحقق یافت و غرب با تمام وجود اعم از عقیده، هدف، روح، عقل، اخلاق، اجتماع، علم، ادب، سیاست و حکومت به سوی مادیگری روی آورد. هر چند در ابتدا این جهتگیری آرام آرام بود، ولی این حرکت تدریجی، بسیار قوی، ریشه دار و ژرف بود. دانشمندان فلسفه و علوم طبیعی به پا خاستند و به جهان به گونهای نگریستند که هیچ خالق و مدبری وجود ندارد. میگفتند: نیرویی ماورای طبیعت و ماده وجود ندارد. دانشمندان از دیدهی مکانیکی محض، جهان طبیعی را تفسیر و پدیدهها و آثارش را علتجویی میکردند. این روش را نگاه محض علمی میخواندند و هرگونه پژوهش و اندیشهای راکه معتقد به وجود خدا و ایمان به آن بود، روشی تقلیدی میدانستند که از نگاه آنان بر اساس علم و حکمت استوار نبود. بدین سبب آن را به ریشخند میگرفتند و سخت مورد تمسخر قرار میدادند. در نتیجه تفکر و روشی که آنان برگزیده بودند و پژوهشها و نگرشهای ایشان به جایی رسیدکه هر چیزی راکه ماورای حرکت و ماده بود نمی پذیرفتند و از ایمان به چیزی که از دایرهی حس و آزمایش خارج بود و سنجش پذیر، شمردنی و دارای ابعاد نبود، تن میزدند. پس بنا بر حکم طبیعت و به طریق لزوم، ایمان به خدا و ماورای طبیعت جزء فرضیاتی قلمداد شد، که عقل نمی توانست آن را درک کند و علم از مشاهدهی آن ناتوان بود. ناگفته نماند که آنان تا مدتهای بسیار مدیدی وجود خدا را انکار نکردند و علناً به دشمنی با دین نپرداختند و همگی آنان در مقابل دین قیام نکردند، ولی روش تفکری که برگزیده بودند و موضعی که در پژوهشها و تحقیقاتشان اتخاذ کرده بودند، این امکان را فراهم نمیکرد که این نوع تفکر و دینی که بر پایهی ایمان به غیب استوار بود و اساس آن وحی و نبوت و دعوت، و سخنش زندگی آخرت بود، بایکدیگر توافق پیداکنند. هیچ کدام از این موارد در قلمرو حس و آزمایش قرار نمیگرفتند و سنجش پذیر، شمردنی و دارای مساحت نبود. به این دلیل بود که آنان همواره در عقاید دینی دچار شک و تردید بودند.

### رسوایی مادیگرای در واپسین مرحله

رهبران نهضت علمی اروپا تا چندین سده نظریهی مادیگرایی ستیزه جو و حیات مادی و رسوم دین مسیح را، با تقلید یا با اثرپذیری از محیط حاکم در جهان مسیحیت و یا به سبب رعایت مصالح مردم و اجتماع، که مقتضی بقای نظام دینی هر چند به صورت ظاهری بود جمع می کردند. در عصر اخیر این دانشمدان رسوا شدند و به سبب شتاب حرکت تمدن مادی و واپس ماندگی دین و سنتها و درماندگی آن از همگامی با تمدن، جمع بین مادیگرایی محض و رسوم دینی مسیح سخت دشوار شد. و از آنجایی که جمع بین آن دو مستلزم مشقت ها، دشواری ها و اتلاف وقت بود، و آن ها بی نیاز از تحمل چنین مشکلاتی بودند، نهایتاً نقاب نفاق را از چهره ی شان برداشتند و از هر نوع نزاکت و ادبی درآمدند.

### سپاهیان مادیگری و دعوتگران آن

نویسندگان، مؤلفان، ادیبان، معلمان، جامعه شناسان و سیاستمداران در تمامی اروپا به پا خاستند و به دمیدن در صور مادیگری و پاشاندنِ زهر آن در عقل و قلب ملت پرداختند و اخلاق را از نگاه مادیگری تفسیر کردند. گاه فلسفهی منفعت طلبی و گاه فلسفهی لذت جویی (اپیکوری)<sup>(۱)</sup> را تزریق میکردند و سیاستمدارانی همچون ماکیاول فلارنساوی (۱۴۶۹ -۱۵۲۷ م.)<sup>(۲)</sup> از ابتدا برای جدایی دین از سیاست و تقسیم اخلاق به اخلاق شخصی و اجتماعی دعوت میکردند و میگفتند: اگر وجود دین ضروری است، باید یک قضیهی شخصی باشد و شایسته و لازم نیست که دین در امور سیاسی و دولتی دخالت داده شود. دولت در نزد آنان بر تر و مهم تر از هر چیزی بود و موضوع مسیحیت زندگی آخرت بود و انسانهای متدین و صالح هر چند برای کلیسا مفید هستند، اما وجودشان برای دولت هیچ نفعی ندارد؛ چراکه آنان مقید به احکام دینی هستند و نمی توانند احکام دینی و مبادی اخلاقی را زمانی که مصلحت جز آن را اقتضا کند، کنار بگذارند. پادشاهان و فرمانروایان باید مزین به اخلاق روباهان باشند و درصورتی که کوچک ترین مصلحت دولت

۱- اپیکور، فیلسوف یونانی و بنیانگذار طریقهی اپیکوری، بـه ســال ۳۴۱ پـیش از مـیلاد زاده شــد. وی شــاگــرد اکسنوکراتس بود. اپیکور لذت را غایت مطلوب بشر میدانست و میگفت: لذت خیر مطلق است و تمام کارهای ما باید متوجه کسب آن باشد. اپیکور به سال ۲۷۰ یا ۲۷۲ پیش از میلاد درگذشت. (د. ن.)

۲\_ماکیاول نیکول، تاریخدان و سیاستمدار ایتالیایی، وی در امور سیاسی معتقد بود که باید تنها رسیدن به هدف را در نظر گرفت و رعایت اصول اخلاقی در این مورد ضرورتی ندارد. روش وی به نام ماکیاولیسم معروف شد. از وی آثاری به نامهای تیتلو، شاهزاده و هنرجنگ باقی مانده است. (د. ن.)

ایجاب می کرد، نباید از پیمان شکنی، دروغ، خیانت، مکر و نفاق، واهمه و پروایی داشته باشند. نهایتاً عوامل بسیاری از جمله وطن پرستی و نژادگرایی که میراث دیانت قدیم بود، در موفقیت این دعوت تأثیر داشت. ادیبان، مؤلفان و صاحبان ذوق و قریحه و تیزهوشان خصوصاً در انقلاب فرانسه و بعد از آن، انقلابی بر ضد اخلاق قدیم و نظم اجتماعی پدید آوردند، گناه را برای مردم زینت بخشیدند، دعوت به سوی بی بندوباری و بیرون آمدن سرشتها از هر گونه قید و بند و درآمدن فرد از هر گونه مسؤولیتی را همه جا گسترش دادند، زندگی حیوانی محض و ارضای شهوات و تاراج مسرات و شتاب به سوی طیبات را ترویج کردند و در ارزش نهادن به این زندگی مادی و تلاش برای هر گونه لذت آنی و نفع مادی ظاهر و محسوس، بیش از حد زیاده روی کردند.

#### نسخهای راستین از تمدن یونانی

زندگی اروپا در سدههای نوزدهم و بیستم نمونهای حقیقی از زندگی یونان و روم بت پرست و جاهلی است و سرشت اروپاکه مسیحیت شرقی آن را مغلوب کرده بود دوباره تازه شد.

هیچ شکی در این زمینه وجود ندارد که وجود اروپاییان امروز، از یونانیان و رومیان آن موقع و نسلهای اروپایی دیگر، سرچشمه میگیرد که معتقد به دینی خالی از معنویت بودند؛ چنانچه دکتر هاس در شرح تمدن یونان این نکته را مورد توجه قرار داده است.

همانگونه که یکی درباره ی یونانیان میگفت، در اروپای امروزی نیز بی دینی و کمبود خشوع و تلاش برای انجام اعمال دینی و کثرت لهو و لعب و خوشگذرانی در زندگی جلوه گر است و این نتیجه ی وضعیت دینی است که اروپا به آن گرفتار شده است. این وضعیت به هیچ وجه با کرنش و نیایش برای خدا و تلاش برای عبادت او سازگار نیست. این وضعیت دینی نتیجه ی نظریات و اهدافی است که دانشمندان علوم طبیعی و حکمت به آن دست یافتند و آن را به عموم مردم اعلان کردند و توده ی مردم نیز آن را پذیرفتند و جایگزین دین کردند.

سرانجام اروپاییان همانند هجوم تشنگان به آب و پروانه ها به آتش، به سوی لذتهای زندگی شتافتند و حرص بر چیدن محصولات زندگی و کندن ثمره های آن با دستانشان، به همان اوصافی که سقراط از جمهوری یونان در عصر خویش میگفت، رسیدند. همچنین شک در دین، اضطراب در عقیده، استخفاف به نظام دینی و احکام و رسوم آن، در اروپا محرز است، همانگونه که در روم بعد از روشنفکری و پیشرفت دیده شد.

#### دیانت اروپای امروز مادیگری است نه مسیحیت

هیچ شکی در این نیست که دین امروز اروپاییان که بر قلب و احساسات آنان چیره و بر ارواحشان حاکم است، مادی گری است نه مسیحیت. هر کس روح اروپایی را شناخته باشد این نکته را می داند و هر کس که از نزدیک و از طریق کتابها به اروپا رسیده باشد و فریب مظاهر دینی را که بر ابهت دولت می افزاید و ملت جهت آرامش و تنوع، آنها را انجام می دهد، نخورده باشد و همین طور فریب دیدار آنان از کلیساها و حضور شان در مکانهای مقدس را نخورده باشد، حتماً این نکته را درک می کند.

این حقیقت را بهطور صریح و واضح استاد آلمانی تازه مسلمان، محمد اسد، در کـتاب اسلام بر سر دو راهی بیان میکند و مینویسد:

«شکی در این نیست که در غرب بعضی از افراد، طبق راه و روش دینی زندگی میکنند و اندیشه می ورزند و می کوشند عقاید خود را با روح تمدنشان سازش دهند. این دسته بسیار اندک هستند؛ زیرا در اروپا یک فرد چه مادی گرا باشد، چه دمکرات و چه فاشیست باشد، چه امپریالیست و چه کمونیست، کارگر عادی باشد یا فردی روشنفکر، متوجه یک هدف است و آن پیشرفت مادی است. اعتقاد دارند که هیچ هدفی در زندگی جز اینکه انسان در نهایت راحتی قرار داشته باشد و جود ندارد. به تعبیر امروزی در جستجوی آزادی مطلق از قید و بندهای طبیعت هستند؛ اما کلیساهای این دین، در حقیقت همان کارخانه های بزرگ، سینماها، آزمایشگاه های شیمیایی، خانه های رقص و مراکز تولید برق است. علمای این کلیساها، رؤسای بانکها، مهندسان، نمایندگان، ستارگان سینما، مدیران شرکتهای تجاری و صنعتی، خلبانان و اشخاص برجستهای هستند، که همواره دارای رکوردهای جهانی هستند. نتیجهی این حرص بر قدرت و آز بر لذت جویی، مشخص است؛ یعنی پدید آمدن طیفهای رقیب و غرق در سلاح و تجهیزات نظامی که آماده برای از بین بردن و نبر د با یکدیگر هستند؛ به ویژه زمانی که هواها و هوسها و مصالح آنان، با یکدیگر اصطکاک پیدا کند. اما در بعد تمدن، نتیجهی آن ظهور طبقهای از انسانیت است که فضیلت را در سود عملی کند. اما در بعد تمدن، نتیجهی آن ظهور طبقهای از انسانیت است که فضیلت را در سود عملی میداند و الگوی کامل و فارق بین خیر و شر در نزد او فقط پیروزی مادی است و بس.» (۱)

«تمدن غرب با شدت و صراحت منکر خدا نیست، ولی در برنامه های فکری آن، جایی برای خدا و جود ندارد و معتقد به هیچ فایده ای از شناخت الهی نیست و اروپاییان خود را نیازمند به خدا نمی دانند.» (۲)

ممکن است بگویید: چون محمد اسد تازه مسلمان است و چون از مسیحیت به اسلام و از اروپا به شرق اسلامی انتقال یافته، با چشم حقارت به مسیحیت می نگرد. پس این شهادتها که او در مورد جایگاه دین در زندگی اروپاییان، بیان کرده است، ارزش چندانی ندارد، ولی شهادتی گویاتر و صریح تر از یکی از بزرگ ترین و برجسته ترین نویسندگان انگلیسی در دست است که ثابت می کند دین الهی در اکثر مراکز رو به افول است و مردمانش حاضر نیستند خود را مسیحی بدانند.

استاد جود (Joad) رییس دانشکده ی فلسفه و روانشناسی در دانشگاه لنـدن درکـتاب (Guide to modern wickedness)

«من از بیست نفر دانشجو و دانش آموز پسر و دختری که کمتر از ۲۰ سال داشتند سؤال کردم: چند نفر از شما به معنای کامل مسیحی هستید؟ جز سه نفر کسی دیگر پاسخ مثبت نداد و هفت نفر گفتند: ما هرگز تاکنون به این مسئله فکر نکرده ایم. ده نفر باقی با کمال صراحت گفتند: ما دشمن مسیحیت هستیم. من معتقدم که این نسبت در بین کسانی که به مسیحیت ایمان دارد و متدین هستند و کسانی که در مورد آن هیچ ادعایی ندارند، استثنایی و تعجبآور نیست. آری، اگر ۵۰ یا ۳۰ سال پیش، این پرسش در مورد چنین جماعتی می شد، پاسخها متفاوت بود و فرق می کرد. بنابراین کسانی که با کانون باری (Canon Barry) هم نظرند و گمان می کنند که یک نهضت بزرگ مسیحی کسانی که با کانون باری (time این جرا اندک و رو به کاهش اند و من طرفداری برای عقیده ی وی می تواند جهان را نجات دهد، بسیار اندک و رو به کاهش اند و من طرفداری برای عقیده ی وی نمی بنیم که او را تأیید و تصدیق کند، جز اینکه نظریه اش صرفاً بر اساس رغبت و خواسته ی خود اوست. و اغلب خواسته ها موجب ایجاد افکار می شوند، اما مدرک و سند پدید نمی آورند. حالات و آثاری که اکنون در اروپا حاکم است نشان دهنده ی آن است که کلیسا در قرن آینده می میرد و از بین می رود. برای شاهد مطلب این خبر را از یک روزنامه برای شما نقل می کنم:

مردی در سن ۷۷ سالگی دستگاهی اختراع کرد که با آن کاغذهای توراتهای کهنه را به اورقهایی که مورد استفاده ی تفنگ و وسایل جنگی است تبدیل میکند و ابریشمهای مصنوعی و اجناس لطیف و اوراق بها دار از آن تهیه میکند. این دستگاه را در کارخانه ی کردیف (Cardiff factory) و هشت کارخانه ی دیگر کار گذاشت و با نسخههای قدیمی تورات، اسلحه ی جنگی میساخت. این مخترع پس از اینکه سختیها و مشقتهایی را در زندگی تحمل کرده بود توانست ثروت سرشاری از این را به دست آورد.

استاد مقالهاش را با خطاب به کشیشها و روحانیونی مانند کانون باری و دیگران با جملهای زیبا از تورات به پایان میبرد: «این گوشز دی باشد برای کسانی که گوش شنوا دارند.» (۱)

### استاد درکتاب دیگر خود (Philosophy for our Times) مینویسد:

(چند سده ای است که پول و آز بر عقلانیت انگلستان استیلا یافته است؛ چون رغبت به دست آوردن ثروت قوی ترین عامل برای آبادی شهرها و به کار گماردن مردم است و نیز ثروت با تملک و استیلایافتن حاصل می شود. زیاد بودن و کثرت آن نیز مقیاسی برای بر تری است و برای به دست آوردن آن باید از راه سیاست، ادبیات، نمایش، سینما و رادیو بهره برداری کرد. پول پرستی آن قدر رواج پیدا کرده که گاهی در منبرها و خطابه های کلیسا در هر سال و ماهی شنیده می شود، که مردم را برای جمع آوری مال و حفظ آن ترغیب می کنند؛ چراکه ـ از دیدگاهشان ـ ملتهای متمدن کسانی هستند که حس پول پرستی و ثروت اندوزی آنان ترقی کرده باشد.

ناگفته پیداست که مال پرستی با عقاید دینی ما سازگار نیست؛ زیرا دین فقر را ستایش و ثروت را نکوهش می کند و می گوید: فقیر برای صالح شدن از ثروتمند تواناتر است. حکمت و دین متفق اند که فقر با عبادت خدا و ورود به بهشت سازگار تر است، ولی مردم این حقیقت دینی و عمل به آن را نمی پذیرند و رغبتی نشان نمی دهند و همیشه ثروت حاضر را بر نعمت های بهشت موعود ترجیح می دهند و گاهی گمان می برند که اگر آنان در آخر عمرشان در دنیا توبه کنند، همانند اکنون که از خوشی ها و لذت های دنیا با پس انداز کردن دارایی هایشان در بانک ها، کام می جویند، می توانند از خوشی های آخرت نیز بهره مند شوند.

اندیشهی این دسته را سموئیل بتلر (Sammuel Butler) در کتاب خود چنین مجسم کرده است:

بعضی از نویسندگان میگویند: ما نمی توانیم خدا پرستی و پول پرستی را با یکدیگر جمع کنیم. من قبول دارم که این کار آسان است که جمع بین یول و عبادت خدا آسان باشد؟!

هر چند در اصول با هم تفاوت داریم، اما حقیقت روشن این است که به راستی ما پیرو عقید، ی بتلر و از طرفداران او هستیم؛ زیرا ما از ژرفای درون دلباختهی مال شده ایم و عقیده داریم که شروت مقیاس عظمت اشخاص و حکومت هاست و همین توجه شدید به ثروت، موجب ظهور دو عقیده که اهمیت تاریخی بزرگی دارند، شده است:

نخست؛ عدم دخالت اقتصادی: این عقیده در سده ی نوزدهم میلادی رواج یافت. پیروان آن معتقد بردند که بشر باید کردار خود را بر بالاترین منفعت ها پایه گذاری کند و به فکر جلب نفع باشد؛ زیرا مقصود از زحمت و کارهای دنیا لذت و عواطف روحی و قلبی نیست، بلکه هدف اصلی از کار و کوشش، لذت از ثروت است.

دوم؛ ساماندهی اقتصادی: این عقیده در سده ی بیستم رواج داشت و منتسب به مارکس (۱) است. این باور بر این مبنا استوار است که نظام اقتصادی انسان بر اساس احتیاج مادی اوست و همین نظام اقتصادی است که اخلاق، ادبیات، دین، منطق و حکومت را به وجود می آورد و اگر علاقه به مال در نهاد مردم نبود، این دو مبدأ مورد قبول واقع نمی شد و برای جمع آوری شروت زحمت نمی کشیدند و دلباخته ی آن نمی شدند و به آن اهتمام نمی ورزیدند. (1)

### در جایی دیگر از این کتاب مینویسد:

«نظریهی زیستی که در این عصر سر برافراشته و حاکم است، نظریهای است که هر مسئله و مردی را از ناحیهی شکم و جیب ارزیابی میکند.»

جون گندر (John Gunther) روزنامه نویس مشهور امریکایی درکتاب **در درون اروپا** (Inside Europe) این روحیه را مٰجسم کرده و به شیوایی این چنین مینویسد:

«انگلیسی ها شش روز بانک های انگلیس (Bank of England) را می پرستند و روز هفتم به کلیسا می روند.»

#### مظاهر طبیعت مادی در اروپا

کسانی که به روز قیامت ایمان ندارند و ورای لذت و کامجویی و دستیابی به بلندمر تبگی در زمین، به چیزی دیگر معتقد نیستند، خدا را بسیار کم یاد میکنند و با متانت به او امیدوار نیستند، چگونه ممکن است در مشکلات و ناراحتی ها متوجه خدا گردند؟ به او تمسک جویند و زمانی که خطر آن ها را تهدید میکند او را یاد کنند؟ همانگونه که خداوند از مشرکان که به خداوند ایمان داشته اند بیان میکند:

۱- کارل مارکس، فیلسوف و اقتصاددان آلمانی و بنیانگذار مکتب مارکسیسم، سوسیالیسم و کمونیسم علمی، وی به سال ۱۸۱۸ م. زاده شد. پدرش یک یهودی بود. پس از پایان تحصیلات در دانشگاه شهر بن، نخست به روزنامه نگاری پرداخت. پس از آن به مطالعه ی فلسفه و اقتصاد روی آورد و افکار و عقاید خود را انتشار داد. مارکس سه مبنای کمونیسم: فلسفه ی ماتریالیسم دیالکتیک، اقتصاد و جامعه شناسی پا مدون کرد. وی بر اثر مطالعه در تاریخ تحول و عروج و زوال جوامع، جوامع بشری را به شش دوره تقسیم کرد: اجتماع اشتراکی اولیه، بردگی، فئودالیته، سرمایه داری، سوسیالیسم و کمونیسم. مارکس سرانجام به سال ۱۸۸۳ درگذشت. (د. ن.)

Philosophy for Times pp 338-40-4

## ﴿وَ إِذَا غَشِيَهُمْ مَوْجٌ كَالظُّلُلِ دَعُوا اللهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّين﴾ لله الدِّين

«هنگامی که موجهای همچون کوه آنان را فرا میگیرد، خالصانه خدا را به فریاد میخوانند و عبادت را خاص او میدانند.»

با توجه به دلباختگی اروپاییان به مادیت و تمسک و غرق شدنشان در اسباب ظاهری و بی نیازی از خدا، در سنگدلی و غفلت به جایی رسیدهاندکه این فرموده ی الله در مورد آنان صدق میکند:

﴿ وَ لَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَم مِنْ قَبْلِكَ فَأَخَذْنُهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَ الضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ \* فَلَوْلاَ إِذْ جَاءَهُمْ بَأَسُنَا تَضَرَّعُوا وَ لَكِنْ قَسَتْ قُلُوْبُهُمْ وَ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَنُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾

النعام ٣٣-٢٢/

«ما به سوی ملتهایی که پیش از تو بودهاند پیغمبران زیادی گسیل داشته ایم، آنان را به سختی ها و زیان ها گرفتار و به شداید و بلایا دچار ساخته ایم، تا بلکه خشوع و خضوع کنند. آنان چرا نباید هنگامی که به عذاب ما [گرفتار می آیند] خشوع و خضوع کنند؟ ولی دلهای شان سخت شده است و شیطان، اعمالی را که انجام می دهند برایشان آراسته و پیراسته است.»

و نیز فرمودهی خداوند عزوجل:

﴿ وَ لَقَدْ أَخَدْنُهُمْ بِالْعَذَابِ فَمَا اسْتَكَانُوا لِرَبِّهِمْ وَ مَا يَتَضَرَّعُونَ ﴾ لمؤمنون: ٧٤/

«ما ایشان را به عذاب گرفتار کردیم، اما آنان در برابر پروردگارشان سر فرود نیاوردند و کرنش و تضرع و زاری نکردند.»

هیچگاه در موعظه ها و سخنرانی های سران و وزیران در اروپا، در بدترین شرایط جنگ و مصیبت، ذره ای از رقت قلب و رجوع به سوی خدا ملاحظه نمی کنید. همین طور در اخلاق، کردار و خوشی های توده ی مردم نیز چنین چیزی را نمی بینید و تازه اندیشه وران غرب و ادیبانشان این سنگدلی را از زمره ی استحکام و قوت قلب و ظلم نپذیری می دانند. یکی از رهبران بزرگ سیاسی انگلستان در پارلمان انگلیس افتخار می کند که ملت انگلستان تسلیم حوادث و سختی های زندگی نمی شود و برای شاهد سخن خود چنین می گوید:

«مردان و زنان سنگاپور مشغول رقص و لهو بودند که هواپیماهای ژاپنی روی شهر بمب میریختند، آنان بدون اینکه از مکان خودشان تکان بخورند و رقص و آواز و پایکوبی را ترک کنند، همچنان به لهر و لعب خود ادامه دادند.»

### یک هندی از شبنشینیای که خود در آن حضور داشته نقل میکند:

«موقعی که ما مشغول رقص و آواز بودیم، فریاد هولناک آژیر خطر، سکونت منازل و مکانها را تهدید می کرد. یکی از رفقای شب نشینی گفت: تکلیف چیست؟ آیا به رقص ادامه دهیم و یا آنکه جلسه را ختم کنیم؟ دوشیزهای گفت: شب نشینی خود را در حال رقص ادامه می دهیم و بدین سان گذشته از آن باشگاه شبانه، در تمام محله صدای آهنگ و آواز پیچید.»(۱)

#### این هندی میگوید:

«از عادات روزانه این بود که موقع شروع فیلم در سینما اعلام میکردند که: حملات هوایی شروع شده است، ولی این فیلم ادامه دارد و به پایان میرسد، هر کس میخواهد از پناهگاه استفاده کند، از سمت چپ به زیر زمین برود. مردم همان طور نشسته بودند و هیچ کس از جای خود حرکت نمی کرد و فیلم شروع می شد.» (۲)

یک نویسنده ی انگلیسی درباره ی عکسی که در روزنامه ی بزرگ انگلیسی زبان هند، استیتز من (Statesman) که در ۲۴ ژانویه ی ۱۹۴۲ میلادی منتشر شده است میگوید:

«شگفت آور است که بهترین نمایشها در روزهای سخت جنگ به نمایش در آمده است. امروزه در بریتانیا نیز چنین است. در سینماها، محلات خوشگذرانی، تماشاخانهها و شبنشینیها، بیننده بهترین و برترین تصویرها را که قبل از جنگ ندیده بود مشاهده می کند. آنان که برای خوشگذرانی به لندن می روند از اسباب سرگرمی و ارضای ذوق هر چه بخواهند، موجود است.»

در شمارهی دیگری در ۱۵ دسامبر ۱۹۴۳ میلادی نوشته بود:

«صنعت فیلم در لندن و مسکو رو به ترقی و شکوفایی است.»

شما نمونههای تاریخی این نوع پایبندی و اعتیاد به خوشگذرانی و لذت را در سخت ترین ساعات و لحظات پایانی عمر جز در یونان و روم باستان، جای دیگری سراغ ندارید.

خبرگزاری رویتر داستان استقبال چرچیل (۳)، نخست وزیر انگـلستان را از ســال جــدید و خداحافظی با سالگذشته را آن هم در روزهایی دشوار از جنگ که اصولاً انسان به خدا پناه می.برد،

۱\_دهلوی، آغامحمد اشرف، حملات هوایی، ص ۷۱.

۲\_ *همان، ص* ۷۰.

۳ـ سروینستون چرچیل، سیاستمدار انگیلسی، به سال ۱۸۷۴ م. زاده شد. وی در مصر با کیچنر همراه بود و سپس به عنوان روزنامهنگار به ترانسوال رفت. در سال ۱۹۰۰ م. نمایندهی مجلس شد. دو بار نیز به نخستوزیری رسید. بار اول ۱۹۴۵ ـ ۱۹۴۵ و بار دوم ۱۹۵۱ ـ ۱۹۵۵ م. وی همچنین رهبر حزب محافظه کار بود. وی در پیروزی متفقین در جنگ جهانی دوم نقش بسزایی داشت. چرچیل به سال ۱۹۲۵ درگذشت. (د. ن.)

### آدم مست به هوش میآید و سنگدل فروتن میشود، چنین نقل کرده است:

«واشنگتن ـ اول ژانویه ۱۹۴۲ م. دیشب که سال تحویل شد و سال جدید سال گذشته را به جا گذاشت، چرچیل در قطار رسمی خود که از کانادا به ایالات متحد عازم بود، صبحگاه با حالت سرور و مستی با سر چارلز بورتل برخورد کرد. چرچیل وارد رستوران قطار شد، هنگام ورود سیگاری زیر لب داشت و بطری شامپانی، بهترین شراب جهان، به دستش بود. روزنامهنگارانی که با او همراه بودند، تعجب کردند. چرچیل شراب را با خندهای نوشید و گفت: «به نام و یاد سال ۱۹۴۱ م. که ما را به سختی و پیروزی کشانید. در آن لحظه سال کهنه تمام شد و سال جدید تحویل شد. روزنامهنگاران و رؤسای قطار، سال جدید را به چرچیل تبریک گفتند. چرچیل دست چارلز بورتل را با یکدست و با دست دیگر دست کاربورل هارنر را گرفت و چرچیل دست یکدیگر مشغول رقصیدن و آوازه خوانی شدند. چرچیل در را باز کرد و گفت: سال جدید بر شما مبارک باد! خداوند پیروزی را به ما عنایت کند! جمع به تندی مشغول آواز خوانی و کف زدن بودند. چرچیل حرف (۷) را نوشت و با شادی و سرور رهسپار درشکهی خود

این روش مادیگری را با روح دینی و تعالیم آن و عمل و سیرت دینداران در جنگها و لحظات مهم مقایسه کنید، خداوند در قرآن میفرماید:

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينِ ءَامَنُوا إِذَا لَقِيْتُمْ فِئَةً فَاثْبُتُوا وَ اذْكُرُوا اللهَ كَثِيْرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾

(انفال: ۴۵]

«ای مؤمنان! هنگامی که با گروهی [از دشمنان در میدان کارزار] روبه رو شدید پایداری کـنید و بسیار خدا را یادکنید تا [در دنیا] پیروز و [در آخرت] رستگار شوید.»

پیامبر اکرم گانگی موقع پیش آمدن مشکلی مشغول نماز می شد(۱) ابن هشام در سیره ی خود درباره ی جنگ بدر به نقل از ابن اسحاق نوشته است:

رسول خدا گاهشی صفهای مجاهدان را منظم کرد و به خیمه بازگشت. فقط حضرت ابوبکر صدیق الله بیروزی نمود؛ در صدیق الله با او همراه بود و مشغول مناجات با خدای خود گردید و از او طلب پیروزی نمود؛ در ضمن مناجات خود می فرمود: «اَللّٰهُمَّ إِنْ تُهْلِكْ هٰذِهِ الْعِصَابَةَ الْیَوم لاَ تُعْبَدْ»؛ «بار خدایا! اگر امروز این لشکر خدابرست از بین روند، دیگر عبادت کنندهای وجود نخواهد داشت که تو را عبادت کند.»

<sup>1-</sup>عن حذيفه ﷺ قال: «كان رسول اللهُ ﷺ اذا حزبه أمر صلى.» رواه ابوداود.

بنابر عوامل جبری، طبیعی، تاریخی و علمی، از دوران قدیم تاریخ، مادیگری شعار تمدن و حیات غرب بوده است و نهضتهای جدید علمی و سیاسی در اروپا جز اینکه بر حدت و شدت این شعار بیافزایند تأثیر دیگری نداشتهاند. بسیاری از دانشمندان شرق و غرب به این حقیقت مهم پی بردهاند؛ از جمله علمای شرق، استاد دانشور و جهانگرد، صاحب نظر وبافراست، عبدالرحمن کواکبی (۱) در آغاز این سده در کتاب طبائع الإستبداد چنین مینویسد:

«فرد غربی دارای زندگی مادی، نفس سرکش، مال اندوز، استعمارگر و انتقام جوست. گویا ننزد غربیان از مبادی عالی و عواطف شریفی که مسیحیت شرق به آنان منتقل ساخته بود، چیزی باقی نمانده است؛ برای نمونه فرد آلمانی با قساوت قلب شدیدی معتقد است: که عضو ضعیف جامعه مستحق مرگ است و فرد آلمانی فضیلت را در قدرت و قدرت را در مال میداند؛ علم را دوست میدارد، ولی برای اندوختن ثروت؛ مجد و بزرگواری را دوست میدارد، ولی به خاطر مال. فرد انگلیسی خودپسند و سبکسر است و معتقد است که عقل در آزادی، زندگی در نابودی حیا، شرافت در زینت و لباس، و عزت در خدعه و تزویر به مردم است.»

این تصویر حقیقی سرشت و اساس اروپا و تحلیلی درست از اخلاق غرب است. گمان نمی کنیم که مرحوم کواکبی جز به سبب اجتناب از فرو افتادن در دشواری و اطاله ی کلام، جز آلمان و انگلیس به کشورهای دیگر نپرداخته است و از آلمان و انگلیس، مشتی نمونه ی خروار از تمام اروپاییان نشان داده است.

#### هدفهای مادی برای حرکات معنوی و علمی

روح مادیت در تمام امور سیاسی، اجتماعی و اخلاقی اروپاکه ملت آن در این عصر آنرا تجدید کرده و جامهای نوبدان بخشیده بود رسوخ کرده بود؛ تا آنجاکه هدف اصلی در عصر اخیر که بسیاری از مردم به آن سرگرم شدهاند، دارای روحی مادی است و آنرا به عنوان پیشه و فنی مانند دیگر شغلها و فنون در اروپا تلقی میکنند و هدف آن مشاهده ی عجایب عالم ارواح و اطلاع از اسرار آنها و سخن گفتن ارواح مردگان و بازی و سرگرمی با ارواح است. این حرکت و

۱- عبدالرحمن بن احمد کواکبی، دانشمند و روشنفکر معروف سوری، به سال ۱۲۲۵ ه. ق. زاده شد. پدر وی مدرس جامع اموی بود. کواکبیه در مدارس محلی تحصیل کرد. سپس در مدرسهی کواکبیه به تحصیل علوم دینی پرداخت و به سبب صراحت و رک گویی و ظلم ستیزی او را به زندان افکندند و داراییاش را مصادره کردند. کواکبی پس از آن از سوریه خارج شد و از بسیاری کشورها دیدن کرد و پس از چندی دوری از سرزمین خود، درگذشت. افکار کواکبی در بیدارگری مسلمانان تأثیری ژرف داشت. دو کتاب طبائع الاستبداد و ام القری از شهرتی فراوان برخوردارند. (د.ن.)

این پژوهشها هیچ پیوندی با تزکیهی نفس، تصفیهی قلب، کرنش برای خدا، عمل صالح، آماده شدن برای مرگ، بردباری در برابر سختیهای زندگی و سرکوب نفس ندارد؛ درست بر خلاف حرکت معنوی و صوفیگری در شرق اسلامی.

همین طور در غرب، کارهایی که مردم در انجام آن جان و روحشان را فدا می کنند، در نهایت به اهداف مادی مانند ماجراجویی و انتشار شهرت و نام و آوازه، جاودانگی نام در تاریخ، نمایان و برتر شدن در میان مردم و مورد بزرگداشت و نکوداشت ملت واقع شدن و مباهات کردن میهن به وی، ختم می شود؛ درست بر خلاف کارهایی که جهت جلب خشنودی خداوند انجام می گیرد و مسلمان در هراس است که مبادا عملش با ریا و خودنمایی، مخلوط شود و در نتیجه حبط و نابود شود. مسلمان همواره این فرموده ی الهی را می شنود:

﴿ قُلْ هَلْ نُنَّبَئُكُمْ بِالأَخْسَرِينَ أَعْبَالاً \* الَّذِينَ ضَـلَّ سَعْبُهُمْ فِي الْحَـيَوةِ الدُّنْـيَا وَ هُـمْ يَحْسَبُونَ اَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعاً \* أُولئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِنَايَٰتِ رَبِّهِـمْ وَ لِـقَائِهِ فَـحَبِطَتْ أَعْمَلُهُمْ فَلا نُقِيمٌ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيمَةِ وَزْناً ﴾ [عمد: ١٠٥-١٠٣]

«بگو: آیا شما را از زیانکارترین مردم آگاه کنیم؟ آنان کسانیاند که تلاش و تکاپویشان در زندگی هدر می رود و حال آنکه خودگمان می برند که به بهترین وجه کار نیک می کنند. ایناناند که به آیات پروردگارشان و دیدار او کفر ورزیدند؛ پس در نتیجه اعمالشان باطل و هدر می رود و در روز رستاخیز ارزشی برایشان قایل نمی شویم.»

نیز این فرمودهی خداوند عزوجل:

﴿ وَ قَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنُهُ هَبَاءً مَنْثُوراً ﴾ الفرقان: ٣٣/

«ما به سراغ تمام کارهایی که آنان در دنیا کردهاند می رویم و همه را همچون ذرات غبار پراکنده در هوا می سازیم.»

از رسول الله ﷺ در مورد مردی که شجاعانه بجنگد و دیگری که ریا کارانه بجنگد، سؤال شد که کدام یک در راه خدا خواهد بود؟ رسول الله ﷺ فرمود:

«مَنْ قَاتَلَ لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللهِ هِيَ الْعُلْيَا فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللهِ»<sup>(١)</sup>

«هر کس برای اعلای کلمة الله بجنگد در راه خداست.»

حضرت عمر بن خطاب الله در دعایش می فرمود:

«اَللَّهُمَّ اجْعَلْ عَمَلِي كُلَّهُ صَالِحًا وَ اجْعَلْهُ كُلَّهُ لِوَجْهِكَ خَالِصاً وَ لاَ تَجْعَلْ لِغَيْرِكَ فِيهِ شَيْتاً» «بار الها! همهى عمل مرا صالح فرما و همهى آن را به خاطر خود خالص گردان و در آن چيزى براى غير خود قرار مده.»

تلاش صالحان این امت برای نهان نگه داشتنِ عبادت و صداقتشان، در کتابهای تاریخ و سیره مشهور است.

#### تصوف مادى غرب و وحدة الوجود اقتصادى

نظر و تفکر مادی اروپا تا حدی پیش رفت که به درجه ی استغراق و فنا و فراموشی غیرمادیات رسید؛ برای نمونه شاهدی از روش و عقیده ی کارلمارکس (۱۸۸۳-۱۸۱۸م.) بنیانگذار فلسفه ی کمونیسم می آوریم:

مارکس معتقد است که نظام اقتصادی روح و بنیان هر اجتماعی است و دین و تمدن و فلسفه ی زندگی و هنرهای زیبا همه برخلاف این نظام اقتصادی است. وی میگوید: در هر عصر و دورانی از تاریخ روشی خاص برای تولیدات صنعتی وجود دارد و طبق آن مناسبات اجتماعی نیز شکل میگیرد، ولی بعد از مدت اندکی این ارتباطات اجتماعی هماهنگی و تناسب خود را بیا راههای تولید اقتصادی از دست می دهند. اینجاست که بعضی از مردم تلاش می کنند برای ایجاد این ارتباط یک سازمان و نظام جدیدی پایه ریزی کنند و این همان چیزی است که در تاریخ به انقلاب و تحولات شناخته می شود. این در حالی است که مؤرخ ماهیت آنها را نمی شناسد. عدم برای آن مبارزه می کنند غافلند. ولی این امکان برای ما وجود دارد که این معماها را حل کنیم و بشناسیم که ارتقای سیاسی و ایجاد اصلاحات و تعدیلات در نظام های سیاسی و تغییراتی که بر اشا وارد می شود و پیشرفت هایی که انجام می گیرد، چیزی جز صورت هایی جدید برای اجرای آنها وارد می شود و پیشرفت هایی که انجام می گیرد، چیزی بوز صورت هایی جدید برای اجرای تولید به شیوه ی جدید، بروز می کند. چون تفاوت بین روش های تولیدات صنعتی و ارتباطات اجتماعی که بر اساس تولیدات صنعتی استوار است همواره وجود دارد، بنابراین تلاش های گسترده جهت تطبیق بین آن دو همواره بر پاست و زمانی که اختلاف شدید شود و به اوج خود بر سد، گسترده جهت تطبیق بین آن دو همواره بر پاست و زمانی که اختلاف شدید شود و به اوج خود بر سد،

به صورت انقلاب ظهور میکند؛ ولی در صورت عدم شفافیت اختلافات، برای ما شایسته نیست و جود آنها را نفی و انکار کنیم. باید توجه داشت که اختلاف بین روشهای تولید صنعتی و ارتباطات اجتماعی، در جنگ طبقاتی ظاهر میشود؛ چراکه تمام طبقات اجتماعی اجزای نظام اقتصادی هستند.

کارل مارکس از این سخنان نتیجه میگیرد، که تاریخ بشر جز زمانی که حیات بشری در مرحلهی طفولیت به سر میبرد، چیزی جز سرگذشت جنگ طبقات اجتماعی مختلف نیست.

مارکس اینگونه، جز ناحیهی اقتصادی، تمامی نواحی زندگی بشر را انکار میکند و هیچ گونه توجهی به غیر آن نمیکند و برای دین، اخلاق، روح، قلب و حتی عقل هیچ ارزش و بهایی قایل نیست و اعتراف نمیکندکه هیچکدام از اینها عاملی از عوامل تاریخاند و تمامی انقلابها و جنگها در تاریخ جز انتقام شکمی از شکمی دیگر و نیز جز جهاد و تلاش در راه تنظیم نظام اقتصادی جدید و راههای پیشرفت صنعت نبوده است. حتی جنگهای دینی نیز از نگاه مارکس چیزی جز جنگهای طبقاتی اقتصادی که یکی به مراکز ثروت و ابزارهای آن و راههای تولید دست یافته است و دیگری به رقابت به آن پرداخته و میخواهد به سهم خویش دست یـابد و اصلاحاتی به وجود آورد و در نتیجه جنگ بروز میکند، چیزی دیگر نیست. بنا بر نظریهی مارکس جنگهای بدر، احد، احزاب، قادسیه، یرموک و وقایع و جنگهایی که تاریخ آنها را حفظ کرده، باید مشمول همین انگیزه باشد. این بود تصوف مادی غرب چنانچه مشاهده نمودید و این است فلسفهی وحدة الوجود مادی در نزد آنها، یعنی وحدةالوجود اقتصاد. از آنجایی که روح دینی بر شرقیان غالب است، انسانهای وارسته و مغلوب، وجود هر چیزی جز الله را نفی کردهاند و در موقع سكر و بي خودي شعار مي دادندكه: لا موجود إلاالله؛ «هيچ موجودي جز الله وجود ندارد.» و هنگامی که متفکران اروپایی تفکر مادی بر آنان غلبه یافت وجود هر چیزی را به جز ناحیهی اقتصادى نفي كردند و شعار دادند: لا موجود إلاالبطن و المعدة؛ «هيج موجودى جز شكم و معده وجود ندارد.» فلسفهی صوفی گری شرق انسان را موجودی ملکوتی و آسمانی معرفی میکرد، در صورتی که مادیگرایانِ غرب هیچ توجهی به انسان نمیکردند، جز آنکه اورا موجودی حیوانی و شكم يرست مى دانستند.

#### نظریهی داروین و تأثیر آن بر افکار و تمدن

نظریهای که در قرن نوزدهم دربارهی سیر تکامل انسان ظهور یافت و انسان را حیوانی تکامل یافته نسبت به حیوانات دیگر معرفی کرد، اروپاییان را در دیدگاهشان نسبت به مسایل انسان تقویت کرد و بر مشکل افزود. در این نظریه انسان مراحل مختلف حرکت نوعی خویش را پشت سر گذاشته است؛ از یک حیوان تک سلولی (Amoeba) به میمون و از میمون به انسان، تا اینکه به کمال نوعی خود رسیده است. پیشوا و قهرمان این نظریه داروین<sup>(۱)</sup> است؛ کسی که کتابش اصل انواع (Origin of Species) در سال ۱۸۹۵م. انتشار یافت و به زودی سخن روز مجالس و مجامع قرار گرفت. این نظریه توجه جدیدی بود که در مسایل بشری و زیرمجموعهی آن سابقه نداشت؛ سیر تفکر را واژگون کرد و نظر و توجه انسان را در مورد خودش و سرگذشتش از انسانیت به سمت حیوانیت برگرداند. این نظریه انسان را وا میدارد که معتقد شود، در حرکت این هستی عنایت الهی وجود ندارد و در این آفرینش هیچ علتی جز قوانین طبیعی نیست و ارتقای موجودات از مراتب زندگی اولیه به مراتب عالیه، یک عمل فطری تدریجی و عاری از عقل و حکمت است. انسان و سایر حیوانات در اثر آفرینش ذاتی صانع و حکیم به وجود نیامدهاند، بلکه نتیجهی قانون طبیعی بوده است که در اثر تنازع بقا و قانون انتخاب اصلح که در آفرینش حاکم است، منجر به وجود انسان ناطق و دارای اراده شده است. ناگفته پیداست که تناقض این نظریه با عقل و دین در مبادي، غايات و نتايج فكري و اخلاقي و آثار عملي كاملاً روشن است و اساساً اين فرضيه آيين جدیدی بود که آیین قدیم را از ریشه و اساس منهدم میکرد و جایگزین آن میگرداند. با پیدایش این افکار جدید اگر روحانیون آشفته شوند و برای نظریهی داروین حسابی خاص بازکنند و از سرانجام دین در اروپا بیمناک شوند، تعجبی ندارد.

استاد جود (Jood) در کتابش مینویسد:

«در حال حاضر بسیار برای ما سخت است که حیرت و تعجب اجداد خویش را در موقع انتشار کتاب اصل انواع و نتایجی که در برداشت، درک کنیم؛ هنگامی که داروین ثابت کرد یا اینکه گمان می کرد ثابت کرده است که عمل تکامل حیات بر روی این سیاره ی زمین همیشه و به طور مستمر و

۱ـ چارلز رابرت داروین، طبیعی دان و بیولوژیست معروف انگلیسی به سال ۱۸۰۹ م. زاده شد. نظریات وی در کتاب معروف ا*صل انواع* و دیگر کتاب ها آمده است. طبق دیدگاه داروین تمام موجودات هستی نخست شکل و وضعیت دیگری داشته اند و به مرور زمان تکامل یافته اند و به شکل و وضعیت فعلی رسیده اند. وی به سال ۱۸۸۲ م.
 درگذشت. (د. ن.)

متوالی از زمان پیدایش آمیب (Amoeba) و ستاره ی دریایی (Jelly fish) از شکلهای اولیه تا شکلهای تکامل یافته که برترین و بالاترین اشکال زندگی هستند، این پیشرفت و تکامل از آمیب تا زمان ما انسانها پیوسته و لاینقطع ادامه داشته است. برعکس، کسانی که در عصر ویکتوریا (۱) زندگی می کردند، پذیرفته بودند که انسان نوع مستقلی است و معتقد بودند که انسان فرشته ای است که از مقام خود فرود آمده است، ولی زمانی که در مقابل تفکر داروین قرار گرفتند که می گفت: انسان چیزی جز میمونی که ترقی کرده، نبوده است مردمان عصر ویکتوریا نتوانستند تحمل کنند که انسان به جای اینکه یک فرشته ی منزل باشد یک میمون مترقی باشد. این نظریه (نظریه ی داروین) برایشان خوشایند نبود. از این رو تلاش کردند انسان را از توهینی که بر اساس این عقیده به وی نموده بودند نجات دهند و به این منظور پیشنهاداتی مطرح کردند.»

# روی آوردنِ تودهی مردم به نظریهی تکامل

علی رغم ضعفها و کاستی هایی که این نظریه از لحاظ علمی داشت، توده ی مردم - فهمیده یا نفهمیده - آن را پذیرفتند.گویی اذهان، آماده ی چنین نظریه ای بودند. انگار مردم چنین نظریه ای با نفهمیده - آن را پذیرفتند.گویی اذهان، آماده ی چنین نظریه ای بودند. انگار مردم چنین نظریه ای بریان را رقیب دین و رجال دین یافتند. برای رجال دین بسیار مشکل و سنگین بود که با این جریان خطرناک از افکار و سلیقه های مردم و این سیل انبوه از کتابها، نشریه ها و بحث ها معارضه کنند. بنابراین کلیسا در این جنگ وارد نشد؛ حتی موقعی که داروین در سال ۱۸۸۳ م. مرد، کلیسای انگلیس بزرگ ترین افتخار را که به انسان می دهد، به وی داد؛ بدین معناکه اجازه داد وی در وست مینسترایی (۳) محل دفن رهبران دینی، دفن شود. نظریه ی داروین تأثیر ژرفی در اندیشه، فرهنگ، ادب، سیاست، اخلاق و آداب مردم و انگیزه های بازگشت به فطرت و دورانی که انسان آزاد و عریان زندگی کرده است، گذاشت و در تعیین ارزش های کامل انسان و تمامی اعمال و اخلاق که منشأ آن پذیرش این دیدگاه است که انسان حیوانی است تکامل یافته، و در تباه کردن زندگی خانوادگی، نقشی اساسی داشت، تا آنجاکه اشبرد، از دانشمندان انگلیسی، تباه کردن زندگی خانوادگی، نقشی اساسی داشت، تا آنجاکه اشبرد، از دانشمندان انگلیسی،

۱ـ ملکهی معروف انگلستان، به سال ۱۸۱۹ م. زاده شد. از سال ۱۸۳۷ تا هنگام مرگ ملکهی انگلستان بود. وی با پسرعموی خود، پرنس آلبرت ازدواج کرد. وصلت او موجب اتحاد خاندان انگلیس با روسیه، آلمان، یونان، دانمارک و رومانی شد. وی از جنگ کریمه پشتیبانی کرد و چون شوهرش مرد مدت سه سال در انزوا به سر برد و سپس از انزوا خارج شد. دوران سلطنت او یکی از طولانی ترین و بهترین ادوار حیات سیاسی و اجتماعی انگلستان به شمار میرود. و یکتوریا به سال ۱۹۰۱ م. درگذشت. (د.ن.) ۲ـ ۲۵-353-34 Guide to modern wickedness, PP.235-36 و یکتوریا به سال ۱۹۰۱ م. درگذشت. (د.ن.) ۳ـ West minsterabbey سده میلادی است. ساختمان آن مربوط به اوایل سده ی هفتم میلادی است. (د.ن.)

چنین مینویسد:

«در انگلیس نسلی از مردم پیدا شده است که از زندگی خانوادگی هیچ چیز نمی داند و جز زندگی حیوانی چیزی دیگر نمی شناسد.»

## جنایتهای مادیگری

از نتایج ویرانگر مادیگری و تربیت بی دینی که در آن اخلاق و ترس از خداوند عزوجل و ایمان به آخرت جایی ندارد، این بود که صاحبان مرا کز بزرگ و رجال سیاست و مسؤولانِ مردم در بعضی مواقع جنایتهایی را مرتکب می شوند که بزرگ ترین جنایتکاران جهان از انجام آنها تن می زنند. آنان این اعمال وحشیانهی خود را به نام مصالح پوچ سیاسی کشور و ملت و به خاطر ریاست شخصی یا سود مالی مرتکب می شوند. یکی از بزرگ ترین جنایتهایی که در تاریخ بشر از سنگدلی و ظلم ثبت شده این است که انگلیس درباره ی بنگال هند کار را به جایی رساند، که مردم آن را در یک گرسنگی و قحطی ساختگی و غیر معمولی فرو برد. انگلیسیها برای فشار به مردم هند، از استفاده از قایقهای کوچکی که در شالیزارها به کار می رفت، جلوگیری کردند. به دنبال آن چون خوراک عمومی بنگال برنج بود، نتوانستند محصول را جمع آوری کنند و دچار قحطی سختی شدند. مقدار انبوهی از حبوبات را برای سربازان خود ذخیره کردند و چیزی از آنها در اختیار مردم نگذاشتند تا اینکه سرانجام همه فاسد شدند و از بین رفتند. صدها هزار انسان نیز از گرسنگی مردند؛ در حالی که حبوبات در کشور بسیار و راههای رفت و آمد باز بود و قطارها صبح و عصر مرکت می کردند. هند کشور حاصلخیزی بود که حتی می توانست کشورهای دیگر را نیز سیر کند. همه ی این فشارها به خاطر این بود که مردم از خدمت سربازی رویگردان بودند و تا نشان دهند که دولت خودگردان در اداره ی کشور ناکام است.

لُرد ماونت لتین، حاکم انگلیسی هند در سال ۱۹۴۷ م. نسبت به اعمال فشارهایی که بر مسلمانان دهلی و پنجاب شرقی وارد می شد توجهی نمی کرد. اخبار توطئه ها و نقشه هایی که بر ضد مسلمانان این ناحیه تدارک دیده می شد، به او گوشزد می شد و او را از وقوع یک آشوب خطرناک خبردار می کردند، اما او همچنان بی توجه بود و خود را به خواب غفلت زده بود؛ چون مسلمانان به او رأی نداده بودند و مثل مردم هند او را به عنوان حاکم پاکستان انتخاب نکرده بودند. از طرف دیگر چون خود، عامل استعمار بود، می خواست با این ناامنی ها و اغتشاش ها عملاً ثابت کند که این ملت شایستگی استقلال ندارد و باید در نظم و امنیت زیر

سلطه ی انگلیس باشد. چنین شد که آن فاجعه ی خطرناک بشری که تاریخ نظیرش را به خود ندیده است، پدید آمد. تأیید واشنگتن و رئیس جمهور امریکا نسبت به صهیونیسم و دولت اسرائیل در فلسطین و رویارویی با قضیه ی دولتهای عربی که هیچ خُرده ای بر آن گرفته نمی شد آن هم جهت کسب عطوفت یهودیان و استفاده از نفوذ سیاسی، مالی و فرهنگی آن ها و همچنین همکاری قدرتهای بزرگ غربی بر تجاوز و دشمنی، قضیه ای است که بیانگر ضعف اخلاق بزرگان اروپا و امریکاست و نشان دهنده ی این است که چرخش زندگی سیاسی در این کشورها بر اساس منافع است نه اصول و مبانی.





## ملیگرایی و میهنپرستی در اروپا

# فروپاشی و شکست کلیسای غرب، عامل تقویت عنصر ملیگرایی و میهنپرستی

پیش از این بیان کردیم که میهن پرستی، ملی گرایی و توجه زیاد به مردم و موقعیت جغرافیایی از ویژگیهای سرشت اروپایی است که در مجرای روح اروپایی ساری و جاری شده و چون خون در رگ و پوستش جریان پیداکرده است و سرشت دوم اروپا شده است، امّا مسیحیت این سرشت را شکست داد؛ چون مسیحیت به رغم انحرافات و ناهنجاریهایش تا به امروز ردّپایی از تعالیم و آموزشهای مسیح در آن باقی ماند و این دین آسمانی با وجود تحریفات و دگرگونیهایی که در آن به وجود آمده، هیچگونه تفاوت و تمایزی بین نوع بشر قایل نمیشود و با دیدهی تعصب به افراد جامعه نمینگرد و بین ملیّتها، رنگها و سرزمینها هیچ فرقی نمیگذارد. این نگرش باعث شد که مسیحیت تمام ملتهای اروپایی را در زیر سایهی دین گرد آورد و از تمام جهان مسیحیت، یک امت و قوم متحد به وجود آورد؛ مردمان بسیاری را به فرمانبرداری از کلیسای لاتین واداشت و در نتیجه بر تعصّب ملی و میهن پرستی چیره شد و مردمان را برای مدت درازی از ملیت و میهن پرستی روگردان کرد. امّا زمانی که لوتر (۱۴۸۳-۱۵۴۶ م.) به پاخاست و حرکت اصلاح دینی علیه کلیسای لاتین را به راه انداخت و به چارهاندیشی در این زمینه افتادکه برای نجات ملتش از خود آلمانیها کمک بگیرد و در این کار خود به چنان موفقیت و پیروزی دست یافت که نمی توان دست کم گرفت؛ در نهایت کلیسای لاتین شکست خورد و حلقهی پیوند آن از هم گسست و مردمان مستقل و جدا شدند و هیچ ارتباطی با هم نداشتند و روز به روز در امور خود به استقلال و جدایی بیشتری دست مییافتند؛ تا آنجایی که مسیحیت در اروپا به کلی از بین رفت و جای آن را تعصب ملّی و میهن پرستی گرفت.

دین و تعصب ملّی به سان دو کفه ی ترازو بودند، به هر اندازه که یکی سنگین تر می شد دیگری سبک تر می شد و کفه ی رقیب سبک تر می شد و کفه ی رقیب سنگین تر .

دانشمند انگلیسی، کُرد لوتین (Lord lothian)، سفیر پیشین بریتانیا در امریکا در سخنرانیای که در مراسم دانشگاه علیگره در ژانویهی سال ۱۹۳۸ ایراد کرده به این حقیقت تاریخی اشاره کرده است:

«زمانی که جنبش لوتر با عنوانِ جنبش اصلاح دینی، وحدت فرهنگی و دینی اروپا را از بین برد، این قاره به حکومتهای مردمی مختلف تقسیم شد و درگیریها و رقابتهای به وجود آمده در آن تبدیل به خطری همیشگی و ابدی برای امنیت جهانی شد.»

ثمرهی سقوط منزلت دینی و فروکش مبانی دین و اخلاق، برتری کفهی میهن پرستی و ملیگرایی بود. لُرد لوتین در این سخنرانی میگوید:

«نتیجهی انحطاط حاکمیت دینی که راهنمای ضروری انسان، تنها عامل رسیدن به اهداف اخلاقی و افتخار و اصالت معنوی در زندگی بشر است، این بود که جهان غرب شیفتهی آن دسته از مکاتب سیاسی شود که برپایهی تفاوت نژادها و طبقات استوار بود و با اثرپذیری از علوم طبیعی چنین اطمینان یابد که ترقی و پیشرفت مادی، هدف والا و خواسته و آرزویی بس بزرگ است. این امر است که همواره بر مشکلات، گرفتاری ها و سنگینی های زندگی می افزاید. از دیگر نتایج آن این بود که ایجاد هماهنگی و توافق بین روح و زندگی در اروپا که بتواند آن را از قومیت و ملی گرایی، این بلا و بدبختی بزرگ عصر برهاند، مشکل شد.» (۱)

#### گونههایی از تعصب ملی در ارویا

نتیجهی فروپاشی نظام دینی و تقویت و رشد مبالغه آمیز ملیگرایی، این بودکه:

اروپا تبدیل به پایگاهی نظامی در مقابل تمام شرق شد و خط فاصلی بین غرب و شرق یا به عبارت دیگر بین اروپا و سایر قاره ها و سرزمین ها پدید آمد. نژاد آریایی و نژادهای دیگر بشری از هم جدا شدند و اعتقاد به اینکه هر آنچه در درون این خط قرار دارد بر هر نسل و مردم، فرهنگ، تمدن، علم و ادبی که در ورای آن قرار دارد بر تری دارد و اینکه نژاد آریایی برای حاکمیت و برتری آفریده شده و غیر آریایی برای تبعیت و پیروی کردن. آریایی پا بر جا و ماندنی است و باید شکوفا شود و دومی باید بمیرد و از بین برود.

این عیناً همان امری است که یونان و روم در عصر خود بدان اعتقاد داشتند؛ تنها خود را پاک و آراسته می پنداشتند و هر چیزی دیگر جز خود را بیگانه می شمردند، به ویژه هر چه راکه در شرق

دریای آتلانتیک بود، بربر می نامیدند. نتیجه ی این ملیگرایی و تعصب علیه هر آنچه از بیرون می آمد و به اجانب نسبت داده می شد، این بود که برخی مردمان اروپا به مسیحیت و مسیح بودن به سان یک امر عارضی و گذرا نگریستند و درصدد طرد و بیرون راندن آن از کشورهایشان و رهایی از دست آن برآمدند. موضوع فوق با این گفته ی دانشمند آلمانی، پروفسور اترنی، مطابقت دارد که میگوید:

«برای چه فرزندان ما تاریخ ملتهای بیگانه را مطالعه میکنند و میخوانند و به چه منظور داستانهای ابراهیم و اسحاق برایشان حکایت میشود؟ باید خدایمان نیز آلمانی باشد.»

در آلمان تشکّلی فکری رشدکردکه از حضرت مسیح ﷺ به سبب بنی اسرائیلی بودنش دوری می جستند و کسانی هم که مدام دوستدار وی بودند و او راگرامی می داشتند، تلاش می کردند که آریایی بودن وی را ثابت کنند. در آلمان گرایش احیا و زنده کردن خدایان مردمی قدیم که ملت آلمان در روزگاران گذشته آنها را می پرستید، ظهور کرد.

روسیه نیز در بازآفرینی تعصب نژادی و میهن پرستی، دست کمی از رقیب دیرینهی خود، آلمان نداشت. در روسیه مردم معتقدند که تمام نوآوریهای بزرگِ عصرِ جدید، ریشه در برتری روسیه دارد و برتری نهایتاً به آنها باز میگردد.

پس لاوازیه (۱)، در مورد ترکیب مواد، قانون جدیدی را پایه گذاری نکرده است، بلکه او مدیون و مرهون کار دانشمند روسی، میشل لوموتوسف است. یا ادیسون (۲) اینکه برق را اختراع کرد، جای برتری جستن برای وی نیست؛ چراکه شش سال قبل از او لووجین، دانشمند روسی، دست به چنین نوآوری زده بود. در همین راستا روزنامهی پراوادا خبر می دهد که: دانشمندان روسی به اختراع و ابداع تلگراف، قبل از مُرس (۳) و به حرکت ماشین بخار قبل از استفان سن دست

۱ـ آنتوان لوران دولاوازیه، کاشف و دانشمند شیمی، فیزیک و اقتصاددان فرانسوی، وی به سال ۱۷۴۳ م. زاده شد. لاوازیه از بنیانگذاران شیمینوین است. او هوا را تجزیه کرد. عناصر تشکیل دهندهی آن را شناخت و بدین سان گاز اکسیژن راکشف کرد و به ترکیب کردن هوا از عناصر اولیهی آن موفق شد. این کشف لاوازیه دانش ترموشیمی را پایه گذاشت. لاوازیه در زمان انقلاب کبیر فرانسه به هواداری از رژیم مشروطهی سلطنتی برخاست و به همین جهت به دست انقلابیون دستگیر شد و پس از محاکمه به سال ۱۷۹۴ م. با گیوتین اعدام شد. (د. ن.)

یافتهاند. و مواردی دیگر از این قبیل چالشهای تاریخی،که همگی برگرفته از تعصب نژادی و بزرگنمایی روسیه است.

## سرایت ملیگرایی به سرزمینهای اسلامی

آنچه مایه ی تأسف و نگرانی است، اینکه این درگیری های قومی به برخی سرزمین های اسلامی، که می بایست رهبری دعوت جهان اسلام را متولی شوند، پیام آور امنیت و آرامش باشند و در مقابل ملیگرایی و میهن پرستی موضع گیری کنند، رسوخ کرده و حکمفرما شده است. این امر به سبب سست شدن و کم رنگ شدن مسایل دینی در این سرزمین ها بوده است. با اثر پذیری از فرهنگ اروپایی و تمدن غربی است که در ترکیه گرایش به تورانیسم «توران زمین» و فراخوان به زنده کردن نادانی های گذشته و رسوم و فرهنگ آن و نگریستن به دین اسلام به عنوان دینی که با تلاش عربها انتشار یافت، و شریعت اسلام، فرهنگ و زبان آن، با نگاهی شبیه به آنچه در آلمان نسبت به ادیان الهی که توسط پیامبران غیر آریایی آورده شد و نسبت به رسوم و فرهنگ سامی ها وجود داشت، به وجود آمد. برخی نواندیشان در ترکیه ی جدید معتقد شدند که دین اسلام یک دین عارضی و بیگانه است که شایسته و در دبخور ملت ترک نیست، بلکه آنچه سزاوار ملت ترک است، عارضی و بیگانه است که شایسته و در دبخور ملت ترک نیست، بلکه آنچه سزاوار ملت ترک است، اینکه به دین اولیه ی خود، بت پرستی، دینی که پدرانشان پیش از دین اسلام داشتند، بازگردند.

بانوی دانشمند خالده ادیب هانم از ضیاء کوک آلپ که از بنیانگذاران بزرگ تعلیم و تربیت در ترکیهی جدید است چنین سخن میگوید:

«ضیاء کوک آلپ میخواست ترکیه ای جدید که ارتباطی بین ترکان عثمانی و تورانیان گذشته باشد، به وجود بیاورد و با اطلاعات و آگاهی هایی که از لابلای تشکلات سیاسی و کشورداری دوران ترکان قبل از اسلام جمع آوری کرده بود، اصلاحاتی مدنی به وجود بیاورد. ضیاء اعتقاد داشت که اسلامی که عربها آن را به وجود آوردند در شأن و منزلت ما نیست و اگر نخواهیم به دورانِ جاهلی خویش بازگردیم راه چاره ای جز اصلاح مذهبی که با طبیعت و سرشت ما سازگار باشد نداریم.» (۱)

بدون تردید این گرایش و تمایل در میان ترکان و ایرانیان نیز در عصر حاضر پدید آمده است. مرحوم شکیب ارسلان علاوه بر تسلّط زیادی که بر اوضاع و احوال عربها دارد، به دلیل ساکن بودنش در ترکیه و عضویت مجلس ملی، در مورد ترکان و آنچه بدانان مربوط میشود

# دانشمندی قابل اعتماد است، میگوید:

«اینجا (در ترکیه)گروه دومی وجود دارد، که برخلاف گروه اول که در تمام آرای خود بر قومیت ترکان عثمانی تأکید دارند، ادعای تورانی بودن میکنند. از مشهورترین چهرههای این گروه ضياء كوك آلب، احمد آغايف و يوسف آقشورا ـ كه اين دو نفر اخير از روسيه آمدهاند، جلال ساهر، یحیی کمال، حمدالله صبحی رئیس، تورک بوردی، محمد امین بگ، شاعر مردمی، و بسیاری از ادیبان و اندیشمندان و جُمع کثیری از دانشجویان و نسل جدید هستند. اینان مدعیاند که ترکان از باسابقه ترین و اِصیل ترین و پیشروترین مردمان در تمدن هستند و در اصل بـا قـوم مـغول یکـی هستند و باید که به اصل واحد خود بازگردند که آن را جامعهی تورانی مینامند. آنان در نسبت دادن خود تنها به ترکان سیبری، ترکستان، چین، ایران، قفقاز، آناتولی و روم ایلی بسنده نکردند، بلکه طبق اصل آنان این پیوند تا مغولان چین و مجارستانیها و فنلاندیهای اروپا و به هرجایی که به تبار تورانی نسبت داشت، گسترش یافت. ولی اینان برخلاف آنچه که قدما گفتهاند می گویند: آن ها اولاً تركاند و ثانياً مسلماناند. شعارشان بى دينى و بى بند و بارى و زير پاگذاردن جامعهى اسلامى است. مگر اینکه جامعهی اسلامی در خدمت انتشار ملیگرایی تورانی قرار بگیرد که در این صورت واسطه و وسیله خواهد بود نه هدف و غایت. بسیاری از هواداران این گروه در مورد تورانی بودن افراط و مبالغه گویی كرده اند تا جایی كه گفته اند: ما ترك هستیم و كعبه ی ما توران است. اینان برای چنگیز مدیحهسرایی میکنند، به جهانگشایی مغول افتخار میکنند و چیزی از کارهای مغول (جور و ستم) را انکار نمی کنند و برای نوسالان و کودکان سرودهایی در وصف رویدادهای چنگیزی تنظیم میکنند تا کارهای وی را مایهی شگفت وانمود کنند و به واسطهی کار آنان استعدادهای وجودی کودکان را ارتقا دهند.»

# در جایی دیگر میگوید:

((از آنجابی که این عصر، عصر ملیت هاست و پیروی و متابعت مردمان مختلف از اروپاییان در این عصر قابل انکار نیست، بر کسی پوشیده نیست که ملیگرابی در ایران بیش از پیش رشد نموده است و این شبیه همان چیزی است که برای ترکان اتفاق افتاده. بسیاری از مردم ایران در جستجوی دین قدیمی ایران هستند، درست نظیر آنچه در میان ترکان پدید آمد. ترکان نیز به جستجوی آیینهای گذشتگانشان وگرگ سفیدی که میپرستیدند افتادند و حتی در برخی از کتابهای جدیدشان این گرگ را به تصویر کشیدند.

مرحوم موسى كاظم شيخ الاسلام ـ كه خود آن را براى من بازگوكرده است ـ به اين دسته گفته است: عربها عبادات و پرستشهاى آنچنانى داشتند كه بدن از شنيدن آنها به لرزه مى افتد، ولى آنان، آن پرستشها را با اسلام ریشه کن کردند و به اینکه خداوند در حقّ آنان لطف و احسان کرده و آنان را از آن گرداب (گرداب بت پرستی) رهانیده و از آن فرومایگی و خواری به این درجهی والا و عالی رسانیده، افتخار میکنند؛ اما شما، آیا میخواهید ایمان به خداوند باری تعالی را فراموش کنید و پرستش گرگ سفید را یادآور شوید؟! واقعاً متأسفم. آنچه در نزد ترکان به وجود آمد، در میان ایرانیان نیز حاصل آمد و نسل جدید و افراد برجسته شان به تحقیق و تفحص پیرامون ادیان قدیمی خویش پرداختند. یکی از این ادیان، دین کیومرثی است؛ دین بزرگداشت نور و رهایی و پرهیز از تاریکی، آتش پرستی در این دین ریشه دارد. یکی دیگر، فرقهی زرتشت است که به یگانگی و توحید خداوند فرا می خواند؛ و زرتشت می گوید:

«همانا او (خدا) آفریننده ی روشنی (نور) و تاریکی است و خیر و شر از به هم آمیختن این دو (نور و تاریکی) حاصل می شود و اگر آن دو به هم نمی آمیختند، جهان امکان وجود نمی یافت و...» و پارهای دیگر از این گونه اعتقادات و آدابی که گذشتگان ایرانیان داشته اند؛ مانند: ثنویت (اعتقاد به دو خدا)، زرتشتی، مانوی، مزدکی، که به کفر و انکار هستی دعوت می کرد.» (۱)

# اندیشهی ملّیگرایی در جنگ

اما آنچه از همه ی این مسایل بیشتر تلخ و مایه ی بدبختی است، اینکه کینه های قومگرایی در اواخر سده ی نوزدهم میلادی در میان عربها اثر گذاشت؛ عربهایی که در طول سیزده قرن به سبب احکام و آموزههای دینی که خداوند آنان را برای این امر برگزیده بود و آن دستورات و آموزههای دینی با خون و گوشت ایشان آمیخته بود و سرشت جدانشدنی آنان گردیده بود و مردم را به برادری و برابری انسانی و بشری دعوت می کردند، اما اندیشه ی ملیگرایی به دلیل وجود عوامل داخلی و خارجی روی داد.

مهم ترین عوامل داخلی عبارتند از:

۱- نخوت و خودبینی ملی، برخی از فرمانروایان ترک به این بیماری مبتلا بودند و غرور و خودستایی در رفتار و کردارشان جلوه گر بود. بیشتر عربها، که دارای حساسیتی زاید بودند، چنین برداشت میکردند که آنان ملتی درجه دو به شمار میآیند و از طرفی بوی استعمار را نیز از رفتار ترکان احساس میکردند، به خصوص بی توجهی آنان به زبان عربی و نگریستن به زبان ترکی به عنوان زبان رسمی و زبان رایج، و اشتباهات سیاسی دیگر که تأثیرات مهمتی برجای گذاشت.

در دوران اخیر هنگامی که ترکان ندای جامعه ی اسلامی را سر دادند، کینه و نخوت عربی سخت برافروخته و مشتعل شد. برخی از تحصیل کردگان بزرگ مسیحی در راه ریشهدار کردنِ این نفرت و کینه کوشیدند. اینان طبعاً از لحاظِ عقیدتی و دینی و اخوت اسلامی، هیچ پیوندی با ترکان نداشتند و بهره ی کافی از فرهنگ غربی داشتند؛ یعنی همان پدیده ای که بزرگداشت نژاد و ملیت در ادبیات، شعر، فلسفه و سیاستِ آن سخت جریان داشت.

۲- عامل دوم که خارجی است اینگونه تحقق یافت: دعوتگران و رهبران سیاسی غرب فرصت را غنیمت شمردند و دست به اقدامات از پیش طراحی شده ی خود زدند. اینان از دیرباز رؤیای فروپاشی امپراتوری عثمانی، از هم گسستن استحکام، از بین رفتن حاکمیت و نفوذ روحی و سیاسی آن را از شرق می دیدند. آنان این تفکر و اندیشه را (قوم گرایی) که در رگ بعضی از جوانان بلندپرواز عرب راه یافته بود، به عنوان ابزاری به دست گرفتند و شروع به تغذیه ی جوانان با کتابها و تألیفات و سیاحت و گردش در شهرهای بزرگ عربی و ارتباط با رهبران فکری و صاحبان قلم و سران قبایل و ایلات در جهان عربی نمودند، و به آنان از روی تظاهر به دوستی عرب و دفاع از حق ایشان پیشنهاد انتقال مرکز حکومت و خلافت از آستانه، که در قرن دهم هجری فتح شده بود، به محل شرعی و طبیعی خود در یکی از دو حرم شریف (مکه و مدینه) یا یکی از بایتختهای سرزمینهای عربی اسلامی، میدادند.

اما اینکه چگونه این اندیشه به اذهان عربها راه یافته و چگونه شروع به کار کرده و نقش اندیشه وران غربی در ایجاد، پرورش و تغذیه و انتقال آن از جایی به جای دیگر چه بوده است؟ اینها پرسشهایی است که پاسخ آنها را در کتاب آینده ی اسلام Future Of Islam، اثر مستر ولفرد بلنتی که در سال ۱۸۸۲ م. نوشته، می یابیم. این کتاب از لحاظ دارا بودن مطالب آموزنده، آوازه و شهرت گسترده ای در محافل عربی و اسلامی پیدا کرده و به زبانهای عربی و اردو ترجمه شده و چندین نوبت به چاپ رسیده است.

مستر بلنتی در مقدمهی کتاب چنین میگوید:

«رهبران مصری در مقابل قضیهی خلافت، راه معتدل و میانهای را برگزیدند و تواناییهای خود را بر مسألهی آزادی متمرکز و در برابرِ آن سختگیری کردند و در مقام مقابله و برخورد با خلافت برنیامدند.

آنان در اسلام شکاف و رخنه ای ایجاد نکردند و خواستار چنین امری هم نبودند. به همین دلیل است که از سلطان عبدالحمید خان به عنوان امیرالمؤمنین (رهبر مسلمانان) نام برده می شود؛ چرا که وی بهترین و مناسب ترین فرد برای چنین منصب و مقامی است. مصر همچنین از شکل گیری دوم خلافت تجلیل کرد و تا زمانی که خلافت عثمانی خود بمیرد به این کار ادامه خواهد داد. چنین برخوردی با خلافت، موضع وزین و متین مصریهاست و به راستی که شایستهی آنان بود که چنین کاری انجام دهند.»

#### وى ادامه مىدهد:

«امکان دارد که این پیروزی البته با بردباری و شکیبایی چند ساله، به پیروزی چشمگیرتری تبدیل شود. شکی نیست که مرگ سلطان عبدالحمید خان یا برکناری وی از فرمانروایی حکومت، منجر به انتقال مرکز خلافت به قاهره خواهد شد و فرصتی برای عربها فراهم خواهد کرد تا رهبری از دست رفتهی دینی خود را، دوباره بازیابند.»

# در جای دیگری از کتاب، در بخش «مکه، پایتخت حقیقی» میگوید:

«برای اندیشه و ران مسلمان به صورت روشن و آشکار نمایان شده است که اگر به گذشته بازگر دیم ناچار از پیمودن فاصله ای بسیار خواهیم بود که مرکز دین و پایتخت آن در جزیرة العرب است و آنجا مهد و گهواره ی اسلام، مکان فرود و حی و الهام الهی است و تنها سرزمینی است که از تمام صفات حکومت دینی برخوردار است و توانایی گسترش آن به دور ترین مرزها را دارد. در آن دیار پیروان مسیحیت و یهودیت یافت نمی شوند که نیاز به مخالفت و مبارزه با آنان پیش آید. این در حالی است که جزیرة العرب، سرزمینی حاصلخیز و ثروتمند نیست تا آب دهانِ دولت هایی غربی برای آن سرازیر شود. آنجا خلیفه از هشدارهای سفیر انگلیس یا فرانسه و تهدیدهای فرستاده ای بیگانه هم در امان است و آزادانه می تواند مقام جانشینی رسول خدا المشتی را انجام دهد و اسلام در چنین وضعیتی، اسلامی صاف و پاک و به دور از هر گونه لوث و آلودگی خواهد بود. از این رو ممکن، است که خلافت به صاحبان خود در مکه یا مدینه بازگردد.»

## در ادامهی سخن میگوید:

«جابجایی پایتخت روحی و معنوی از قسطنطنیه به مکه، امری بدیهی و آسان است که در اذهان و افکار عمومیکنونی هیچ تغییری ایجاد نمیکند، بلکه با آرا، نظرات و گرایشهای علما کاملاً همگام است؛ چون مکه و مدینه دو پناهگاه شرعی وروحی برای اهل حل و عقد هستند و دو مرکز توانمند روحی خواهند بود. تمام کسانی که در این زمینه با آنان گفت و گو کردم، دربارهی آن اتفاق نظر دارند و از ناحیهی توافق و همفکری همگی علما، جز ترکیه و هوادارانِ آن، اطمینان دارند. من خود نیز معتقدم که مکه پایگاه اصلی خلافت است. دیر زمانی بود که این جملهی جاری بر زبانها را می شنیدم، که «روم پایتخت است» بر افکار و اذهان

تأثیر بسزایی میگذارد. اگر بدان، جملهی «خلافت از آنِ قریش است» افزوده شود، کمترین تأثیری که می تواند داشته باشد، این است که در عربها شور و حماسه ایجاد خواهد کرد. این حرکت در محدوده ی جغرافیایی از مراکش تا بوشهر ادامه خواهد داشت. مسلمانان هند و مالایو در این منطقه قرار دارند و گذشته از آن هر عنصری اسلامی هر جا که باشد بر محور این دایره گردش خواهد نمود، جز ترکانی که با گذشت هرچه بیشتر زمان اعتبار و ارزش ذاتی خود را از دست می دهند.» (۱)

جنگ جهانی اول که بین سالهای ۱۹۱۴ تا ۱۹۱۸ رخ داد، فرصت مناسبی برای جدایی سرزمینهای عربی از امپراتوری عثمانی فراهم کرد. در این میان، متفقین، این فرصت طلایی را غنیمت شمردند و شعار نژاد پرستی سر دادند. در این میان لورنس (۲) نیز غوغا بپا کرد و تاب و تب نژادی را برافروخت و اعراب را بر ترکان شورانید. به عنوان مثال شریف حسین (۳) در حجاز و مردمان شام در شامات علیه ترکان شوریدند و پیوستن به متفقین را بر ماندن در کنار ترکان مسلمان که رمز پیروزی و بزرگی و مجد اسلام بودند، ترجیح دادند. آنان متون قرآن و حدیث را در مورد نژاد پرستی از یاد بردند و به وعدههای فریبنده و دلربا و سیاست دروغینی که جز رعایت مصالح و منافع آنان چیزی نبود و بر زور و قدرت پایدار بود، اعتماد کردند؛ نمونهی زندهی این امر شورش و برپایی حکومت عربی هاشمی در سوریه بود. شکستن پیمانها از جانب متفقین و زیرپا گذاردن کامل آنها و فروپاشی شتابناک این حکومت نمونهی دیگر آن است.

پس از جنگ جهانی اول مفهوم جدیدی نقش بازی کرد: مفهوم ملیگرایی عربی که مفهومی کاملاً غربی و تفکری مستقل و فلسفهای خودبنیاد بود، تمام ویژگیهای حمیت و حرارت و آرمانها و مقدساتی راکه دین داشت، دارا بود. به همین سبب عربهای تحصیل کرده به ویژه جوانان که ارتباط و وابستگی دینی شان به دلایل فراوانی سست شده بود، در برابر آن سر اطاعت فرود آوردند و علاقه و اشتیاق شدیدی برای رسیدن به بزرگی و مجد و همگام شدن با

Future Of Islam \_\

۲ لورنس توماس ادوارد، معروف به لورنس عربستان، باستانشناس، افسر، سیاستمدار و نویسنده ی انگلیسی، به سال ۱۸۸۸م. زاده شد. در دانشگاه اکسفورد تحصیل کرد و به همراهی هیأت باستانشناسی و اکتشافی موزه ی بریتانیا، کنار رود فرات و کشورهای عراق، سوریه و فلسطین طبی سالهای ۱۹۱۰ تنا ۱۹۱۴ به کار اکتشاف پرداخت. اواخر عمرش در گمنامی و تهیدستی گذشت و سرانجام در سال ۱۹۳۵ در سن ۴۷ سالگی در یک تصادف مو تورسیکلت درگذشت. (د.ن.)

۳ حسین بن علی معروف به شریف مکه به سال ۱۹۱۹ م. به قدرت رسید و در سال ۱۹۲۴ درگـذشت. وی پـدر امیرفیصل، پادشاه عراق و امیر اردن بود. ابن سعود در مکه جانشین وی شد. (د. ن.)

ملتهای آزاد و پیشرفته در میادین تمدن و پیشرفت، در آنان رشد کرد و برای رسیدن به چنین هدفی ـ به گمان خویش ـ راهی جز ملی گرایی عربی نیافتند. آنان از اوضاع حاکم بر جامعه احساس آشفتگی و نارضایتی داشتند و از دولتهای غربی که دولت اسراییل را به وجود آوردند و همواره وی را فرزند خویش مینامیدند و بر وی شفقت مینمودند، ناامید شدند. بنابراین عربها ناچار به ملی گرایی عربی به مثابه ی واکنشی شدید و انقلابی فکری پناه بردند. برخی از افراد افراطی در این راه دچار افراط شدند و سرانجام بدانجا رسیدند که جز ملی گرایی عربی، همه چیز را انکار کردند و به مقاومت یر داختند.

امّا این اندیشه که به عنوان قوی ترین سلاح در مقابل دشمن و بزرگ ترین ابزار برای بازیافت و استرداد شرف و عزتِ از دسترفتهی عربها برگزیده بودند، و چون حاصلی به بار نیاورد و در جنگ عربها و اسراییل به سال ۱۹۶۷ معجزه نکرد، آن شور و حماسهی پیشین خود را نیز از دست داد.

## دینداری ملی اروپا و ارکان آن

گام دوم در این راه این بود که مردمان و دولتهای کوچک و بزرگ اروپا، هر کدام دنیای مستقلی شدند که جهان خارج از مرزهای طبیعی یا مرزهای سیاسی را که با اهداف استعماری کشیده بودند نمی دیدند و در غیر از محدودههای جغرافیایی خود به وجود آدمی در جای دیگر اذعان نمی کردند و نه به وی احترام می گذاشتند و نه او را می شناختند. نفس خود را مترادف با معبودی انگاشتند که عابدان پا کدل و مخلص به عبادت و تقدیس وی می پردازند. این نگرش بود که برای انسان، ریختن خون و گرفتن جان و مال و سرزمین دیگران را مباح می کرد. مبارزه در این مسیر، می طلبید که مرگ و زندگی باید برای این هدف انجام گیرد. آیین ملی گرایی حاوی دو جنبه ی ایجابی و سلبی است:

جنبهی ایجابی یعنی ایمان و باور به اینکه مردم و ملت بالاتر و برتر از هر موجودی است و خداوند نیز ـ در صورتی که مردم به خداوند ایمان و اعتقاد داشته باشند یا اینکه مردم بخواهند از ایمان به خدا به نفع خویش بهرهبرداری کنند ـ برتر، اصیل تر و نجیب تر، باهوش تر، قدر تمند تر و شایسته تر از این مردم برای حکومت و سرداری و سرپرستی مردمان و یا پاسداری و جانبداری از جهان، نیافریده است. این ملت (اروپایی) امانت دار و جانشین و وصی خداوند در زمین است. خداوند سرزمینی دوست داشتنی تر از این سرزمین (اروپا) و خاکی پاک تر از خاک آن، نیافریده.

این، دین ملی است، که تا بدان ایمان نیاوری نخواهی توانست در دیارش زیست کنی. و جز در رکگویی و نفاق پیشگی، در مورد این دین نژادی هیچ کدام از مردمان اروپای کنونی و دولتهای آن اختلافی ندارند؛ مثلاً بعضی بدان چه میگویند عمل میکنند و برخی دیگر بدون اینکه شعاری سر دهند عمل میکنند. از زمانی که بذر ملیگرایی و میهن پرستی در زمین افشانده شود، دیری نمی پاید که بزرگ و بزرگ تر شود و ریشه هایش در زمین جای گیرند و پس از چندی تبدیل به درختی تنومند شود و بر مردم سایه افکند. برای هیچ ملتی ممکن نیست که نژاد پسست باشد و طغیان و سرکشی نکند و یا هوای طغیان،سرکشی و زور را در سر نپروراند، از دیگران بیزاری نجوید و آنان را تحقیر و خوار نگرداند؛ همان طور که برای فردی که در شراب خوردن زیاده روی میکند، امکان ندارد که مست نشود و یاوه گویی نکند. شاعر میگوید:

ألقاه في البحر مكتوفا و قــال له إيــــاك إيــــاك أن تــــبتل بــــالماء

«او را دست و پا بسته در دریا انداخت و بدو گفت: مواظب باش خیس نشوی.»

به ویژه زمانی که دانش، ادبیات، شعر، فلسفه، تاریخ و حتی علوم طبیعی در پرورش احساسات نژادی و مردمگرایی با نوعی استبداد و خودبینی و فخرجویی و مباهات به نیاکان و پیشینیان، همکار و همدست باشند و هیچ گونه مانع اخلاقی و دینی هم نباشد و رهبری این اندیشه راکسانی عهده دار باشند که جز نژاد پرستی و افتخارات نژادی، هدف و مرامی نمی شناسند. بیزاری و ترس از ویژگی های بارز این زندگی نژاد پرستانه که عهده دار چیزی جز نژاد پرستی نیست، هست و این جنبهی سلبی در دین ملیگرایی است؛ چون شور و هیجان ملی تنها زمانی نمو و بقا می یابد که ملت از چیزی تنفر داشته باشد و از آن بترسد و نژادی نمایان و ماندگار نخواهد بود مگر اینکه برای آن مردم، پدیده ای ماورایی وجود داشته باشد که از آن بیزاری و ترس به دل داشته باشند؛ رهبران، احساسات پنهانی و درونی آن ملت را برانگیزند و آن غیرت آرام و ساکت را یادآور شوند و همواره روی نقطه ی حساس نفرت و ترس، انگشت بگذارند. مسلماً اگر این الگوی بیزاری و ترس نبود نژاد پرستی کنار می رفت و سیلاب آن فرو می کاست.

استاد جود تحلیلی فلسفی و روانی از این مسأله ارائه کرده است و میگوید:

«از احساساتی که بسین مردم، عمومی و مشترک است و به آسانی می توان آنها را برانگیخت،احساس بیزاری و ترس است که به جای مهربانی، بخشش و محبت، با تحریک آنها می توان دسته های بزرگی از مردم را برانگیخت. پس کسانی که می خواهند برای هدفی خاص بر مردم حکومت کنند، جز با یافتن پدیدهایی که مردم از آن بیزار و بیمناکند، پیروز و موفق نخواهند

شد. اگر من خواستار اتحاد مردم باشم باید دشمنی در سیارهای دیگر -مثلاً کرهی ماه - برایشان اختراع کنم، که مردم از آن بترسند. شگفت آور نیست که امروزه حکومت های ملی و نژادی در رفتار و روابطشان با دولت های همسایه با استفاده از چنین عواطفی (بیزاری و ترس) مردم را رهبری میکنند و مردمانی که بر آنان حکومت میکنند، با چنین عواطفی زندگی میکنند و براساس همین عواطف نیز همبستگی مردمی تقویت خواهد شد.» (۱)

# راه حل اسلامی برای مشکل جنگ و درگیری مردمی

آن راه حلی که استاد جود برای مشکل ملتها و معضل جنگ و درگیریهای مردمی پیشنهاد کرده است، راه حلی عادلانه بود و رویکردی عاقلانه دارد. دشمنیهای مردم با یگدیگر تنها زمانی از بین میرود که دشمنی خارجی و بیگانه که در دشمنی و بیزاری و ترس از وی مشترک باشند، وجود داشته باشد و در مبارزه علیه وی با هم همکاری کنند. این امر نیاز به ابداع و نوآوری و پردازش ذهنی ندارد که دشمنی فرضی برای وی از کرات دیگر مانند کرهی ماه و مریخ در نظر گرفته شود،مگر امکان دارد که بر چنین دشمنی دسترسی داشته باشند؟ بلکه دین هشدار می دهد به اینکه چنین دشمنی برای نوع بشر و فرزندان آدم در خود زمین نیز یافت می شود و انسان مکلف است که با وی دشمنی کند و از خود در مقابل وی حفاظت و پاسداری و در مبارزه و دشمنی با همنوعان خود همکاری کند، قرآن کریم می فرماید:

﴿إِنَّ الشَّيْطَنَ لَكُمْ عَدُوًّ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوّاً إِنَّا يَدْعُوا حِزْبَهُ لِيَكُونُوا مِنْ أَصْحٰبِ السَّعِيْرِ ﴾ ﴿إِنَّ الشَّيْطَنَ لَكُمْ عَدُوًّ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوّاً إِنَّا يَدْعُوا حِزْبَهُ لِيَكُونُوا مِنْ أَصْحٰبِ السَّعِيْرِ ﴾

«بیگمان اهریمن دشمن شماست، پس شما هم او را به دشمنی بگیرید. او پیروان خود را فرا میخواند تا از صاحبان آتش سوزان جهنم شوند.»

در آیهی دیگری می فرماید:

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ المَّنُوا آدْخُلُوا فِي السَّلْمِ كَافَّةً وَ لَا تَتَّبِعُوا خُطُواتِ الشَّيْطَانِ. إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ ﴾ عَدُوٌّ مُبِينٌ ﴾

«ای کسانی که ایمان آوردهاید! یکدست به اسلام درآبید و از گام های اهریمن پیروی نکنید؛ بیگمان او دشمن آشکار شماست.» اسلام جهان بشری را به دو قسمت تقسیم کرده است:

۱\_دوستان و ياران خدا و حق.

۲ـ دوستان و حامیان شیطان و باطل.

اسلام هیچگونه جنگ و جهادی تحت هیچ عنوانی،مگر علیه یاران باطل و دوستداران شیطان در هر مکانی و هرکسیکه باشند، دستور نداده است. در همین راستا خداوند میفرماید:

﴿ اَلَّذِينَ ءَامَنُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيْلِ اللهِ وَ الَّذِينَ كَفَرُوا يُـقَاتِلُونَ فِي سَبِيْلِ الطَّاغُوتِ فَقَاتِلُوا أَوْلِيَاءَ الشَّيْطانِ إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطانِ كَانَ ضَعِيْفاً ﴾ انساه: ٩٧٥

«کسانی که ایمان آورده اند در راه یزدان می جنگند و کسانی که کفر پیشه اند در راه شیطان می جنگند؛ پس با یاران شیطان بجنگید، بی گمان نیرنگ شیطان همیشه ضعیف بوده است.»

تمامی جنگهایی که در صدر اسلام رخ داده، واقعی ترین و درست ترین رویدادهایی است که تاریخ به خود دیده است و از لحاظ خونریزی و تلفات جانی در کمترین درجه قرار دارند. این جنگها در راستای مصلحت عمومی، خیر مشترک و خوشبختی همگانی بودهاند و رقم کشته شدگان دو طرف (مسلمان و کافر) در تمام غزوات و سرایا و زد و خوردهایی که از سال دوم هجری شروع شده و تا سال نهم ادامه یافته، بیش از ۱۰۱۸ نفر (۱۱) نیست؛ از این تعداد، ۲۵۹ نفر مسلمان و ۷۵۹ نفر کافر بودند. این در حالی است که شمار زخمیهای جنگ جهانی اول (۱۹۱۸–۱۹۱۴م.) دقیقاً بالغ بر ۲۱ میلیون نفر بود و کشته شدگان ۷ میلیون نفر بودند. (۲)

مستر مکستن، عضو پارلمان انگلستان ارزیابی کرده که در جنگ جهانی دوم (۱۹۳۹) حدود ۵ میلیون نفر مجروح شدند. هزینه ی کشتن هر فرد در جنگ جهانی اول ده هزار جنیه (یک میلیون تومان) بود و در کل، هزینه ی جنگ جهانی اول بالغ بر ۳۷ میلیارد جنیه (۳۷۰ میلیارد تومان) و هزینه های جنگ جهانی دوم در هر یک ساعت یک میلیون جنیه بوده است. (۳۷)

۱- ارقام فوق برگرفته از کتاب سیرة رحمة للعالمین اثر سیرت نگار مشهور، قاضی محمد سلیمان منصور پوری است. این سیره نگار هیچ غزوة و سریهای را فرو نگذاشته، در حالی که مؤرخان دیگر ارقام کمتری را بیان کردهاند.
 ۲- ای، اچ، تاونسند در مقالهای که در روزنامهی انگلیسی زبان هندو در ۳۱ ژانویه ۱۹۴۳ م. منتشر کرده، تحقیق کرده که شمار کسانی که در جنگ جهانی اول از جنگ آسیب دیدند از ۳۷۵۱۳۸۸ تن کمتر نیست، که از این میان شمار کشتگان ۸۵۴۳۵۱۵ است.
 ۳- از مقالهی تاونسند در روزنامهی هندو.

گذشته از آن، جنگهای دینی اسلامی، پاسدار خونها، حامی جانها و مالها و فاتح و سرآغاز روزگار خوشبختی و شادمانی در جهان بودند، ولی جنگ رقابت و غیرت جاهلی که منجر به جنگ بزرگ جهانی شد، دریچه و مقدمهای بود برای جنگهای پیاپی. حال آنچه راکه مستر لوید جورج، قهرمان جنگ جهانی دوم و نخست وزیر وقت انگلستان در این زمینه گفته است ذکر میکنیم:

«اگر سرور ما، حضرت مسیح طی به دنیا بازگردد، چند صباحی بیشتر نمی تواند زندگی کند، چرا که او خواهد دید که انسان بعد از گذشت ۲۰۰۰ سال هنوز هم درگیر و مشغول تبهکاری، بزهکاری، کشتار، خونریزی، خون آشامی فرزندان همنوع خویش و تاراج و چپاول است. از طرفی بزرگ ترین جنگ که در تاریخ رخ داده خون از جسد آدمی مکیده و آبادانی و آدمیان را به بدبختی و هلاکت و قحطی و خشکسالی دچار کرده است.

راستی، عیسی مسیح طفیلا چه خواهد دید؟ آیا مردم را خواهد دید که مانند برادر و دوست دست در دست هم نهادهاند؟

او قطعاً آنان را در حالی خواهد دید که مشغول آماده شدن برای جنگی سخت تر از نخستین و ویرانگر تر و کشنده تر از آن هستند و در ساختن ابزار و آلات آتشین و عذاب آور با هم رقابت دارند.» (۱)

سرگرم کردن این مردمان به دشمنی و جنگهای داخلی بر سر مسایل موجود و نژادپرستی و میهن پرستی و ... چیزی نیست جز رویگردان کردن و غافل کردن ایشان از دشمنی و ستیز با دشمن واقعی و از بین بردن آن. آتش اگر چیزی نیافت خود را میخورد، همان طور که شاعر جاهلی میگوید:

و أحياناً على بَكْـرٍ أخـينَا إذا مــالَمْ نَجِــدْ إلاّ أخــانا

«بسا اوقات بر برادرمان، بکر حمله می آوریم اگر غیر از برادرمان کسی دیگر را نیابیم.»

بنابراین اگر این ملت، دشمن و ضرر و زیان آن و خطر و توانایی او را بشناسد، یک نوع اشتغال فکری برای وی به وجود خواهد آمد که وی را از تمام جنگ و جدلها، تنگ نظریها و رقابتها، کینه توزیهای بی اساس و تبهکاری های ساختگی باز می دارد. عربها در ضرب المثلی چنین می گویند:

«هنگام نیاز جهت محافظت ناموس و غیره... دشمنی ها از بین می رود.»

۱ فراست و دوراندیشی وی به حقیقت پیوست و آنچه را وی پیش بینی کرده بود با چشمان خویش مشاهده کردیم؛ چراکه جنگ جهانی دوم چه خونریزی و عذابی و چه ویرانی که روح و جان کشورها از آن در امان نبودهاند به راه انداخت، رخدادهایی که جوانان از ترس شروع آن پیر شدند ،قیمتها بالا رفت،تورم اقتصادی پیش آمد و مردم سرزمینهای مختلف به قحطیهای شدید دچار شدند.

بدین سان است که پیامبر اسلام، حضرت محمد گراشتگر از قبیله های عرب که دشمن سرسخت هم بودند و خونشان از نوک شمشیرهایشان می چکید؛ مانند اوس و خزرج در مدینه، بنی عدنان و بنی قحطان در جزیره و اقوام مختلفی در جهان آن روزگار، امتی متحد و یکپارچه و پایگاهی منسجم در برابر کفر و جاهلیت به وجود آورد؛ چون حضرت برای این قبایل در خارج از وجودشان دشمنی که از آن بیزار بودند و می ترسیدند، (این دشمن همان طاغوت و پاسداران و یاوران آن بودند) مردم را با خواندن این آیه به جنگ فرا خواند که می فرماید:

﴿ أَلَّذَيْنَ ءَامَنُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ الله، وَ الَّذِينَ كَفَرُوا يُـقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ الطَّاغُوتِ، فَقَاتِلُوا أُوْلِيَاءَ الشَّيْطَانِ، إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفًا ﴾ انساء: ١٧٥

«کسانی که ایمان آورده اند در راه یزدان می جنگند و کسانی که کفر پیشه اند در راه طاغوت می جنگند، پس با یاران شیطان بجنگید؛ بی گمان نیرنگ شیطان همیشه ضعیف بوده است.»

امت تا زمانیکه از دشمنی و مبارزه با دشمن غافل نبود کینهها و دشمنیهای بیهوده و تبهکاریهایش را به دست فراموشی سپرد، اما به محض غفلت از دشمن واقعی و مبارزه با وی، جنگها و آشوبهای داخلی درگرفت که همه بر آن واقفند.

## تبلیغات ملیگرایان و زیانهایشان بر ملتهای کوچک

ملیگرایان در داخل و خارج کشورها پیوسته برای ملتهای کوچک قومیت و ملیگرایی را زیبا جلوه می دهند و ادبیات، زبان، فرهنگ و آموزش و تربیت هر ملت را می ستایند و تاریخ آن را ستایش می کنند، تا اینکه آن ملت، سرمست احساسات و عواطف ملی و غرور و نخوت و تکبر شود و به خود ببالد و گمان برد که دارای دژهای تسخیر نشدنی و ابزارهای فراوان جنگی است. لذا از جهان می گسلد و بسا اوقات از روی خودبینی و غرور به دولتهای بزرگ تعرض می کند، یا آن کشورها بر وی حمله ور می شوند که در اندک زمانی از بین می رود و قربانی ملی گرایی محبوس مانده در دایره ای تنگ می شود. مسؤولان این قربانی توان هیچ دفاعی از وی را ندارند. قرآن کریم می فرماید:

﴿ كَمَثَلِ الشَّيْطَانِ إِذْ قَالَ لِلإِنْسَانِ اكْفُر فَلَمًّا كَفَرَ قَالَ إِنِّى بَرِىءٌ مِنْكَ ﴾ احشر: ١٥/

« [داستان منافقان با یهودیان] همچون داستان اهریمن است که به انسان میگوید: کافر شو. اما هنگامی که کافر میشود اهریمن میگوید: من از تو بیزار و گریزانم!»

این بلا بر سر بولاندا، بلژیک، هلند، یونان، دانمارک، ایران و عراق نیز آمد.

## جاهطلبیهای دولتهای بزرگ

دولتهای بزرگ بسط وگسترش سلطهی خویش را درگسترهی پهناوری از جهان و به اهتزاز در آوردن پرچمهایشان را بر سر زمینهای وسیعی حتی اگر صحراها و بیابانهای خالی بیش نباشند، از لازمهی نژادپرستیشان میدانند. تا در قارههای مختلف مستعمرات و ثروتهای هنگفتی داشته باشند؛ هر چند این مستعمرات جهت نگهداری و پاسداری، هزینههای هنگفت و ارتشهای زیادی بطلبد و در عین حال سود و منفعتی آنچنانی عایدشان نکند. تمام این اندیشهی توسعه طلبانه را نظام ملیگرایی بر آنان تحمیل میکند و هیچ هدف اخلاقی و نتیجهی ادبی جز شرف و بزرگی قومی ندارند. (۱)

استاد جود عزّت و افتخار ملی را چنین شرح میدهد:

(عزّت قومی و ملی یعنی اینکه آن ملت دارای چنان توانی باشد که هر وقت احساس نیاز کرد هورسها و خواسته های خود را بر دیگران تحمیل کند. برای قباحت آنچه ایده آل کامل ملت یا افتخار ملی می نامند، همین بس که با فضایل اخلاقی و صفات نیکو در تضاد است. بنابراین اگر مردم کشوری، در گفتار راستگو و به وعده ها پایبند باشند و با مستضعفان به عنوان انسان برخورد و رفتار کنند، از این نگاه سطح عزت آنان در پایین ترین درجه خواهد بود. شرافت و بزرگی دهمان طور که مستر بلدون گفته است ـ عبارت است از چنان قدرت و توانی که ملت بدان وسیله به بزرگی، عزت و افتخار برسد و چشمها بدان خیره شوند و اذهان بدان مشغول شوند. روشن است این توانایی که مردم بدان، به این درجه از مجد و عزت می رسند منوط به داشتن بمبهای آتشین، شعله های فروزان و عشق و اشتیاق میهن پرستانه ی جوانانی خواهد بود که خواستار افکندن این شعله های فروزان و عشق و اشتیاق میهن پرستانه ی جوانانی خواهد بود که خواستار افکندن این ببب ها بر دیگر شهرها هستند. بنابراین عزت و افتخاری که با آن یک ملت ستایش می شود، با ببب ها بر دیگر شهرها هستند. بنابراین عزت و افتخاری که با آن یک ملت ستایش می شود، با ویژگی ها و خصوصیات اخلاقی و ستایش برانگیز افراد در تضاد است. ولی من معتقدم که هر ویژگی ها و خصوصیات اخلاقی و ستایش برانگیز افراد در تضاد است. ولی من معتقدم که هر قومی به هر میزان از این شرف برخوردار باشد، باید بی تمدن و آموزش نیافته (وحشی) به شمار آید؛ زیرا شرفی که انسان یا قومی با حیله و فریب و ستم بدان دست یابد، شرف نیست. (۲)

# در قسمتی دیگر میافزاید:

«کبر و خودپسندی ـ بیش از حرص و آز ـ طبقه ی حاکم دولت بریتانیا را واداشته تا نقشههای خطرناک جنگی بکشند. این نقشه ها با شعار صلح و دوستی، که به ریا سر می دهند، همخوانی و سازگاری ندارد. فردی را در نظر بگیرید که از زمامداران و حاکمان بریتانیایی می خواهد مختصری

۱-از مثالهای بارز آن دخالت امریکا در جنگ ویتنام است که هزینههای هنگفت جانی و مالی به همراه داشت. ۲-Guide To Modern Wickedness P.153

از ثروت و مستعمرات و سرزمین هایی را که اندازه و حدود مشخصی ندارد و بیابان ها و زمین های بی آب و علفی بیش نیست فروگذارند، خواهی دید که قهر مانان محافظه کار، از خشم و نفرت، زمین و زمان را به هم میزنند و روزنامه های میانه رو انگلیسی نیز از خشم در هم می لولند. با این وصف این محافظه کاران نه تنها حریص و آزمندند، بلکه مستکبر و معاند نیز هستند.» (۱)

## رقابت استعمارگران بر سر مستعمرات و بازارها

در استعمار ملتهای ضعیف، دولتهایی پیشقدم و دولتهایی دیگر عقب مانده اند. بعدها این دولتهای به جامانده از قافله با هدف قرار گرفتن در ردیف امپراتوریهای بزرگ، به مطالبهی سهام و رقابت با دولتهای بزرگ پیشین به پا خاستند و در جست و جوی مستعمرات و بازارهایی برای کالاهایشان و تپههایی جهت برافراشتن پرچمهایشان برآمدند. دولتهای پیشرو برای خنثی کردن این خواستهی دولتهای به جامانده، باکارهای ریاکارانه در قالب بشردوستی و پشتیبانی از مظلومان، به دفع آنها پرداختند، ولی عموم مردم، چه از خودشان و چه از بیگانگان، به سوء نیت واهداف شوم و شیطانی این دولتها پی برده اند.

### استاد جود میگوید:

«انگلیسی ها آگاه یا ناآگاه از مسایلی که منجر به تقسیم ناعادلانهی عمران شد و بی توجه به نارضایتی برخی ملت ها نظیر ژاپن، بر این باورند که مردم انگلیس آدم هایی صلح طلب هستند و ژاپنی ها را به جنگ طلبی و آتش افروزی نبرد متهم می کنند. این درست است که انگلیسی ها مردمی صلح طلب هستند ولی صلح طلبی آنان مانند صلح طلبی دزدی است که از شغل قدیمی خود (دزدی) دست کشیده و در سایهی ثروت های دزدیده ی سابق، عزت و بزرگی می نماید و از اینکه جدیداً کسانی می خواهند به شغل قدیمی وی (دزدی) بهردازند، خشمناک می شود. او خود سرمایه و غنایم انبوهی در اختیار دارد که از مصرف آن ها تن می زند ولی کسانی را که می خواهند در این ثروت ها و املاک با وی شریک شوند، جنگ جو و جنگ طلب می خواند.» (۲)

بسا بین آن استعمارگران قدیمی و این استعمارگرانِ تازه از راه رسیده بر سر حکمفرمایی و استعمار هر چه بیشتر، جنگ و درگیری رخ میدهد، ولی این درگیری ها با جنگهایی که به منظور مقابله با ظالم و ستمگر و دفاع از حقوق مظلومان و برپایی عدل و داد انجام میگیرد قابل مقایسه نیست. در این باره خداوند میفرماید:

﴿وَ إِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، فَإِنْ بَغَتْ إِخْدَاهُمَا عَلَى الأُخْمِرٰى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبَغِى حَتَّى تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِاللهِ، فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوْا، إِنَّ فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبَغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِاللهِ، فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوْا، إِنَّ فَقَاتِلُوا اللهِ يُحِبُّ الْمُقْسِطِيْنَ﴾ المحرات: ١٩

«هرگاه دوگروه از مؤمنان با هم به جنگ پرداختند، در میان آنان صلح برقرار کنید. اگر یکی از آنان در حقّ دیگری ستم کند و تعدی می ورزد، با آن دسته ای که ستم می کند و تعدی می ورزد بجنگید تا زمانی که به سوی اطاعت از فرمان خدا بازگردد و حکم او را پذیرا شود. هرگاه بازگشت و فرمان خدا را پذیرا شد در میانشان دادگرانه صلح برقرار کنید و عدالت به کار برید؛ چرا که خدا عادلان را دوست دارد.»

اما این جنگ و درگیری جنگ رقابت و تنگ نظری و آزمندی، جنگ غیرت و حسادت است که جامعهی ملل قدیم و جانشینش، سازمان ملل جدید، بر آنها نظارت و سرپرستی میکند، همان طور که شکیب ارسلان گفته:

«این جامعهی ملل شبیه بحور اوزان عروضی (۱) است که خالی از آب است. این سازمان جز به خاطر پوشش قانونی دادن تجاوز و جلوه دادن کشورگشایی هایشان با تغییر نام آن به دفاع از خود، به منظور دیگری به وجود نیامده است. تنها قشر مستمند و ستمدیده و ناتوان از آن پیروی میکنند وگرنه بر دولت های قدرتمند و زورمند هیچ تسلطی ندارد.»

یا به قول دانشمند بزرگ اسلام، دکتر محمد اقبال:

دردمندان جهان طرح نو انداختهاند بهر تسقسیم قبور انجمنی ساختهاند بــرفتد تـــا روش رزم دریــن بـزم کــهن من بیش از این ندانم که کفن دزدی چند

#### كليات اقبال، ص ۲۶۰

# استاد جود انگلیسی میگوید:

«جنگی که با نظارت و سرپرستی سازمان ملل متحد صورت می پذیرد در راستای اقامهی عدالت نیست که تحت نظر پلیس بین الملل برای گرفتن حقّ ستمدیده از ستمگر و مجازات آن و در نهایت برپایی عدالت وارد عمل شده باشد، بلکه این جنگ و درگیری چیزی جز ایجاد دشمنی بین اقوام و ملتهای رقیب بر سر زور و قدرت نیست. یکی برای حفظ سهم بیشتری از ثروتهای جهانی (استعمار سرزمینهای بیشتر) و دیگری برای به دست آوردن آنها تلاش می کند.

۱- در زبان عربی واژهی «بحر» همچنان که به معنای «دریا»ست، اصطلاحی است که اوزان عروضی و شعری را با آن میسنجند و شامل ۱۹ بحر است. در اینجا تشابه صرفاً لفظی است و از لحاظ معنایی همگونی بین آنها نیست. نویسنده جامعهی ملل را به همان «بحر» که اصطلاحی خاص برای سنجش اوزان عروضی است تشبیه میکند. (د. ن.)

در حقیقت این جنگ با جنگهایی که میان ملتهای رقیب در گذشته یا جنگهایی که بین اتریش و آلمان (۱) و جنگهایی که در طول هفت سال بین فرانسه، روسیه، سوئد، آلمان و ایتالیا روی داده و با جنگهای ناپلئون بناپارت و جنگ جهانی اول، جز در اسم تفاوتی دیگر ندارند، اما اینکه این جنگها به خاطر دفاع از دموکراسی، دفاع از سازمان ملل و برای مبارزه با فاشیسم و یورشگری به و جود آمده است،ادعایی بی اساس بیش نیست.» (۲)

### حكومت باجگير يا حكومت رهگشا

روایت شده است که عمر بن عبدالعزیز، خلیفهی مسلمانان به عامل خود چنین فرمود: «وای بر تو! حضرت محمد الله برای هدایت و راهنمایی مردم برانگیخته شده نه برای جمع آوری باج و مالیات.»(۳)

این جمله ی عمر بن عبدالعزیز، چهره ی حقیقی حکومت دینی را که طبق روش پیامبر بنیان گذارده شده و بر آثار و خطمشی سایر پیامبران در حرکت است، نمایان می کند. توجه و اهتمام این حکومت به دین، اصلاح اخلاق ملت، منافع و مضرات اخروی، بیشتر است تا توجه به امور باجگیری، خراج و انواع درآمدها. این نوع حکومت به تمام مسایل سیاسی و اقتصادی رویکرد دینی دارد و اصول دین و اخلاق را بر منافع و مصالح مادی بر تری می دهد. پس خوردن شراب، زنا و هر نوع هرزه کاری و شهوت رانی و هر معامله ی فاسدی که عفت جامعه را تهدید کند و به زیان جامعه و نفع شخصی باشد ممنوع کرده است، گرچه قماربازی و ربا برای عده ای سود آور است و در عین حال ممانعت از آنها در ظاهر به حکومت خسارت مالی فاحشی می رساند، ولی حکومت دینی این گونه کارها را به زیان جامعه تشخیص می دهد و از آن ممانعت می کند و راهکارهای دینی این گونه کارها را به زیان جامعه تشخیص می دهد و از آن ممانعت می کند و راهکارهای هزینه ی هنگفت و پشتوانه ی زیادی می طلبد. نتیجه ای که از این نوع حکومت ها به دست می آید اگر در سرزمین نافذ شوند، چنان است که قرآن خود بیان نموده و مهاجرین نخستین را از آن خبر داده است. آنجا که می فرماید:

۱- خاستگاه جنگهای هفت ساله، رقابت و حرص و آز بود. در این جنگها، فرانسه، اسپانیا و انگلیس برای به دست آوردن غنایم شرکت کردند. در این جنگها قلمرو و املاک اتریش کاهش یافت. جنگهای مزبور پس از مرگ فردریک، پادشاه اتریش و بر تخت نشستنِ دخترش ماریا ژوزفا (مهیندوشس) به وصیت پدر و موافقت دولت، به سال ۱۷۴۰ م. آغاز شد و به سال ۱۷۴۸ پایان پذیرفت.

Guide to Modern Wickedness, P.191\_٢ هـ و يحك إن محمداً بعث هادياً و لم يبعث جابياً.

# ﴿ آلَّذِيْنَ إِنْ مَكَّنَّاهُمْ فِي الأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلاَةَ وَ إِلتَّوُا الرَّكَاةَ و أَمَرُوا بِالْمُعْرُوفِ وَ نَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ وَ للهِ عَاقِبَةُ الأُمُوْرِ﴾

«کسانی هستند که هرگاه در زمین ایشان را قدرت بخشیم، نماز را بر پنا میدارند و زکات را میپردازند و امربه معروف و نهی از منکر میکنند. و سرانجام همهی کارها به خدا باز میگردد.»

اما حکومتهای مادی که برای باجگیری نه برای راهنمایی و برای سودبردن نه برای سود و منفعت رسانی تشکیل شده اند، طبیعی و بدیهی است که هدف این نوع حکومتها جمع آوری مالیات، محصولات و غلات است و چه بسا این اهداف پوچ به قیمت اخلاق، فضایل و نظام خانوادگی تمام شود و به این نحو بسیاری از کارهای زشت و ناپسند و غیر اخلاقی مباح می شوند؛ مثلاً به خاطر سود جویی، شهوت رانی را مباح می کنند و بسیاری از جنایات و جرایم اخلاقی را با تغییر نام برای به دست آوردن مصالح و منافع خویش تجویز و برخی دیگر را که در تضاد با منافع خویش می بینند، محدود می کنند.

حکومتهای مالیاتی تنها به جایز شمردن و رواج شراب خواری و مصرف مشروبات الکلی بسنده نمیکنند، بلکه خود متصدّی خرید و فروش و تجارت آن میشوند و هرکس اعتراض کند شدیداً مورد بازخواست و مجازات قرار میگیرد.گاهی اوقات برخی از کشورها را مجبور به خرید مواد مخدر (تریاک، هرویین، دخانیات و غیره که خود صادر کننده ی آنند) میکنند. چنانچه برخی از دولتهای اروپایی در چین چنین رفتار کردند.

بدیهی است که این نوع ملتهای محکوم، از لحاظ دین و اخلاق دچار تباهی میشوند و از نظر روحی و قلبی شکست میخورند. مردمان این کشورها صرفاً به سبب معاشرت و رفت وآمد با کشورهای حاکم از نظر اخلاقی به پایین ترین درجه تنزل میکنند. تمام بیماریهای اخلاقی رایج در کشورهای اروپایی که دستاورد تمدن مادی شان است در این کشورهای محکوم، سرایت میکند. این چیزی است که خود بدان اقرار و از آن شکوه دارند.

حکومتهای اروپایی، ناهنجاریها، تباهیها و هرزگیهای تمدن غربی را با خود به همراه دارند. از این دولتها چگونه انتظار و چشمداشت شکوفایی اخلاق و اعمال پسندیده می رود؟ چگونه در سایهی چنین حکومتهایی فاسد که فضایل اخلاقی در سرزمینهایشان به چشم نمی خورد و در اصل این امور برای آنها فاقد اهمیت هستند و در قبال آن احساس مسؤولیت نمی کنند و جزو امور اعتقادی و ارزشی آنان نیست، استعداد و سطح اخلاقی مردم پیشرفت خواهد کرد؟! چراکه از کوزه همان تراود که در اوست.

نتیجه میگیریم که همیشه راه و روش پادشاهان و جمهانگشایان جمدای از سیره و روش پیامبران، هدایتگران و مصلحان بوده و این حقیقتی است که قرآن از زبان پادشاه سبا بازگو میکند؛ حقیقتی است که همیشه تازه است و زمان و مکان در آن تغییر ایجاد نمیکند:

﴿إِنَّ الْمُلُوكَ إِذَا دَخَلُوا قَرِيَةً أَفْسَدُوهَا وَ جَعَلُوا أُعِزَّةَ أَهْلِهَا أَذِلَّةً ﴾ (نمل: ٣٣)

«پادشاهان هنگامی که وارد منطقه و آبادی شوند، آن را به تباهی و ویرانی میکشانند و عزیزان اهل آنجا را خوار و پست میکنند.»



#### اروپا به سوی خودکشی

#### دورهی کشف و نوآوری

اگر دورههای تاریخی با ویژگیهایش دقیقاً تقسیمبندی شود، این دوره را می توان دوره ی کشف و نوآوری و عصر تلگراف و برق نامید. در این زمینه برتری اروپاییان، پیشرفت آنان در زمینهی کشف و نوآوری و نبوغ و تخصص دانشمندان اکتشاف و نوآوری و اختراع آنان، امری است بدیهی و غیرقابل انکار.

امّا با وجود تمجید و ستایشهای اغراق آمیز از صنعتهای غرب و اختراعات جدید در اروپا و شگفت زدگی ما و ستایش از مخترعان و مکتشفان، این نکته نباید فراموش شود که این صنعتها و نو آوریها، خود هدف اصلی و مقصود به ذات نیستند ، بلکه وسایل و دستاویزهایی برای رسیدن به اهداف دیگری است که ما با خوب یا بد بودن و سود و زیان اهداف، آن وسایل را می سنجیم؛ اگر این هدفها، عالی و خوب بوده باشد، آن وسایل نیز عالی خواهند بود و با در نظر داشتن مطابقت این وسایل با اهدافی که برای تحقق آنها در نظر گرفته شده اند و با توجه به دستاوردهایی که از آن ابزارها حاصل آمده و نقشی که در زندگی مردم، جامعه، اخلاق و امور سیاسی آنان بازی کرده است، به موفق بودن و ناکامی این ابزار حکم میکنیم.

### غایت صنایع و نوآوریها و موضع اسلام در این زمینه

هدف اختراعات و نوآوریها ـ به عقیدهی من ـ پیروزی بر مشکلات و واپسماندگیهای ناشی از نادانی و ضعفی که در گذر زندگی به وجود آمـده و بهرهبرداری از توانـمندیها و پتانسیلهای موجود در طبیعت و استفاده از گنجینههای سرشار و نهفتهی زمینی و کاربستِ آنها برای اهدافی است که به دور از اخلالگری و فساد در روی زمین باشند.

برای نمونه آدمی در زمانهای قدیم با پای پیاده مسافرت می کرد. سپس به فکر آن افتاد که برای این کار از حیوانات استفاده کند. پس گاری و کالسکههایی را با رام کردن حیوانات به کار گرفت و بعداً به فکر استفاده از ماشین و اتومبیل افتاد؛ آنگاه به تدریج به فکر استفاده از هواپیما، کشتیهای بادی و بخاری افتاد که در این امور جای نگرانی و مشکل نیست.

ای کاش! همهی نوآوری ها و اختراعات در راستای اهداف درست و صحیحی به کار گرفته می شد و انسان برای رسیدن به آن اهادف با آن ها از جایی به جای دیگر مسافرت می کرد و بارهای سنگینی را که در سابق جز با سختی ها امکان جابجایی و انتقال آن ها نبود با آن وسایل جدید از شهری به شهر دیگر می رساند و با این کار در وقت و نیرو صرفه جویی می کرد و از این صرفه جویی بهره می برد. همین طور سایر امور و نیروهای طبیعی و نوآوری های جدید که آدمی از آن ها استفاده ی مشروع و مفید می کند و آن ها را برای رسیدن به اهداف والای خود به کار می برد، از این دسته اند. موضع اسلام در مقابل نوآوری آشکار است. اسلام از جانشینی انسان در روی زمین خبر

موضع اسلام در مقابل نوآوری آشکار است. اسلام از جانشینی انسان در روی زمین خبر میدهد و خداوند، جهان را برای اهداف صحیح و سالم آدمی، چه به تصرف انسان و چه بدون تصرف وی، مهیاکرده است و میفرماید:

[يقره: ۲۹]

# ﴿ هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً ﴾

«اوست که هر چه در زمین است برای شما آفریده است.»

و یا در آیات ۳۲ تا ۳۴ سورهی ابراهیم چنین می فرماید:

﴿ اللهُ الَّذِى خَلَقَ السَّمُوتِ و الْأَرْضَ وَ أَنْزَلَ مِنَ السَّهَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الْثَمَراتِ رِزْقاً لَكُمُ النَّنْهَارَ \* وَ سَخَّرَ لَكُمُ الْأَنْهَارَ \* وَ سَخَّرَ لَكُمُ الْأَنْهَارَ \* وَ سَخَّرَ لَكُمُ النَّمُوهِ وَ سَخَّرَ لَكُمُ النَّهُارَ \* وَ النَّهَارَ \* وَ النَّهُارَ \* وَ النَّهُارَ \* وَ النَّهُارَ \* وَ النَّهُوهُ وَ النَّهُوهُ وَ النَّهُارَ \* وَ النَّكُمُ مِنْ كُلِّ مَا سَأَلَئْتُمُوهُ وَ النَّهُارَ \* وَ النَّكُمُ اللَّيلَ وَ النَّهَارَ \* وَ النَّكُمُ مِنْ كُلِّ مَا سَأَلَئْتُمُوهُ وَ النَّهُولُ وَ النَّهَارَ \* وَ النَّهُولُ مَنْ كُلِّ مَا سَأَلَئْتُمُوهُ وَ النَّهُ اللهُ لِللَّهُ مَنْ كُلِّ مَا سَأَلَئُومُ كَفَارً ﴾ [ابراهبم: ٣٢ - ٣٣]

«خداوند همان است که آسمانها و زمین را آفرید و از آسمان آب فرستاد و با آن از میوهها و محصولات مختلفی برای شما روزی ایجاد کرد و کشتی را برایتان رام ساخت تا به حکم او در دریا روان باشد. و همچنین خورشید و ماه را که پیوسته دوانند برایتان رام کرد و روز و شب را برای شما مسخر گرداند. و از هر چه از او خواسته بودید به شما داد و اگر بخواهید نعمتهای حداوند را بشمارید، نخواهید توانست. به راستی که انسان ستمگر و ناسپاس است.»

در جایی دیگر می فرماید: ﴿وَ لَقَدْ كُرَّمْنَا بَنِی آدَمَ وَ خَمَلْنَاهُمْ فِی الْـبَرِّ وَالْـبَخْرِ وَ رَزَقْـنَاهُمْ مِنَ الطَّیِّباتِ وَ فَضَّلْنَاهُمْ عَلیٰ کَثِیرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِیلاً﴾ (١) باید خواننده ی این آیه توجه کند که این قول مطلق خداوند مطلق است: ﴿و حملناهم في البر والبحر﴾ و يا ﴿ورزقناهم من الطيبات﴾ و نيز مي فرمايد:

﴿ وَ الْأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَ مَنَافِعُ وَ مِنْهَا تَأْكُلُونَ \* وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالُ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ \* وَ تَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَىٰ بَلَدٍ لَمْ تَكُونُوا بِالِغِيهِ إِلَّا بِشِقَّ الْأَنْفُسِ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ \* وَ تَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَىٰ بَلَدٍ لَمْ تَكُونُوا بِالِغِيهِ إِلَّا بِشِقَّ الْأَنْفُسِ إِنَّ كَبُوهَا وَ زِينَةً وَ يَخْلُقُ مَا إِنَّ كَبُوهَا وَ زِينَةً وَ يَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴾ لاتَعْلَمُونَ ﴾ النحل: ٨ - ٥٥

«و چهار پایان را آفریده است؛ در آنها برای شما وسیله ی گرما و سودهایی دیگر است و برخی از آنها را میخورید. و برایتان در آنها مایه ی زیبایی است بدانگاه که آنها را شامگاهان از چرا باز می آورید و آنگاه که آنها را بامدادان به چرا روانه می کنید. آنها بارهای سنگین شما را به سرزمین و دیاری حمل می کنند که جز با رنج فراوان خود بدان نمی رسیدید. بی گمان پروردگارتان دارای رأفت و رحمت زیادی است. و خدا اسبان و قاطران و خران را آفریده است تا بر آنها سوار شوید و نیز زینتی باشند. و خداوند چیزهایی را برای حمل و نقل و طی مسافت می آفریند که شما [هم اینک] چیزی از آنها نمی دانید.»

خداوند در این آیه بر انسان منت نهاده تا اینکه رسیدن به هدف برایش بدون سختی و مشقت ممکن باشد و از این آیه به رأفت و ترحم خویش استدلال میکند. در جایی دیگر می فرماید:

﴿وَالَّذِى خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلُّهَا وَ جَعَلَ لَكُمْ مِنَ الْفُلْكِ وَالْأَنْعَامِ مَا تَرْكَبُونَ \* لِــتَسْتَوُوا عَلَىٰ ظُهُورِهِ ثُمَّ تَذْكُرُوا نِعْمَةَ رَبِّكُمْ إِذَا اسْتَوَيْتُمْ عَلَيْهِ وَ تَقُولُوا سُبْحُنَ الَّذِى سَخَّرَ لَنَا هٰذَا وَ مَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ \* وَ إِنّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ﴾ للاحزف: ١٣-١٢]

«و همان کسی که همه ی گونه ها از ها و ماده ها اعم از انسان ها و حیوانات و گیاهان ] را آفرید. و برایتان از کشتی و چهارپایان چیزی تهیه دیده است که ایر آنها ] سوار می شوید. [خداوند این مرکبها را آفریده است] تا بر پشت آنها قرار گیرید و هنگامی که بر آنها سوار شدید نعمت پروردگار خویش را یاد کنید و بگویید: پاک و منزه خدایی است که این ها را به زیر فرمان ما درآورد. وگرنه ما بر ارام کردن و نگهداری ] آنها توانایی نداشتیم. و ما به سوی پروردگارمان باز خواهیم

چه نیکو و شایسته است که امروزه انسان هنگام سوار شدن ماشین یا هواپیما بگوید: «سبحان الذی سخرلنا هذا و ماکنا له مقرنین.» بعید به نظر میرسد که انسان این وسایل یا قطعات آلومینیوم و آهن راکه اجسام غیر زنده و بی حرکتند، رام کرده باشد و آنها را به هـر شکـلی کـه دوست دارد مورد استعمال قرار دهد. وی نباید فراموش کند که روزی به سوی خدا باز میگردد و بر اساس استعداد و قدرتی که خدا به وی عطاکرده، محاسبه و بازپرسی خواهد شد و اگر استعمال این قدرت و امکان را در راه و راستای هدفی ناصالح و ناشایست به کار گیرد، کیفر و بازجویی خواهد شد.

همچنین فراموش نمیکندکه وی بندهی گوش به فرمان خدا و پیرو حکم اوست،که نه مالک مرگ است و نه حیات و مبادا طغیان و سرکشی کند؛ چراکه انسان زمانی که احساس بی نیازی و غنا کند، سرکشی میکند.

خداوند چنین میفرماید:

﴿لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَ أَنْزَلْنَا مَعَهُمُّ الْكِتَابَ وَ الْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَ أَنْزَلْنَا الْحَديدَ فِيهِ بَأْسُ شَدِيدٌ وَ مَنافِعُ لِلنَّاسِ و لِيَعْلَمَ اللهُ مَن يَّنصُرُهُ وَ رُسُلَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللهُ قَدِيدٌ فَي عَزِيزٌ ﴾ [حديد: 72]

«ما پیامبرانمان را با دلایل روشن فرستادیم و با آنان کتاب [آسمانی] و میزان [و مقیاس] فرو فرستادیم تا مردم به داد [و عدالت] بپردازند و [همچنین] آهن پدید آوردیم که در آن [ابزار] جنگ و ستیز و [نیز] بهرههایی برای مردم است تا خداوند بداند چه کسانی او را و فرستادگانش را در نهان یاری میکنند. بیگمان خداوند نیرومند و چیره دست است.»

پس با این توضیح آهن دارای فایده های فراوانی است که مهم ترین و بزرگ ترین آن، به کارگیری آن برای یاری و کمک خدا و پیغمبرش است. و بی جهت نیست که در این آیه بعد از ذکر رسالت پیامبران و کتاب های آسمانی آمده است.

در نتیجه انسان مسلمان باید از هر آنچه خداوند آفریده و از قدرت و استعدادی که خداوند در وجود وی به ودیعه نهاده، در راستای جهاد و تلاش در راه خدا و نشر وگسترش دین او و همگانی کردن آن ـ به معنای عام کلمه ـ و اعتلای کلمهی (لا إله ٍلا الله) به کارگیرد و از تجارت و کسب حلال، سفر نیک و مصالح رواکه خداوند بدانها ترغیب و تشویق نموده، بهره گیرد.

#### از شماست که بر شماست

فرآورده های صنعتی هیچ گناهی ندارند؛ چراکه آن ها تحت فرمان و اراده و اسیر و فرمانبر عقل و اندیشه و اخلاق انسان هستند؛ آن ها ذاتاً نه خیرند نه شر. این انسان است که با به کارگیری آن ها در راستای اهداف خود، آن ها را به خیر و شر تبدیل میکند. چه بسیاک ه در وجود این

دستاوردهای صنعتی خیر وجود دارد، اما آدمی با سوء بهرهبرداری، بداندیشی و تربیت منفی، آنها را به بدی تبدیل میکند. این دستاوردها و اختراعات به خودی خود دارای مقام و اهمیتی نیستند، بلکه اهمیت آنها مربوط به افرادی است که این دستاوردها را برای اهداف خویش به بند کشیده اند. شایسته است خطاب به کسانی که در اروپا از هواپیماها و بمبافکنهایی که خانهها، روستاها و شهرها را ویران و منفجر میکنند و از زیردریاییهایی که کشتیهای تجارتی و مسافرتی را نابود میکنند و از بی سیمهایی که دروغ و افترا پخش میکنند و مفاسد اخلاقی و بی آبرویی را گسترش میدهند، باید خطاب به چنین کسانی که از این ابزارها شکایت دارند، آنها را ملامت میکنند و نسبت به آنها احساس بدشگونی میکنند، چنین بگوییم: ﴿طَائِرُ کُم مَّعَکُمُ ﴾؛ بدفالی شما با خود شماست؛ از شماست که بر شماست.

چرا که علوم طبیعی قدرت مادی را برای انسان فراهم میسازند، ولی شیوه ی به کارگیری قدرت و توانایی را، به انسان نمی آموزند؛ برای مثال کبریت که وسیله ی ایبجاد آتش است تو می توانی با آن خانهای را با ساکنانش آتش بزنی و بسوزانی، یا اینکه از آن برای پختن غذا استفاده کنی، یا اینکه از آتش برای ایجاد گرما و حرارت، بهره بگیری، امّا آنکه شیوه ی بهره برداری و به کارگیری این قدرت را به انسان می آموزد، دین و علوم دینی است.

دین در راستای استفاده و بهره گیری درست و مفید از این توانایی و قدرت، انسان را راهنمایی میکند که شکر قدرت دهنده را به جای آورد و وی را از اینکه این قدرت را برای کمک و مساعدت ستم، تبهکاری، گناه و دشمنی به کارگیرد، برحذر می دارد. همان طور که موسی گفت:

﴿ رَبِّ بِمَا أَنْعَمْتَ عَلَىَّ فَلَنْ أَكُونَ ظَهِيراً لِلْمُجْرِمِينَ ﴾ (قصص: ١٧]

«پروردگارا! اکنون که به من نعمت دادهای هرگز پشتیبان جنایتکاران نخواهم شد.»

سليمان نيز چنين گفت:

﴿ هٰذَا مِنْ فَضْلِ رَبِّى لِيَبْلُونِى ءَأَشْكُرُ أَمْ أَكُفُرُ وَ مَنْ شَكَرَ فَإِنَّا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَ مَنْ كَفَرَ فَإِنَّا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَ مَنْ كَفَرَ فَإِنَّا مِنْ قَضْلِ رَبِّى غَنِيٌّ كَرِيمُ﴾ النمل: ٣٠/

«این [امر] از لطف خدای من است، تا مرا امتحان کند که آیا [در برابر این نعمت] سپاسگزاری میکنم و یا آنکه ناسپاسی [نعمت] میکنم. آن که شکر [خدا را] به جای آورد به نفع خود شکر نموده و هرکس ناسپاسی کند، به راستی خدای من [از او] بینیاز و بزرگوار است.»

### به هم آمیختگی وسایل و اهداف

اروپاییان خود را از دین و امور دینی بی بهره کردند؛ هیچ وسیلهی باز دارندهی دینی و اخلاقی از گناه و فساد در بین آنان باقی نمانده است. راهنما و ارشادگری خدایی که آنها را به خوبی و مسیر درست رهنمون شود نیز وجود ندارد. پس هدف آفرینش، منشأ و سرنوشت و مأوای خویش را فراموش کردند و گفتند:

# ﴿إِنْ هِيَ إِلاَّ حَيَاتُنَا الدُّنْيَا و مَا نَحْنُ بِمَعُوثِينَ﴾ ﴿ إِنَّ هِيَ إِلاًّ حَيَاتُنَا الدُّنْيَا و مَا نَحْنُ بِمَبعُوثِينَ﴾

«بیش از این زندگانی دنیایی، المری ا وجود ندارد و ما لپس از مرگ ا برانگیخته نخواهیم شد.»
طبعاً چنین پنداشتند که غیر از لذت، خوشگذرانی، بهرهمندی مادی و فساد و تبهکاری در
جهان چیزی وجود ندارد و جهان مانند مملکتی بی صاحب و سرپرست است که حکمرانی بر آن،
سودجویی از امکانات و ثروتهای نهفته در آن، مقصد است و هدف دیگری در کار نیست. پس
این قدرت و علم و دانش را در جهت به دست آوردنِ لذتها، حکمرانی و غلبه بر مردم و شکست
رقیبان به کار بردند و در نوآوری فرآوردههای صنعتی که بدان وسیله به خواستهها و آرزوهایشان
برسند و دیگران را تابع خود بکنند با یکدیگر به رقابت پرداختند.

اروپاییان پیوسته این چنین فکر می کردند، تا اینکه وسایل را با اهداف و آرمانها یکی پنداشتند و معتقد شدند که وسایل همان اهداف اند و شیفته ی مخترعات و اکتشافات شدند، بدین تصور که آنها ذاتاً هدف اند، بنابراین سرگرم و مشغول آنها شدند؛ همان طور که بچههای کوچک سرگرم بازی و عروسک اسباب بازی می شوند. اروپاییان معتقد شدند که تمدن یعنی آسایش و رفاه، ولی بعدها که پیشرفت کردند تغییر عقیده دادند و معتقد شدند که تمدن یعنی سرعت.

در این زمینه استاد جود میگوید:

«دیسراییلی (Disraeli) میگوید: جامعهی عصر او معتقد است تمدن یعنی آسایش و رفاه، ولی ما معتقدیم که تمدن یعنی سرعت، پس در این عصر، سرعت، خدای جوانان ماست و آسایش، معتقدیم که تمدن یعنی سرعت، پر در این عصر، سرعت قربانی میکنند.» (۱)

## نابرابری قدرت و اخلاق در اروپا

اروپا توازن و برابری بین قدرت و اخلاق و دانش و دین را از قرنها پیش فراموش کرده است. در اروپا پس از نهضت جدید قدرت و دانش به حساب دین و اخلاق رشد نمودهاند. سیر قدرت و دانش، صعودی و دین و اخلاق، نزولی بوده و این سیر شکاف عمیقی بین این دو دسته انداخته است و نسلی رشد کرده که بسان ترازویی است که یکی از کفههای آن به زمین چسبیده (کفهی قدرت و دانش) و کفهی دیگر آن (کفهی دین و اخلاق) بینهایت سبک شده و بالا آمده است. این نسل در عین حال که در زمینهی ابتکارات تکنولوژیک و نوآوریهای جدید و تسخیر ماده و نیروهای طبیعی در راستای پیشبرد مصالح و منافع خود در نگاه شخص، فرا انسانی مینماید، اما در اهداف و اعمالش، طمع و آزش، سبک عقلی و بینزاکتیاش و سنگدلی و ستمش، با حیوانات و درندگان چندان تفاوتی ندارد، و با اینکه همهی امکانات و لوازم زندگی زیر فرمان و نظر اوست، راه چگونه زیستن را نمی شناسد و با اینکه در اسباب رفاه و آسایش و وسایل فرمان و زینتی به آخرین درجه رسیده است، ولی اصول اولیه و اساسی انسانیت، بدیهیات زندگانی و اخلاق را از یاد برده یا اصلاً نمی داند.

وی که هنوز آنچه را مربوط به زمین است یاد نگرفته و زیر پاهایش را اصلاح نکرده است، می خواهد گنبد مینا (آسمان) را بخراشد و در آن نفوذ کند و ستارگان و کرات دیگر آسمانی را تحت کنترل خود آورد. با وجود دستیابی به توانمندی ها و قدرت های زیاد، به کودکی کوچک، دیوانه و نادان می ماند که زمام کارها و کلیدهای گنجینه ها در دست اوست، ولی بدیهی است راه بهره برداری و استفاده از آن ها را نمی داند و فقط با جواهر گرانبها و کالاهای نفیس و قیمتی بازی می کند و به خونریزی و کشتن مردم سرگرم می شود.

### قدرت خدایان و خرد کودکان

استاد جود انگلیسی میگوید:

«علوم طبیعی قدرتهای خدایان را به ما داده، ولی ما با خرد کودکان و درندگان، از آنها بهرهبرداری میکنیم.»

استاد جود در جای دیگرکتاب خود چنین میگوید:

«ما با این تفاوت چشمگیر بین دستاوردهای حیرتانگیز علمی و کودکی شرم آور اجتماعی مان، در تمام زمینه های زندگی مان، رویاروی هستیم. ما می توانیم از فراسوی قاره ها و دریاهای دوردست جهان، [با دیگران] سخن بگوییم. با تلگراف عکس بفرستیم و در خانههایمان بے سیم [و تلفن ] نصب کنیم. و در سیلان صدای زنگ زدن ساعت بزرگ لندن (Big BEN) را بشنویم. روی دریا و زمین و زیر آن دو مسافرت کنیم، فرزندان ما با سیمهای تلگرافی و ابزارهای نوشتاری با همدیگر سخن گویند، دندانها بدون درد پر شوند و کشاورزی به کمک برق رشد کند، خیابانها با آسفالت و... فرش شوند. ما با اشعهى ايكس داخل بـدن خود را مـيبينيم، عكسها و تـصاوير متحرک [کارتون] با ما سخن می گویند و آواز می خوانند، از طریق بی سیم جنایتکاران و جاسوسان شناسایی می شوند، زیر دریایی ها، قطب شمال و هواپیماها قطب جنوب را می پیمایند؛ اما با اینکه شرق و غرب را تسخیر کردهایم و از تمام موجودات به نفع خود استفاده میکنیم، قادر به ساختن میدانی برای بچههای تهیدست و فقیر نیستیم که با آسایش و امنیت بازی کنند. در نتیجه سالیانه دو هزار نفر از آنها را به کشتن می دهیم و نود هزار نفر از آنها را مجروح و زخمی می کنیم. یک فیلسوف هندی با انتقاد شدید از سخنان من در مورد شگفتیهای تمدنمان که: برخی از رانسنلگان اتسومبیل توانستند مسافت ۳۰۰ تیا ۴۰۰ میل (۶۰/۰۰۰ تیا ۸۰۱/۰۰۰ میر) را در یک ساعت بر روی ریگزارهای (Pendine) بهیمایند و هواپیمایی از مسکو تا نیوبورک به مدت ۲۰ یا ۵۰ساعت (به خاطر ندارم) پرواز کند. گفت: آری، شیما مے توانید مانند یو ندگان در هوا برواز کسنید و بسسان مساهی زیر دریا بروید، ولی تبا کشون آداب و رسسم راه رفستن بر روی زمسین را نيامو ختهامد.» (۱)

## آنچه را زیان آور است می آموزند

اگر استفاده کنندگانِ اختراعات و نوآوریهای امروزی با خیر و نیکی آشنایی داشتند و راه خیر را در پیش میگرفتند، قطعاً بهرهی زیادی به انسانیت میرسید؛ اما امروزه بهگونهای شده است که زیانشان از سودشان به مراتب بیشتر است. چنانچه قرآن در مورد سحر میگوید:

﴿و يَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَ لَا يَنْفَعُهُم﴾ [يقره: ١٠٢]

«و آنچه را می آموختند که به آنان زیان می رساند و به آنان سود نمی بخشید.»

به عنوان بهترین شاهد از خودشان یعنی استاد جودکه قبلاً ذکرشگذشت و شدیداً اختراعات جدید را مورد انتقاد قرار داده و حقیقت را آشکار کرده است، توجه کنید: «ما با سرعت زیادی توانستیم از جایی به جای دیگر مسافرت کنیم، ولی جاهایی که ما بدانها سفر می کنیم شایستگی سفر را ندارند. زمین برای جهانگردان جمع شده است، مردمان به هم نزدیک شده اند و به سرزمینهای یکدیگر رفت و آمد می کنند، ولی این آمد و شدها به جای اینکه ارتباطها و پیوندها را محکم و مردمان را با هم صمیمی کند به عکس، موجب آشفتگی رابطه ها شده و بدتر از پیش شده است. ابزارها و امکاناتی که با آنها توانستیم با همسایگانمان ارتباط برقرار کنیم، موجب ایجاد آشوب و تخریب عالم شده اند. رادیو را کشف کردیم و با سرزمینهای همسایه و دوست خود، با آن سخن می گوییم، ولی نتیجه این شد که پس از چندی از همین اشعههای هوایی برای سرکوب همدیگر استفاده کردیم و مردم را آزردیم؛ زیرا هر کشوری می خواهد دیگری را تسلیم نظام و سیستم سیاسی خود گرداند.» (۱)

«نگاهی به پرواز هواپیماها بیافکن که به ما گوشزد میکنند که سازندگان آنها از دانش و مهارت بالایی برخوردار بودهاند و قدرت و توانایی فوق بشری داشتهاند. شکی نیست آنان که نخستین بار در هواپیما نشستند و پرواز کردند دارای جرأت زیاد و شجاعت بیسابقهای بودند. ولی اگر امروزه هدف استفاده از هواپیما را بنگرید و بررسی کنید میبینید برای بمبافکنی و نابودی آدمی به کار میرود تا بسوزاند، خفه کند، میکروبها را انتشار دهد و بی پناهان را تکه تکه کند. آیا این اهداف کوتهنظران، سبکسران و اهریمنان نیست؟!» (۲)

«فردا تاریخ نویسان و وقایع نگاران در مورد معادن طلا و... چه خواهند نوشت؟ یادآور خواهند شد که ما با وسایل جدید مانند بیسیم، معادن طلا راکشف و شناسایی کردیم. آنها تصاویری راکه بیانگر مهارت و شایستگی بانکداران در شمارش و وزن طلا بود، بررسی خواهند کرد، و خاطر نشان خواهند نمود که ما چگونه در انتقال طلا از پایتختی به پایتخت دیگر، قانون جاذبه را هم زیر پاگذاشتیم. آنان ثبت خواهند کرد که وحشی صفتانی که در فتوحات صنعتی ماهر و گستاخ بودند، چگونه از همکاری بینالمللی، که خواستِ طبیعیِ کشف و استخراج طلا و تقسیم درست آن بود، عاجز بودند و جز به دفن و نهان کردن معادن با سرعت هر چه بیشتر به چیز دیگری نمی اندیشیدند؛ طلا و معادن را از سرزمینهای جنوب افریقا استخراج میکردند و در بانکهای لندن، نیویورک و پاریس ذخیره می نمودند.» (۳)

دکتر آلکسیس کارل (Alexis Carrel) دانشمندی که با علوم فلسفی و علوم طبیعی کاملاً آشناست، در تحلیلی دقیق و با سبکی عمیق، در کتاب انسان، موجود ناشناخته ضمن بیان تفاوت

بین دانش و تکنولوژی و بین اخلاق انسانی و ناتوانی و عـدم مـوفقیت تـمدن جـدید در ادای مأموریتِ خود، مینویسد:

«بدیهی است که تمدن عصر ما نمی تواند مردان نابغه و با شجاعتی بپروراند. در هر جا که بنگرید افرادی که زمامدار و اداره کننده ی امور هستند از لحاظ اندیشه و اخلاق در انحطاط شدیدی به سر می برند. ما می بینیم که این تمدن نتوانسته به آرزوهای بزرگ انسانیت جامهی عمل بپوشاند و در پرورش افراد با هوش و با جرأتی که بتوانند در این مسیر پرخطر و لغزان، تمدن را همراهی کنند، ناکام مانده است، و یقیناً انسانیت هرگز به آن سرعت سرسام آوری که مؤسسههای برآمده از اندیشه ی انسانی بدان دست یافته اند، نرسیده است و این خود دلیلی است بر کمبودهای فکری و اندیشه ی انسانی بدان دست یافته اند، نرسیده است و این خود دلیلی است بر کمبودهای فکری و طبیعی و تکنولوژی برای انسان فراهیم آورده است با حالات و اخلاقیات و روحیات انسانها سازگار نیست؛ چرا که این جنبش و پیشرفت به صورت ناگهانی و عاری از هر نوع اندیشه و برنامه ریزی دقیق صورت پذیرفته است و در آن هماهنگی با شخصیت انسانی، در نظر گرفته نشده است. این فضا و محیطی که زاییده ی هوش و نوآوری ماست با قامت و قیافه و شمایل ما اختلاقی و فکری افستاه این علت از پیشرفت ها خرسند و دلخوش نیستیم؛ زیرا در یک فرومایگی امخلاقی و فکری افستاده ایم، و بدون تردید مردمانی که در تمدن فعلی به پیشرفتها و شکوفایی هایی دست یافته اند، از لحاظ اخلاقی از آنچه قبلاً بوده اند ضعیف تر و پست ترند و با شناب شگفتانگیزی به سوی وحشیگری و درنده خویی در حرکتند و خود نمی دانند.»
شکوفایی هایی دست یافته اند، از لحاظ اخلاقی از آنچه قبلاً بوده اند ضعیف تر و پست ترند و با

«این ملته از اقیانوس خروشانی که علوم طبیعی پیرامونشان پدید آورده است، هیچ امنیت و اطمینانی ندارند. حقیقت امر این است که تمدن امروز ما -مانند سایر تمدنهای کهن -شرایط و محدودیتهایی بر زندگی تحمیل کرده که زندگی را بنا به دلایلی که همچنان ناشناختهاند مشکل و غیر ممکن میسازد. ما در عین حالی که در مادیات و تکنولوژی پیش رفتهایم، در نحوهی زندگی کردن بس عقب مانده ایم و همین واپسماندگی ما را بیچاره و بیخانمان کرده است. (۲) کثرت و فراوانی شمار اختراعات و نوآوریهای اتوماتیکی هیچ سودی به دست نمی دهد، اینکه برای اکتشافات و اختراعات در علوم طبیعی، نجوم و علم شیمی اهمیت فوق العاده قایل شویم، هیچ سودی در بر ندارد.»

«هنگامی که در اثر ضعف و نباتوانی خویش نتوانیم از این امکانات استفادهی بهینه کنیم و در جهت مصلحت خویش سوق دهیم، آسایش و عزت فراوان، زیبایی، خوشسیمایی و تجملات و پدیده های لوکس تمدنمان چه سودی خواهد داشت؟! یقیناً تحکیم راهی که در آن عنصر

اخلاقی کنار زده شود و عناصر مهم امتهای بزرگ نادیده گرفته شود، هیچ خیری بىرای آدمسی ندارد.»

«آنچه سزاوار حال ماست، اینکه به روح و وجود خود توجه کرده و بیش از آنکه به ساختن کشتی های سریعالسیر و ماشین های خوش سفر، رادیوهای ارزان و تلسکوپ هایی که برای بررسی و جستجوی شکل و ساختمان «سدیم» از مسافت دور به کار می رود بپردازیم، به افکار و درون خود مشغول شویم. مگر میزان پیشرفت و ترقی واقعی چیست که در کمترین زمان هواپیمایی ما را از اروپا به چین منتقل می کند؟ آیا حتماً لازم است که فرآورده های تولیدی را بدون توقف همچنان ادامه دهیم تا انسان بتواند حجم بیشتری از کالاها و چیزهای بی فایده را مصرف کند؟ آیا جای شک است که علوم مکانیک، علوم طبیعی و شیمی نمی توانند به ما هوش، نظام اخلاقی، تندرستی و سلامتی، تعادل عصبی و امنیت و صلح و آرامش بدهند؟» (۱)

#### اروپا در آستانهی خودکشی

نتیجه ی این همه نوآوری و اختراع و اکتشافِ صنعتی و عدم به کارگیری صحیح آنها، این شد که اروپاییان بعد از اینکه گرایش به درستی و علاقه به نیکی را از دست دادند، مبانی اخلاقی و فضایل انسانی را زیر پا گذاشتند، افکار و عقایدشان دستخوش تغییر و فساد شد و ذایقه یشان از کار افتاد و بیمار شد، دانش و پیشرفت آن در غرب جز زیان و بدبختی مردم، چیز دیگری در بر نداشت؛ مانند بیمار مبتلا به وباکه غذاهای سالم در بدنش، مرض و فسادش را از دیاد می بخشد، امکانات و اختراعات، جز قدرت و سرعت در نابودی و خودکشی، نتیجهای دیگر رایشان نداشت.

ایدن، نخست وزیر پیشین انگلستان در یکی از سخنرانیهای خود در سال ۱۹۳۸ م. این وضعیت را به بهترین وجه بیان کرده است:

«مردمانی که امروزه در اروپا به سر میبرند در دهه های پایانی این سده در آستانه ی آن قرار دارند که به دوران وحشی گری بازگردند و زندگی ای دار لحاظ اخلاقی د مشابه زندگی غارنشینان و زاغه نشینان داشته باشند. بسی خنده آور است، که کشورها و دولت های حاکم بر زمین میلیون ها دلار خرج و هزینه ی حفاظت خود از وسیله ای خونریز که خود ساخته اند می کنند؛ این در حالی است که برای کنترل آن هزینه نمی کنند.

گاهی وحشت زده با خود میگویم: اگر مسافری از یکی از ستارگان آسمان به کرهی زمین آید چه خواهد دید؟ ما را در حالی خواهد دید که به فکر نابودی همدیگریم و قدرتهای کشنده را علیه یکدیگر به کار می بریم و همواره از چگونگی نابودی همدیگر و به کارگیری این ابزارهای جهنمی و خانمان سوز به همدیگر خبر می دهیم.»

#### بمب اتم و پیامدهای وحشتناک آن

شاید آقای ایدن هنگام سخنرانی خود نمی دانست که زنده خواهد بود و خواهد دید که جهان متمدن و در رأس آن، امریکا ـ پیام آور امنیت و یکه تاز جهان و طلایه دار تمدن ـ در بحران جنگ دست به استعمال ابزاری می زند که در ویرانگری، کشتار و تشویش اذهان انسان و به وحشت انداختن آن، روی هر وسیله و اسباب جنگی را سفید می کند.

این ابزار جنگی، بمب اتم بود که امریکا بار اول آن را در بیابان نیو مکزیکو، و بار دوم بر سر مردمان شهر هیروشیما و آخرین بار بر نا کازاکی که دو شهر ژاپناند، آزمایش کرد.

شهردار هیروشیما در ۲۰ اگوست ۱۹۴۹ خبری انتشار داد که شمار افراد ژاپنی کشته شده در روز ۱۶ اگوست ۱۹۴۹ م. بین ۲۱۰ تا ۲۴۰ هزار نفر در نوسان است (ب ـ ت). استوارت گیلدر (۱۹۴۵ م. بین ۲۱۰ تا ۲۴۰ هزار نفر در نوسان است (ب ـ ت). استوارت گیلدر (Stuart Gilder) در مقالهای که در روزنامه ی انگلیسی زبان هند (States man) در شماره ی روز ۱۶ سپتامبر ۱۹۴۵ راجع به زیانهای بهداشتی بمب اتمی از پروفسور پلچ (Plesch) نقل کرده چنین می نویسد:

«مردمانی که در فاصله ی صد میلی (۲۰کیلومتری) محل انفجار بمب زندگی میکنند از تأثیر آن ایمن نیستند و باید از آنها آزمایش طبی به عمل آید؛ زیرا دور از انتظار نیست که مردم روزی در روزنامه بخوانند که ابتلاء به بیماری طاعون اتمی در کسانی که در هزاران میلی ژاپن زندگی میکرده اند بروز کرده است. پروفسور م.ی.اولی فنیت، استاد دانشگاه پیر منگهام و عضو هیأت صنعتی بمب اتم میگوید: یکی از امور خرافاتی و بی اساس این است که برخی ها معتقدند انگلستان یا دولت دیگری می تواند راز بمب اتم را مخفی نگه دارد؛ زیرا اصول ساخت بمب اتم برای همه ی دولت های دیگر روشن و قابل اطلاع و دسترسی است. انگلستان و امریکا از تجربه های پیشینیان، استفاده کردند و در ساخت بمب اتم به آخرین حد از پیشرفت رسیدند، ولی هیچگاه این رمز، جز برای مدتی کوتاه، پنهان نخواهد ماند؛ چراکه همه ی کشورهای صنعتی و پیشرفته می توانند طی پنج سال مقدمات ساختن آن را تهیه کنند و در مدت ۲ سال دیگر بعد از تلاش ها و زحمت های لازم آن را در پیشرفته ترین صورتش بسازند.»

#### وي همچنين ميگويد:

«به عقیده ی من بعد از گذشت مدت زمانی کوتاه، در صحنه ی نمایش جهانی، بمبهایی تهیه و ساخته خواهد شد که از لحاظ قدرت انفجار ده هزار تن از بمبهای اولیه برتری دارند و به دنبال آن بمبهایی ساخته خواهد شد که دارای قدرت یک میلیون تن باشند و آن زمان است که دیگر احتیاط و دفاع جهت حفاظت سودی نخواهد داشت و برای نابودی تمام انگلستان فقط شش بمب کافی خواهد بود. دانشمندان روسی در مدت کوتاهی موفق به تهیه ی بمبهای اتمی خواهند شد.»

امریکا نوع دیگری از بمب را ساخته که از لحاظ قدرت و نیروی تخریبی بر بمب اتم برتری دارد. این همان بمب هیدروژنی (Hydrogen Bomb) است که برای دومین بــار آن را در ۲۶ مارس ۱۹۵۴ میلادی در اقیانوس آرام آزمایش کرد.

آقای چارلز. ای. ویلسون (Charles .E. Wilson) سخنگوی وزارت دفاع یادآور شد که نتایج این بمب غیر قابل باور بوده است. آقای لویس استراس (Lewis Strauss) رئیس کمیتهی انرژی اتمی در امریکا نیز گفته که یک بمب هیدروژنی می تواند مساحت شهر بزرگ نیویورک را نابود کند.

دانشمند نامدار علوم طبیعی و رئیس شورای امنیت، سرهنگ سینگ در دهلی نو گفت: چهار عدد از بمبهای هیدروژنی که هر کدام صد تن وزن داشته باشد می توانند تمام افراد روی زمین را بکشند و از بین ببرند. اخیراً شایعه شده که روسیه بمب نیتروژنی (Nitrogen Bomb) را کشف کرده است که به مراتب از بمب هیدروژنی هولناک تر است.

#### از کوزه همان تراود که در اوست

از آنچه به تفصیل گفته شد روشن شد که اساس تمدن اروپا متزلزل و سست شده است و ساختمان تمدن اروپا به رغم افزایش شکوه و زیبایی خود در حال ریزش و فروریختن است؛ زیرا تخم و دانهای که ناپاک است به هنگام میوه دهی، میوه ی آن نیز فاسد و ناپاک خواهد بود. خداوند نیز در این باره می فرماید:

﴿ وِ الْبَلَدُ الطَّيِّبُ يَخْرُجُ نَبَاتُهُ بِإِذِنِ رَبِّهِ وَالَّذِي خَبُثَ لا يَخْرُجُ إِلاَّ نَكِداً ﴾ [عراف: 20] «رستني زمين خوب به فرمان پروردگارش برمي آيد، اما [رستني] زمين بد [شوره زار] جز بد برنمي آيد.»

حقیقت این مطلب را استاد ابوالاعلی مودودی به صورت مختصر در یکی از فصل های کتاب تنقیحات به زبان اردو این گونه توضیح داده است:

«تمدن غرب در میان ملتی پیدا شد که هیچ بهرهای از منبعی شفاف و سرچشمهای شبرین از حکمت الهی نداشتند. گرچه در میان آنان رهبران دینی وجود داشتند، ولی آنها دارای حکمت، علم و شریعت الهی نبودند و از دین شبحی وجود داشت که اگر میخواست بشریت را در عمل و اندیشه به راه راست هدایت کند، توانایی نداشت. و قدرت و توانایی آن را نداشت که نقطهی عطف و عاملی برای پیشرفت دانش و حکمت باشد. در نتیجه کسانی که خواهان پیشرفت علمی بودند دین و مسایل دینی راکاملاً کنار زدند و راهِ آزمایش و تجربه و استقرا را در پیش گرفتند و به دلایل و قراینِ آزمایشگاهی که خود نیازمند نور و راهنمایی هستند، اطمینان کردند و برای به کار بردن آن در زمینههای فکری، پژوهشی، اکتشاف، ساخت و ساز و برنامهریزی سخت به تدلاش افتادند، اما نخستین گام آنان در هر جهت و هر زمینه اشتباه برداشته شد و تمام فتوحاتشان در حرکتشان را از نقطهی الحاد و مادیت شروع کردند و با دید منکر به جهان هستی نگریستند؛ به طوری که قابل به خدایی برای جهان هستی و حقیقتِ آفاق و انفس نبودند و چیزی غیر از مشاهده و تجربه را نیذیر فتند.

اروپاییان از راه آزمایش و استقرا، قوانین فطرت را درک کردند، اما به آفریدگار فطرت دست نیافتند. آنان موجودات را در تسخیر خود داشتند و از موجودات برای رسیدن به آرزوهای مادی خود استفاده کردند، اما نفهمیدند که آنان خدا و مدبر موجودات نیستند، بلکه جانشین وی هستند و مالک اصلی خداست. از این رو خود را نسبت به موجودات موظف ندانستند و هیچ نوع تعهد و مسؤولیتی را متوجه خویش ندانستند.

در نتیجه ی این تصورِ اشتباه بود که اساس تمدن، فرهنگ و اخلاق آنان در هم فروریخت و از خدای خدابرستی به خودپرستی روی آوردند و هراهای نفسانی خویش را به خدایی برگرفتند. این خدای جدید آنان را شیفته ی خویش کرد. عبادت این خدا در تمام زمینه های فکری و عملی به شیوه ی نادرست، منحرف، فریبنده و جذاب رسوخ کرد و نهایتاً آنان را به سوی هلاکت و نابودی کشاند. همین خودپرستی و هواهای نفسانی بود که اهداف علوم طبیعی را دگرگون کرد و آنها وسیله ی هلاکت و نابودی بشر گردیدند و اخلاق در قالب شهوات، ریا، مکر و بیبند و باری در آمد و در زندگی، شیطان، خودخواهی، بخل و از بین بردن همنوع، مسلط شد و این بینش نادرست در رگ و پوست جامعه، سم نفس پرستی، خودخواهی، خوشگذرانی و راحت طلبی را تزریق کرد و سیاست را با نژادپرستی، ملیگرایی، تبعیض نژادی و قدرت پرستی آلوده کرد و بزرگ ترین مصیبت را برای انسانیت به ارمغان آورد.

در نتیجه دیری نپایید که تخم ناپاکی در خاک اروپا در دورهی نهضت دومش افشانده شد و درختی خبیث از آن رویید که میوه اش شیرین اما زهرآگین بود، گلهایش زیبا ولی خاردار بود، شاخه هایش سرسبز بود اما گاز سمی از آن برمی جهید که با چشم دیده نمی شد ولی خون بنی نوع انسان را زهرآلود می ساخت.

بنابراین غربیان که خود این درخت بدسرشت را کاشتهاند، اینک از ثمره ی آن نالان و گریزانند؛ چون این درخت درگوشه و کنار زندگی، چنان مشکلات و گرفتاری هایی به بار آورد که هنوز یکی را حل نکردهاند، مشکلی دیگر جایش را پر میکند، هنوز شاخهای را هرس نکردهاند که شاخه های خاردار بسیار دیگری سر برمی آورند.

آنان در حل مشکلات و اصلاح امورشان به پزشکی می مانند که درد را با درد درمان می کند و خار را با خیار می کشد؛ خیواستند سرمایه داری را از بین ببرند کیه کیمونیسم از آن زاده شد. خواستند دموکراسی را ریشه کن کنند که دیکتاتوری سربرآورد. خواستند مشکلات تمام جامعه را حل کنند که ناگهان فمینیسم (feminism) (۱) پدید آمد. خواستند قوانین و مقرراتی بگذارند که مفاسد اخلاقی را ریشه کن کند، که به طغیان، سرکشی و تبهکاری منتهی شد. خلاصه اینکه هر منکری به کار بدتر و زشت تر از آن تبدیل شد، و از فساد، فسادی بزرگ تر زایید. این درختِ از ریشه فاسد، هر روز میوهای از مصیبتها و مفاسد به بار می آورد و جامعه ی غرب را به لاشهای زخمی و نمک به زخم پاشیده تبدیل کرده که هر عضو و اندامی از دردی می نالد، پزشکان از درمان در عاجز ماندند، آب از سرگذشت و مردمان غربی از این ناکامی و بدفرجامی سخت در رنج و زحمتند.

ملتهای اروپایی در یک زندگی طاقت فرسا قرار گرفتهاند که درد از هر گوشه در آن آشکار است. این درد، دانشمندان و معالجان را به ستوه آورده است. قلبهایشان پریشان و روحشان تشنه است. آنان در جستجوی آبِ حیات میگردند ولی از این منبع حیاتی بیخبرند. گاهی افراد سرشناس آنان به گمان میافتند که سرچشمهی همهی بدبختی ها در شاخههای این درخت تمدن نهفته است. بنابراین آن قسمت ها را قطع میکنند و از درخت جدا مینمایند و وقت و کوشش های خود را تلف میکنند، اما به نتیجهای نمی رسند؛ جراکه از این غافل اند که منبع فساد در اصل و ریشهی درخت نهفته است.

۱- فمینیسم جنبشی است که برای استقلال و تساوی اقتصادی، سیاسی و جنسی زن با مرد فعالیت می کند. «موج اول» فمینیسم برای اشاره به جنبشهای فمینیستی اواخر سده ی نوزدهم و اوایل سده ی بیستم به کار می رود که کارشان کسب حقوق مساوی برای زنان، به ویژه حقّ رأی بوده است. فمینیسم «موج دوم» به از سرگیری فعالیت فیمنیستی در اواخر دههی ۲۰ و تمام دههی ۷۰ اشاره دارد. در این موج نیز پیرامون مسألهی عدم تساوی زنان و فقدانِ حقوقی سیاسی، عرصه های خانواده، مسایل جنسی و کسب و کار اعتراض شده است. جنبش های فمینیستی به سه گروه نامنسجم: فمینیسم لیبرال، فمینیسم مارکسیستی یا سوسیالیستی، و فمینیسم لیبرال، فمینیسم مارکسیستی یا سوسیالیستی، و فمینیسم رادیکال تقسیم شده اند. (د. ن.)

نهایت نادانی و کودنی است که انسان از ریشه ی فاسد و پلید، رشد شاخهای پاک و مفید انتظار داشته باشد. تنها گروه اندکی از عالمان و آگاهان اروپا هستند که به فساو ریشه ی این تمدن پی بردهاند، ولی چون این تمدن جدید و آثارش با پوست و گوشت آنان آمیخته است نمی توانند قایل به وجود اصلی دیگر غیر از تمدن اروپا باشند که بتواند مردم را راهنمایی و هدایت کند. بنابراین آنان که میدانند مشکل و گیر کار کجاست ولی اقدام نمی کنند با آنان که نمی دانند یکسانند؛ زیرا هر دو گروه به دنبال راه حلی هستند که دردهایشان را درمان کند و آنان را از این بیچارگی و درماندگی برهاند ولی آن را نمی یابند.» (۱)



### مصیبتهای معنوی انسانیت در دوران استعمار اروپا

در صدد بحث از مصایب شرق و آسیاکه از غرب متوجه ما شده است نیستیم و نمیخواهیم از این ناگواریهای سیاسی، اقتصادی، تجاری و صنعتی سخن بگوییم. نمیخواهیم زیانهای کشورها و سرزمینهای آسیا و شرق را بنویسیم و شکست پی درپی آنان را منعکس کنیم. نمیخواهیم دربارهی پیروزیهای سیاسی و مادی اروپاکه به دنبال آن آسیا و شرق شکست میخورد بحثی به میان آوریم؛ زیرا این بحثها مفصل است و این کتاب مختصر نمی تواند حق آن مطالب را اداکند. دانشمندان شرق و غرب دربارهی این موضوعات کتابها نوشته و در کتابهای کوچک و بزرگ داد سخن دادهاند.

مقصود من این است که زیان جهان را از ناحیهی ضعف و انحطاط مسلمانان و پیشرفت اروپا بازبتابانم؛ زیرا زیان ضعف مسلمانان متوجه جهان بشریت است. چون روح و معنویات بشر و خلاصه سرمایههای بشری و آنچه از ماده و مادیات فراتر است، در برابر سیل خانمانسوز تمدن و نفوذ اروپا در معرض خطر قرار گرفته است.

این بدبختی ها مصیبتی نیست که با تسلیت تسکین پذیرد، زخمی نیست که با مداوا و معالجه بهبود یابد. کسانی که این مصیبت را درک کرده اند معدودند و کسانی که از این مصیبت سخن گفته اند به مراتب کمترند.

با توجه به اینکه نظام اسلام و نظام جاهلیت با هم رقیبند، بنابراین اگر روزی نظام و احکام جاهلیت به قدرت رسد، مصیبت مسلمانان بیش از سایر ملتها خواهد بود و سهم آنان از این فاجعه ی جهانی افزون تر خواهد بود. اسلام و جاهلیت مانند دو کفه ی ترازو هستند که هر کدام سنگینی کند، به همان نسبت، دیگری سبک خواهد شد. اکنون یکایک این مفاسد و بدبختی ها را بررسی می کنیم:

#### از بین رفتن شعور دینی

دنیا به کجا منتهی میشود؟ فرجام آن چه خواهد بود؟ آیا بعد از زندگی این جهان، زندگی دیگری هست؟ و اگر باشد چگونه خواهد بود؟ آیا در زندگی دنیا آموزهها و رهنمودهای مربوط به مسایل آخرت موجود است؟ راه صحیحی که انسان را به زندگی رضایت بخش و ابدی آخرت برساند چیست؟ و نقطهی شروع این راه کدام است؟ بهترین راه برای رسیدن به نعمتهای ابدی و به بیایان آن جهان، کدام است؟ این راه را از کجا به دست آوریم؟

این گونه پرسشهاست که شرقیان فرزند از پدر به ارث بردهاند و خاطر آنان را به خود متوجه داشته و اندیشه ی شان را در طول قرون متمادی به خود مشغول کرده است. شرقیان هیچ گاه قادر نبودند این پرسشها را فراموش کنند، حتی در حالت خوشگذرانی و غم، لهبو و لعب و اندوه، همیشه و همه جا با این افکار دست به گریبان بودهاند.

این پرسشها در روح مردم شرقی جای مهمی برای خود باز کرده است. آنان از هزاران سال قبل در حال رد و یا تأیید این موضوعات بوده اند. هیچ گاه نتوانسته اند آنها را نادیده گیرند، بلکه با میل و رغبت به آنها روی آورده اند. از هزاران سال قبل این گونه پرسشها مکان اول را در زندگی آنان داشته است. آنچه را که ما به نام «متافیزیک» ، «ماوراء الطبیعه»، «الهیات»، «اشراق»، «ریاضت نفس»، «علم»، «حکمت» و امثال آن می نامیم فقط عکس العمل چنین پرسشهایی است که خواسته اند پاسخی برای آنها مهیا سازند و در این راه تاریک و طولانی قدم گذارند. تاریخ فلسفهی شرق شاهد گویایی است که شرق به این مسأله چقدر اهمیت می دهد.

این روحیات به تمام معنا قبل از ظهورِ تمدنِ غرب، در شرق و در بین اکثر افراد بشر از سرزمینهای معتدل رواج داشته است. اگر این رویه را در قالب اصطلاحات فلسفی بریزیم باید بگوییم: شرق غیر از حواس پنجگانه دارای حس ششمی است به نام «حس دینی»؛ زیرا همان طوری که سایر حواس انسان دارای محدوده ی کاری خاصی است که طی آن محسوساتِ ویژه ای از آن حاصل می شوند، این حس نیز دارای محدوده ی کاریِ خاصی است. اگر چشم می بیند، گوش می شنود، بینی می بوید و دهان تلخی و شیرینی را به ما اطلاع می دهد، حس دینی نیز آثاری مخصوص به خود دارد که هیج گاه شرق آن را رها نکرده است.

همانطوری که چشم، شعاع فعالیتی دارد و اگر انسان آن را از دست داد نمی تواند آن منافعی را که از دست داده از سایر حواس خود تأمین کند، جز از طریق معجزه، همچنین اگر کسی در اثر امری عارضی یا کمبودی فطری ، حس دینیاش را از دست داد، از تمام نتایج مخصوص به آن

حس محروم میشود و هیچ گاه نمیتواند آنها را تصور و یا تصدیق کند.

مانند کوری که اجرام و رنگها را ندیده و چه بسا در انکار آنها لجاجت نیز می ورزد و یا مانند کرِ مادرزادی که دنیای پرهیاهو در گوش او شهر مردگان است وگویا سخنگویی وجود ندارد. به همین شکل آنان که حس دینی ندارند منکر غیباند؛ مسایل مربوط به ماوراء الطبیعه را قبول ندارند و مفاهیم دینی را درک نمی کنند و نمی توانند علل مهربانی قلب و جاری شدن اشک را بفهمند.

#### مرده از زخم وارده بر آن هرگز متأثر نمی شود

بزرگ ترین مشکلی که پیامبران و داعیان دین با آن روبرو بودهاند و با دعوت و سخنرانی و پند و اندرزهای آنان مبارزه و کارشکنی میکرده است، مبارزهی مردمی بوده است که از حس دینی محروم و یا اینکه آن را به طور کامل از دست داده بودند.

آنان که مغز و اندیشه ی شان حالت جمود به خودگرفته و حس دینی نداشتند و تصمیم گرفته بودند که در امور دینی و اخروی فکر نکنند، مصیبت بزرگی برای رهبران الهی بوده اند، آنان که وقتی سخنان امثال رسول خدا المشخصی را می شنیدند و با اینکه قلوب دیگران نرم می شد، قلب آنان نه تنها نرم نمی شد، بلکه به سرپیچی خود می افزودند و با کمال بی اعتنایی می گفتند:

﴿ إِنْ هِيَ إِلاَّ حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوْتُ وَ نَحْيًا وَ مَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ﴾ الدُّنْيَا نَمُونون: ٣٧/

«زندگی منحصر به همین دنیاست، میمیریم و زنده می شویم و قیامتی وجود ندارد.»

هنگامی که بیان شیرین، رسا و سادهی رسول خدا الله این این از نظر سادگی برای کودکان خردسال نیز قابل درک بود و به زبان فصیح خودشان نیز بود، می شنیدند، می گفتند:

﴿مَا نَقَقَدُ كَثِيراً مِمَّا تَقُولُ وَ إِنَّا لَنَواكَ فِينَا ضَعِيفاً﴾ ﴿مَا نَقَقَدُ كَثِيراً مِمَّا تَقُولُ وَ إِنَّا لَنَواكَ فِينَا ضَعِيفاً﴾

«ما بسیاری از سخنان تو را نمی فهمیم و ما تو را در میان خود ضعیف می بینیم.»

﴿وَ قَالُوا قُلُوبُنَا فِي أَكِنَّةٍ مِمَّا تَدعُونَا إِلَيْهِ وَ فِي إِذَانِنَا وَقُرُّ وَ مِنْ بَيْنِنا وَ بَـيْنِك حِـجَابُ فَاعْمَلُ إِنَّنَا عَامِلُونَ﴾

«و گفتند: دلهای ما از آنچه ما را به آن میخوانی در پردههایی است و گوشهایمان سنگین است و میان من و تو حجابی است. پس آبه روش خود ] رفتار کن که ما نیز آبه شیوه ی خود ] کار میکنیم.»

جای تردید نیست که در آغاز نهضت جدید علمی اروپا اینگونه پرسشها و مطالب معنوی، موضوع مطالعه و مورد توجه اندیشهوران و دانشوران بوده است، ولی هرگامی که به سمت تمدن جدید برداشته میشد، یک گام از این مباحث و پرسشهاکه بر محور معنویات دور میزد دور میشدند. وقتی خصوصیاتِ نهانِ تمدن جدیدکاملاً خودنماییکرد، این صداکه از اعماق قلب و وجدان زندهی بشر سرچشمه میگرفت، خاموش شد.

جای انکار نیست که این مطالب اکنون نیز در دانشگاهها و مراکز علمی، در رشته ی فلسفه و علوم ماوراء الطبیعه تدریس می شود و متخصصان و فلاسفه درباره ی آن ها بحث می کنند و کتاب می نویسند ولی حکومت و قدرت خود را بر افکار و دل ها از دست داده اند و مانند گذشته نیست که هر فرد انسانی در برابر پرسش های پیش گفته می مان طور که قطار در برابر اشاره ها و علامت ها می ایستد بایستد، تا درباره ی آن ها بیاندیشد، دیگر این پرسش ها ذهن و قلب انسان ها را همچون پدرانشان به خود مشغول نمی کند و از روی ایمان، انشراح صدر، آرامش دل و دست یافتن به نتیجه ای صحیح و قطعی طرح نمی شوند.

باید قبول کرد که امروز این مسایل فلسفی و الهی جای خود را به مسایل علمی و مادی داده است و فرزندان قرن نوزدهم و بیستم اندیشه ی خود را درباره ی مسایل مادی صرف میکنند و کاری به اینکه آیا جهان دیگری هست یا نیست ندارند؛ زیرا انسان امروزی نسبت به این مسایل کاملاً بی طرفی اختیار کرده و زندگی دوباره، بهشت و جهنم، ثواب و عقاب و نجات و هلاکت برایش مهم نیست. چون این امور به مسایل روزانه و آخر ماه و خانواده ی وی متعلق نیست، اصلاً برای آنها وقت صرف نمیکند. امروزه طرز تفکر مردم این است که نقد را نباید به نسیه تبدیل کرد و این مباحث و موضوعات را باید به دانشمند فلسفه و فیلسوف واگذاشت، که او خود بیاندیشد، فکر کند و کتاب بنویسد.

آری، جوان امروز مرد کار و کوشش است. زندگی را جز در کارخانه ها، ادارات و به کارانداختن ماشین ها و گرفتن سود و یا حقوق آخر هفته و ماه و سلامتی و زندگی خوش چیز دیگری نمی داند و فقط به تن آسایی در آخر روز و خواب آرام در آخر شب و مزد آخر هفته یا حقوقی آخر ماه و سود آخر سال و بازگرداندن جوانی در آخر عمر می اندیشد؛ اما جهان دیگر از نظر او معلوم نیست و شاید از وهم و خیال فرا نگذرد. خدا درباره ی این دسته می فرماید:

﴿ بَلِ ادْرَكَ عِلْمُهُمْ فِي الآخِرَةِ، بَلْ هُمْ فِي شَكِّ مِنْها، بَلْ هُمْ مِنْهَا عَمُونَ ﴾ انحل: ۶]
«بلكه دانششان در [بارهي] قيامت آرام آرام ته كشيد. بلكه آنان از [رخ دادنِ ] آن در ترديد هستند.
بلكه آنان از [پذيرفتن ] آن كورند.»

این دسته از مردم به سبب تأثیراتِ تمدنِ غرب در هر ملت و کشوری افزایش و اهمیت می یابند. ولع و سرگرمیهای مادی آنان، اجازه نمی دهد که به سراغ دین بروند. کسی که بخواهد آنان را به سوی دین و زندگی آخرت فرا بخواند، مانند سندباد سرگردان خواهد شد. همان طوری که سندباد چون با تخم سیمرغ مواجه می شود و تصور می کند، یک بنای سنگی است، چندین مرتبه دور آن می چرخد و راهی برای داخل شدن پیدا نمی کند. مبلغان دینی هم اطراف مغزها و عقل های دنیازدگان می چرخند و به فکر به دست آوردن راه نفوذ هستند، تا بتوانند به مغزها وارد شوند و افکار دینی و الهی را در قلبها جای دهند، ولی زندگی مادی درهای عقل و ورودی های اندیشه را مسدود کرده است. همان طوری که اگر کسی ذوق ادبی نداشته باشد، اشعار خوب و اوزان بلاغی را صرفاً صداهایی بدون فن و هنر می داند، همچنین کسانی که حس ششم دینی را از دست داده اند دعوت انبیا و سخنرانی های گویندگان مذهبی و کتاب های آسمانی برای آنان اثری ندارد و سخنان بزرگان نسبت به آنان، مانند دمیدن در خاکستر و فریاد در بیابان است. شاعر می گوید:

لقد أَسْمَعْتَ لو ناديتَ حَيًا و لكن لاحَياة لِكن تُنادِى «الرواعدة ميكنى زنده نيست.» «الروز زندهاى را صدا مىكردى، قطعاً او را مىشنواندى، ولى كسى را كه فرياد مىكنى زنده نيست.»

خلاصه، قلبها، گوشها، چشمها و عقلهای آنان تسخیر شده و مطالب دین را درک نمی کنند و سخن پیامبران و رهبران دینی وگویندگان مذهبی در مغز آنان اثری ندارد. شرح این نوع آیات را در قرآن کسی می داند که این گونه اشخاص را دیده باشد و در تفسیر این آیات مفسرانی که با این دسته از انسانها دچار نشده اند، نمی توانند به تجزیه و تحلیل بپردازند:

﴿ خَتَمَ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِم وَ عَلَىٰ سَمْعِهِمْ وَ عَلَىٰ أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةً﴾ ليقره: ٧/

«خداوند بر دلها و گوشهایشان مهر زده است و برچشمانشان پردهای است.»

﴿ أَمْ تَحْسَبُ أَنَّ أَكْثَرَهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْ يَعقِلُونَ إِنْ هُمْ إِلاَّ كَالْأَنغمِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَبِيلاً ﴾ (فرقان: ٢٣)

«آیاگمان میبری که بیشتر آنان میشنوند یا میفهمند؟ [نه]ایشان همچون چهارپایان هستند بلکه گمراهتر.»

﴿ وَ مَثَلُ الَّذِيْنَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لاَ يَسْمَعُ إلاَّ دُعاءً وَ نِداءً صُمُّ بُكُمٌ عُـمْى اللهِ مَثَلُ الَّذِيْنَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لاَ يَعْقِلُونَ ﴾ ليقره: ١٧١/

«مثال [دعوتگر اکسانی که کفر ورزیده اند او راه حقیقت و هدایت را ترک گفته اند] همچون مثال کسی است که چیزی را که جز صدا و ندایی نمی شنود، بانگ زند. کر، گنگ و کورند؛ چرا که آنان خردنمی ورزند.» یکی از بیماریهای سخت و بی درمان این عصر، بیماری «بینیازی از دین» است. رنجهایی که مردان الهی و دعوتگران دینی امروز از دعوت این دسته از مردم میکشند، در هیچ دورهای از ادوار فسق و فجور و در تاریک ترین زمانهای معصیت و غفلت، نکشیدهاند؛ زیرا این دسته از انسانها چنان غافلند که نسبت به مسایل کلامی هیچ توجهی سلبی یا ایجابی ندارند.

خداوند دربارهی این دسته به پیامبرش میفرماید:

## ﴿إِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمُونَىٰ و لَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ﴾ [نمل: ٨٠]

«بی گمان تو نمی توانی مردگان [مرده دلان] را بشنوانی و ندای [دعوت خود] را به گوش کران برسانی، وقتی که پشت میکنند و می گریزند.»

یکی از دانشمندان غرب که در یکی از دانشگاههای اروپا فلسفه و روانشناسی تــــدریس میکند، به این تفاوت اساسی بین روحیهی بشر عصر حاضر و بشر قدیم پی برده است و به طور اختصار آن را بیان کرده است:

#### س.م.جود میگوید:

«در گذشته اعتراض و تردید دربارهی پرسشهای دینی به میان می آمد و گاهی سؤال کنندگان به پاسخها، قانع نمی شدند، ولی نسل جدید به چنین پرسشهایی اهمیت نمی دهد و در ذهنش نیز خطور نمی کند.»

#### از بین رفتن عاطفهی دینی

اخیراً هنگامی که دریای مادیات طغیان کرد و کشورهای اسلامی نیز در امواج آن فرو رفتند، دعوتگران دینی جزیرههای کوچکی در این اقیانوس مادّی تدارک دیدند تا انسانهای خداجو و گریزان از مادیات و غفلت، به آنها پناه برند. آنها مانند نورافکنهای قوی بشریت را از تاریکنای مادیت و فرورفتن در آن، نجات می بخشیدند و مردم را با تربیتهای دینی و اخلاقی آشنا و قلبهای آنان را روشن می ساختند.

آری، در جهان اسلام حرکتی مستمر مشاهده می شد که به سمت این جزیره های نجات در حال سفر بود. این کاروان ها به منظور به دست آوردن راه نجات و تربیت دینی از شرق و غرب و دور ترین نقطه های شمال و جنوبِ جهانِ اسلام به این نقطه درآمد ورفت بودند و برای رسیدن به این جزیره ها از سرحدات و مرزهای سیاسی و جغرافیایی در حال عبور بودند.

تنها این جزیره ها مستعمرات دینی محسوب می شدند. اختلافات نژادی و ملی در آنها نابود می شد و در حقیقت موزه ای انسانی بودند، که شرقی و غربی، بخارایی، مراکشی، اهل ترکیه و اندونزی همه و همه در آن جمع بودند. همه از فتنه های اجتماع گریخته و به پروردگار خود پناهنده شده بودند. بامدادان و شامگاهان خدا را می خواندند و فقط منتظر رضایت او بودند. آنها تربیتهای دینی را فرا می گرفتند و در گوشه و کنار جهان پخش می شدند، تا مردم را به سمت سعادت و نجات رهبری کنند، و تا اینکه مردان خدا را بیابند و زمین مرده ی دل ها را زنده کنند و در آن تخم دین و تقوا بیاشند.

بدین ترتیب در کنار بزرگ ترین قدرتها و دولتها، آنها دولتهایی روحی بودند که از قدرتی به مراتب بیشتر از قدرت مادی دولتها برخوردار بودند. در این دولتهای روحی افرادی بودند که دنیا با ذلت تمام و شاهان و فرمانروایان با نهایتِ فروتنی به سوی آنان می آمدند. تشکیلات این دولتهای روحی امخصوصاً در هند/ طوری بود که همانند دولتهای مادی، نمایندگان خود را به مراکز مختلف اعزام می کردند. عزل و نصب در دست خودشان بود ودارای کنسولگری و سفیر بودند.

گویی نقشهی جهان اسلام در دست آنان بود. هرگاه یکی از مرزهای اسلامی خالی میشد و بیدفاع میماند، بیدرنگ مجاهدی دینی در آنجا میگماردند تا آنجا را از غفلت و گناه و جهل و طغیان حراست کند.(۱)

تشکیلات و اداره ی داخلی این دولتهای روحی [مخصوصاً در هند] به هیچ مقامی وابسته نبود. شاهان و فرمانروایان در آن دخالت نمی کردند و دگرگونی های سیاسی و رخدادهای منطقهای هیچ تأثیری در آن نداشت؛ برای نمونه چند جمله درباره ی غیاث پور که به دست شیخ نظام الدین بدوانی هندی (متوفی ۷۲۵ هجری) در پایتخت هند بنا شده است نقل می شود:

شیخ با هفت نفر از پادشاهان هند از زمان غیاث الدین بلبن (۶۸۴–۶۶۴) تا غیاث الدین تغلق (۷۲۵–۷۲۰) معاصر بود. وی در طول این مدت استقلال کامل این بنا را حفظ کرد و هرگز

<sup>1-</sup> شیخ سید ابوالحسن علی هجویری (مدفون در لاهور) میگوید: شیخم مرا به لاهور اعزام کرد و دستور داد تا آنجا اقامت کنیم. من معذرت خواستم؛ زیرا دوستم، شیخ حسین زنجانی در آنجا بود، اما شیخ دستور داد باید حتماً آنجا بروی. سرانجام من دستور شیخ را پذیرفتم و عازم لاهور شدم و شب آنجا رسیدم. دروازه ها بسته بود، شب را بیرون از قلعه سپری کردم. چون صبح شد، متوجه شدم که مردم دارند جنازهی شیخ حسین را تشییع میکنند. آنگاه بود که دستور شیخ را درک کردم. وارد شهر شدم و به ارائهی کار شیخ یعنی دعوت إلی الله پسرداختم. رک: هجویری، کشف المحجوب

نگذاشت این مرکز عظیم تربیتی مورد دستبرد حکام قرار گیرد. در این پایگاه تربیتی اشخاصی از رجال دولت سنجر ایران تا رجال دولت اوره در شرق هند مشغول بودند. مراکز دینی و افراد وابسته به آن در نظر مردم محترم بودند. با اینکه از ثروت بی بهره بودند، مردم احترام فوق العادهای برای آنان قایل بودند. گاهی این احترام به جایی می رسید که مورد حسادت ریاستمداران وقت قرار می گرفتند. برای نمونه:

سیدآدم بنوری (متوفی ۱۰۵۳ ه.) که در بقیع دفن شده است همه روزه هزار نفر بر سر خوان طعام او غذا می خوردند و هزاران نفر از مردان با شخصیت و صدها نفر از دانشمندان، ملتزم رکاب او بودند. موقعی که سید در سال ۱۰۵۳ وارد لاهور گردید هزاران نفر از اشراف و دانشمندان در رکاب او بودند. وقتی شاه جهان، سلطان هند این وضعیت را دید، از موقعیت سید ترسید؛ لذا از در خدعه وارد شد و مقداری پول برای او فرستاد و گفت: حج خانهی خدا بر شما واجب گردیده، عازم مکه شوید. سید مقصود پادشاه را درک کرد و عازم حجاز شد و آنجا از دنیا رفت. (۱)

شیخ محمد معصوم (۱۰۷۹ ه.) فرزند شیخ بزرگ امام احمد سرهندی نه صد هزار نفر با او بیعت کردند و به دستش توبه کردند و هفت هزار نفر در دعوت و تربیتِ دینی مردم جانشین وی شدند.(۲)

شیخ سیف الدین سرهندی (م ۱۰۹۶ ه.) همیشه بر سر سفرهی او هزار و چهارصد نفر غذا میخوردند و خودشان غذا سفارش میدادند. <sup>(۴)</sup>

شیخ محمد زبیر سرهندی (م ۱۱۵۱ ه.) هرگاه از منزل خود خارج می شد مردم شال و حلههای خود را زیر پاهای شیخ می انداختند که پایش را روی زمین نگذارد و هرگاه به عیادتِ مریضان یا برای کار دیگری بیرون می رفت و سوار می شد، ثرو تمندان و سیاستمداران ملتزم رکاب او بودند. خلاصه تشریفات حرکت وی مانند اسکورت های سلطنتی بود. (۴)

مقصود از ذکر این نمونه ها فقط عظمت دین و احترام دانشمندان در نظر مردم بود. آن قدر رفت و آمد بر در منازل علمای دینی زیاد بودکه مانند آن بر در منازل سلاطین دیده نمی شد.

آنچه بیان شد نمونههایی بودکه صرفاً جهت بیان عظمت، جایگاه و مقام دین در نظر عموم مردم تقدیم حضورتان شد و اینکه رجال دینی و نمایندگان دین تا چه میزانی مورد توجه مردم

١- *التذكرة الأدمية* (فارسي).

٢- نزهة الخواطر، ج ٥، اثر علامه عبدالحي حسني، والد بزرگوار مصنف الله.

٣- ذيل الرشحات (فارسى). ۴- در المعارف (فارسى)، نزهة الخواطر (عربى).

بودند و مردم به جای قدرتمندان چقدر از دین اطاعت میکردند و چقدر شیفتهی امور دینی و برنامههای آن بودند.

باید توجه داشت که نمونههای فوق صرفاً از تاریخ دوران اسلام هند به صورت گذرا، اقتباس شده است و اگر از سیرت علما و رجال تاریخ عمومی اسلام مانند رجال سرزمین شام، مصر، مغرب دور و عراق نمونههایی را در می آوردیم، لزوماً کتابی بزرگ پدید می آمد. اما در اینجا فقط به ذکر شیخ خالد شهرزوری (م ۱۲۴۲ ه.)کسیکه در بغداد مورد استقبال مردم قرارگرفت و ازگوشه و کنار، مردم جهت استفاده و توبه بروی هجوم میآوردند، اکتفا میکنیم:

وی در نامهای که به استادش مینویسد چنین خبر میدهد که: صد تن از علمای بزرگ از محضرش بهرهمند شدند، ۵۰۰ نفر از علما با وی بیعت نمودند و تعداد عوام و خواص که به وی مراجعه كردند، قابل شمارش نيست.(١)

تا اوایل دورهی استعمارِ اروپا، این گرایش دینی، هجرت در طلب علم نافع و عمل صالح، تحمل دشواری سفرها و خطرها، جهت تزکیهی نفس و تهذیبِ اخلاق و رسیدن بـه هـدایت و آمادگی برای آخرت، ادامه داشت. در هر گوشهای از جهان اسلام مراکز دینی و پـناهگاههای روحي وجود داشت كه جويندگان از گوشه وكنار به آنها پناه ميآوردند. دنيا و پستهاي عالي حکومتها بدانان روی میکرد، اما آنان جزگریز از آن و پناه آوردن به این اقیانوس آرام روحی، کار دیگری نمیکردند و به اصلاح باطن خویش و مبارزه با وسواس شیطان مشغول میگردیدند.

هنگام پیدایش تمدن یعنی اواسط سده ی سیزدهم، زمانی که انگلیس هند را به تصرف خویش درآورده بود و هنوز تمدن و فلسفهی زندگیشان در زندگی تودهی مردم اثر نگذاشته بود، بقایای زندگی دینی را مشاهده میکنیم. یکی از مؤرخان(۲) از خانقاه شیخ غلام علی دهلوی (م ۱۲۴۰) چنین میگوید:

«در این خانقاه با چشم سر افرادی از روم، شام، بغداد، مصر و حبشه دیدم که با شیخ بیعت می کردند و زانو زدن در برابر وی را برای خویش سعادت و از بهترین حسنات می دانستند. زایران از کشورهای مجاور مانند هند و افغانستان چون مور و ملخ سرازیر بودند.کسانی که در این خانقاه (۳) مقیم بودند از ۵۰۰ نفر کمتر نبودند که خانقاه مزبور مخارج آنها را تأمین میکرد.»

۲\_مؤرخ مزبور سیر سید احمد خان است؛ کسی که مردم را به سبک آموزش انگلیسی در هند فرا میخواند و دانشگاه ٣-آثار الصناديد (اردو). مشهور عليگره را تأسيس كرد.

شیخ رؤوف احمد مجددی در تاریخ ۲۸ جمادی الاول ۱۲۳۱ ه.ق. از خانقاه مذکور دیدن میکند و افرادی را از شهرهای ذیل در آن مشاهده مینماید: سمرقند، بخارا، تاشکند، حصار، قندهار، کابل، پیشاور، کشمیر، ملتان، لاهور، سرهند، امروهه، سنبهل، رامپور، بریلی، لکهنؤ، جایس، بهرایج، کورکهبور، عظیمآباد، دهاکه، حیدرآباد، بونه و غیره (۱)

فراموش نکنیدکه این سفرهای دور و دراز در شرایطی بوده است که راههای ارتباطی جدید وجود نداشته است و مسافرت پیاده و در رکاب کاروانها انجام میگرفته است.

منظره های اخیر این دوران در حال اتمام، در زمان مصلح بزرگ هند و مجاهد مشهور، امام احمد بن عرفان شهید ( ۱۲۲۴ه . ) نمایان می شود. اگر تاریخ این بزرگ مرد و سفرهای وی در هند جهت انتشار دعوت به سوی توحید و پیروی از سنت و جهاد مورد مطالعه قرار گیرد، روشن خواهد شد که چگونه هزاران انسان به دست وی از گناهان، شرک و بدعتها توبه می کنند؛ به گونه ای که مغازه ها تعطیل و مساجد پر می شود و برای پذیرایی از او و همراهانش که صدها تن بودند، مردم با یکدیگر به رقابت می پردازند، تا آنجا که بسا اوقات جهت کسب نوبت اول، بین یکدیگر قرعه کشی می کنند و بدین ترتیب اموال و دارایی خویش را با طیب خاطر در راه خدا خرج می کنند. در این زمان است که مسلمانان از شهامت دینی، همت بالا و مردانگی برخوردارند که بعد از آن تاریخ، دوباره به چنین صفاتی دست نیافتند.

در سال ۱۲۳۶ ه. هنگامی که سید به اتفاق یارانش عازم حج شد و تعدادشان ۷۰۰ نفر بود، از رایی بریلی، محل سکونتش، تاکلکته که از آنجا سوارکشتی ها شدند، از هر منطقهای که میگذشتند، مورد پذیرایی مسلمانان قرار میگرفتند. هنگامی که به اله آباد اقامت نمودند، شیخ غلام علی از آنها به مدت پانزده روز پذیرایی نمود. مردم از تمام قریه ها و اطراف آنجا جمع شده بودند و بهترین غذا را بر سفره ی شیخ تناول میکردند. این پذیرایی جدا از هدایا، توشه و لباس بود که به اهل کاروان می داد.

کاروان مزبور هنگام برگشت از سفر چون در مسیر کلکته و رای بریلی به شهر مرشدآباد رسید، غلام علی مرتضی پذیرایی آنها را به عهده گرفت و اعلان کرد: هر کس از افراد کاروان چیزی از بازار می خرد و نیازی دارد، پولش را من می پردازم. چون سید در این مورد با وی صحبت کرد، گفت: برای من جای بسی شکر و افتخار است که در خدمت حجاج هستم. در این سفر هزاران

۱- *در المعارف* (فارسي).

انسان توبه کردند و رقت قلب، اطاعت از حق و خضوع در برابر شرع به گونهای وصفناپذیر نمایان بود. مردم از هر ناحیهای دسته دسته می آمدند و در راه خیر داخل می شدند. حتی بیمارانِ بیمارستان بنارس به سید چنین پیام فرستادند: ما خانه نشین و افتاده در بستر بیماری هستیم. اگر سید صلاح بداند، سری به ما بینوایان بزند تا به دست وی توبه کنیم. سید در پاسخ آنان به بیمارستان تشریف برد و آنان با وی بیعت کردند.

دو ماه در کلکته اقامت گزید. چنین محاسبه می شود که کسانی که روزانه با وی بیعت می کردند کمتر از ۱۰۰۰ نفر نبودند، و بیعت تا نصف شب ادامه داشت. ازدحام زایران به حدی زیاد بود که جداگانه با هر نفر بیعت نمودن ممکن نبود. آنان ۱۷لی ۸ عمامه را پهن می کردند و مردم به عمامه ها دست می انداختند و توبه می کردند و با خدا عهد می بستند. هر روز ۱۷ یا ۱۸ مرتبه این عمل تکرار می شد.

مدت ۱۵ یا ۲۰ روز سید در کلکته مردم را ارشاد مینمود و علاوه بر توده ی مردم حدود ۲۰۰۰ تن از علما و شیوخ در موعظه هایش حاضر می شدند. همین طور شیخ عبدالحی برهانوی همراه سید روزهای جمعه و سه شنبه بعد از نماز ظهر تا عصر به ارشاد مردم می پرداخت، و روزانه ۱۰ الی ۱۵ نفر مسلمان می شدند.

از تأثیرات این موعظه ها و توجه مردم به دین و اطاعتشان از شریعت، بازار تجارت شراب در کلکته که یکی از بزرگ ترین شهرهای هند و مرکز انگلیس بود، تعطیل شد. بازار می فروشی ها و شرابخانه ها کاسد شد و به سبب کساد بازار و تعطیل شدن بازار شراب، فروشندگان از پرداخت مالیات به حکومت امتناع ورزیدند. زمانی که سید مردم را به جهاد فرا خواند، مردم طبقاتِ مختلف با نشاط و حماسه دعوتش را لبیک گفتند و به وی پیوستند. کشاورزان کشاورزی شان را رها کردند، بازرگانان مغازه هایشان را بستند و مردم خانه هایشان را ترک کردند و غربت در راه خدا را برگزیدند و به پشت سرشان هرگز ننگریستند و تا آنجا پیش رفتند که سرانجام در سال ۱۲۴۶ه. در وادی بالاکوت در سنگرهای جهاد به شهادت رسیدند. باقی مانده ی شان نیز به قله های کوه ها پناه بردند و به جهاد خویش ادامه دادند.

این در حالی بود که تمدن اسلامی در هند نفسهای اخیرش را میکشید و حکومت اسلامی در حال فروپاشی بود. اما هنوز در بین مردم غیرت اسلامی و شعور دینی، انابت به سوی خدا و گریختن به سوی او، شتاب به سوی داعی خدا، نادیده گرفتن زندگی دنیا و گذشتن از جان و مال وجود داشت.

سرانجام جای پای انگلیس در این سرزمین محکم شد و سیستم آموزشیاش که بزرگ ترین سلاحشان بود، داشت نتایجش را میداد. افکار و تمایلات انگلیس در بین مردم سرایت نمود و بدون اینکه خود احساس کنند، نظام زندگی و نظام فکری در هند کاملاً تغییر کرد. همتها در باب دین فرو نشست، شعلههای دلها خاموش شد، گرمای زندگی دینی سرد شد، رغبتها، خواستها و رقابتِ طبیعی که مهم ترین انگیزه در راستای پیشرفت و ابتکار است، از دین و روحانیت به سوی زندگی و مادیت برگشت، از انگیزههای کوشش در باب دین، علم و آنچه مربوط به روح و قلب است کاسته شد و در عوض موانع و بازدارندهها افزوده شدند، و اسباب و عوامل ضد دین و معنویت افزایش یافت. موج نبوغ، نوآوری، ذکاوت و تیزهوشی که تا به حال به سوی علوم مربوط به دین و روح متوجه بود، به سوی علوم مربوط به زندگی و فراهم کردن اسبابِ رفاه و آسایش متوجه شد.

با این وصف این دوران در حال اتمام، اندک رمقی داشت و با مرگ دست و پنجه نرم می کرد. مردانی که همچنان به سوی دین، اصلاح نفس، تزکیه، تهذیبِ اخلاق و آراستن آن دعوت می کردند و یادگاران گذشتگان در بی رغبتی به دنیا و توجه به آخرت و اخلاص و اتباع سنت بودند، وجود داشتند. آنان همچنان در بین مردم دارای دعوت بودند و مسلمانان ارتباط با آنان و تمسک به سیرتشان را از واجباتِ زندگی و حقوقِ دین خویش می دانستند. حتی برخی از فرمانروایان و سرمایه داران و صاحبان دنیا، نسبت به حسن خاتمه ی خویش، امور آخرت، اصلاح قلب و عمارت باطن توجه زیادی داشتند. اما تمام این موارد در این برهه از زمان چیزی شبیه شعله کشیدن چراغ قبل از خاموش شدن بود؛ زیرا ریشه ی درخت دین خشکیده بود، آب زندگی از آن قطع شده بود و گر دبادی آتشین برآن وزیده بود.

متأسفانه در مراکزِ دینی و خاندانهای اصیل در دین و علم به سبب تأثیرات محیط و آموختههای انگلیسی، تردید و بدگمانی سرایت نمود. اعتماد به خدا، اعتماد به صفات و وعدههایش ضعیف شد. پدران از اینکه فرزندانشان را به تحصیل علوم دینی بفرستند، تن زدند و به آنان علوم مربوط به زندگی و زبانهای غربی را آموختند. آن هم نه به سببِ تحصیل یک علم و فن مفید و نافع و یا به سبب دفاع از اسلام ، بلکه به خاطر بی رغبتی در دین و فرار از خطرات آینده که مبادا جگرگوشههایشان از فقر و ناداری ضایع شوند، این علوم را آموختند.

به این شکل این نسل مبارک منقرض و بساطش جمع شد. این دوران روحی آخرین نفسهایش راکشید و پشت سرش دوران مادیگری پدید آمد و دنیا چون بازاری شدکه جز خرید و فروش چیزی دیگر در آن نیست.

#### فَوَران ماده و شكم

روایت کردهاند که کبشه بنت معدیکرب برادرش، عمرو بن معدیکرب را به سبب پذیرفتن خون بهای برادرکشته شدهاش ، مورد سرزنش قرار داد و چنین گفت:

# ودَعْ عـنك عـمراً انَّ عـمراً مسالم و هل بطنُ عـمرو غير شبرٍ لمطعم «عمرو را بگذار، كه وى سازش كار است، مگر شكم عمرو بيش از يك وجب براى خوراك است؟»

اگر وی معده ی انسان قرن بیستم را می دید، که چقدر بزرگ و وسیع شده است، زمین را در خود جای داده است و جز خاک اگور ا چیز دیگری آن را پر نمی کند، چه تصور می کرد؟ آری، معده ی آز و ولع انسان به قدری بزرگ شده است که با مقدار اندگی از مال سیر نمی شود و به چنان حرص و عطشی دچار شده است که به سادگی سیراب و قانع نمی شود. هر انسان در وجود خویش جهنمی دارد که همواره فریاد (هل من مزید) سر می دهد. بر اقشار مختلف مردم شیطانی از حرص و فزون طلبی مسلط شده است؛ گویا جن زده شده اند، و انسان چنان حریص و آزمند شده است که می خواهد دنیا را فروببلعد و از هر طریقی که شده - چه حلال چه حرام - زراندوزی کند، اما هرگز منه نیازهایش برآورده می شود و نه به آرامش دست می یابد. علت اساسی، طبیعت و ساختار زندگی مادی کنونی است که به آخرت باور ندارد. بدیهی است کسی که جز دنیا به زندگی دیگری اعتقاد ندارد و اولین و آخرین زندگی اش دنیای کنونی است، این زندگی را سرمایه، مهم ترین هدف و خواسته و نهایی ترین دستاوردش قرار می دهد و از لذت ها و منافع آن چیزی را به تعویق نمی اندازد و فرصتی را از دست نمی دهد. کسی که به جهانی دیگر غیر از این جهان ایمان ندارد، برای چه جهانی می خواهد پس انداز کند؟

طرفه بن عبد، شاعر جوان دوران جاهلی با صراحت و سادگی تمام از این روحیه اینگونه تعبیر نموده است:

فإن كنت لا تستطيع دفع منيق فدعنى أبادرها بما ملكث يدى كريم يروى نفسه في حياته ستعلم إن متنا غداً أيّنا الصّدى

«اگر نمی توانی مرگ را از من دورکنی، مرا بگذار تا با آنچه دارم با مرگ مقابله نمایم. انسان بزرگوار خود را در زندگی سیراب می کند، فردا که مردیم خواهی دانست کدام یک از ما تشنه است.»

امروزه تمام انسانهای متمدن، جزکسانی که مورد لطف خداوند قرارگرفته باشند و به نعمت ایمان از این گونه نگرش مصون مانده باشند، چنین تصور و نظریهای دارند؛ فقط با این تفاوت که برخی شهامت آن را دارند که آشکارا از آن سخن بگویند و برخی هم دارای زبـان بـلیغی کـه بازگوکنندهی خواست.های درونیشان باشد، نیستند.

علت دیگر ادبیات معاصر است که جز از ماده و صاحبان آن از چیزی دیگر سخن نمیگوید؛ ادبیاتی که در برابر سرمایهداران، محتکران و تولیدکنندگان، ذلیل شده است؛ ذلّتی که هرگز زیبندهی ادبیات گرانقدر نیست، جزئیات زندگی اینگونه افراد را بـه رشـتهی تـحریر در می آورد، القاب و اسامی شان را با قلمهای عریض و درشت منتشر می کند و نهایتاً اینکه ستایش و تمجید و... هر فصل از داستان به نتیجهای مادی یا به قهرمانی از قهرمانان مادیگری ختم می شود و برای خواننده گاهی آشکارا و گاهی به اشاره مکتبِ اپیکوری را تزیین میکند، و ادبیات با نثر و نظمش، فلسفه و داستانش، تجزیه و تحلیلش، جـوانـــان را بــه دست یــافتن بــه لذتهای زندگی و خوشگذرانیهای زودگذر ترغیب میکند و خوانندگان در پایان جز به روحیهی مادی و تقدیس رجال مادیگری، به چیزی دیگر دست نمی یابند. جامعهای که جز سرمایه دار نازک طبیعت، به کسی دیگر ارج قایل نیست و از رذایل اخلاقی و تبار پست و اخلاقِ نادرستِ آن چشمپوشی میکند و در عین حال انسانی که هـر چـند دارای استعداد، خلاقیت، اصالت و جوهر باشد، امّا چون با معیارهای او منطبق نیست، مورد بیمهری قرار میگیرد و از طرفی به اشاره و چه بسا اوقات به صراحت حق حیات را از فقیر میگیرد و چون سگان، ستوران و چهارپایان با وی برخورد میکند. بدیهی است که اگر انسان بر چنین جامعهای نشورد، ناگزیر خودش را با معیارهایش تطبیق میدهد. از طرفی معیارهای ارزش و ظرافت در چنین جامعهای همواره در حال تغییر است و خواسته ها و مطالباتش متنوع و زیاد است؛ به گونهای که انسان چنان در تنگنا قرار میگیرد که مجبور میشود جهت به دست آوردن مال به راههای نادرست روی آورد و با رنجها و مشقات دست و پنجه نرم کند که مصیبتها و غمهای بی شماری به دنبال دارد.

رقابت بی وقفه ی کارخانه ها، تولیدگران و سازندگان، مشکل را چند برابر کرده است. هر صبح در هر شهر سیلی جدید از تازه ترین تولیدات، ماشین های مدل بالا، انواع سیگارها، کفشها، وسایل بهداشتی و آرایشی، ابزارآلات زینتی و دستگاه های مدرن سرازیر است که هیچ کدام نیز جزء ضروریات و لوازم اولیه نیست و صرفاً جهت منفعت صنعتی و احتکار تجاری تولید می شوند. امتا دیری نمی گذرد که این ابزارآلاتِ غیرضروری در ردیف نیازهای اولیه در می آیند و هر کس به آن ها دسترسی نداشت گویا از مردگان است.

با توجه به این عوامل و عوامل دیگر، ارزش مال و دنیا در نظر مردم خیلی بالا رفته ـ در حالی که درگذشته چنین نبوده است ـ و به درجهای رسیده است که در هیچ دورهای از ادوار مدوّن تاریخ تا آنجاکه ما سراغ داریم، نرسیده است. مال به سانِ روحی شده است که در کالبدِ جامعهی بشری جاری و ساری است و مهم ترین انگیزه ی مردم در راستای اعمال و فعالیتهای مدنی به شمار می رود. پول است که مخترع را به اختراع وامی دارد و سازنده را به سازندگی، پول است که شخص سیاسی را به ایراد سخنرانی وامی دارد و نماینده را به کاندیدا شدن، عالم را به نوشتن وا می دارد و فرماندهان نظامی را به شورش. خلاصه اینکه پول تنها محوری است که مرکز تمام حرکات زندگی کنونی قرار گرفته است. چنانچه استاد جود، معلم فلسفه و روانشناسی در دانشگاه لندن می گوید:

«نظریهی حاکم بر عصر کنونی، نظریهی اقتصادی است؛ شکم و جیب میزان هر حرکتی است که با توجه به میزان ارتباط آن حرکت با جیب و شکم، به همان اندازه آن حرکت را مورد توجه قرار می دهند.»

اگر بخواهید با نادیده گرفتن زندگی و بر مبنای تألیفات و مقالاتی که در زوایای کتابخانه ها نگاشته شده است، در سرشت و افکار عصر خویش داوری کنید، سخت در اشتباه خواهید بود؛ زیرا در کتابهای فلسفی و مقالات تحلیلی و علمی مطالبی دیده می شود که انسان فکر می کند در عصری خیلی پیشرفته زندگی می کند؛ عصری که معیارهای اخلاقی در آن حاکم است، ارزشهای والای انسانی در آن رواج دارد، ابرهای فضیلت و بزرگواری بر آن سایه افکنده است و روح علم و دیانت در آن می چرخد. اما واقعیت چیزی دیگر است؛ زیرا این کتابها در عالم خیال که اغلب نویسندگان در آن زندگی می کنند - نوشته شده است؛ آخر نویسندگان همواره دارای عالمی خیالی فیسند که از تصورات و خیالاتشان شکل می گیرد و آنان همواره آن عالم خیالی را توصیف می کنند.

اما اگر از نزدیک، نه از لابلای کتابها، با زندگی در ارتباط باشید و با مردم نشست و برخاست داشته باشید و به سخنانشان در خانه و قطار، باغ و بستان و در سفر و حضر، گوش داده باشید، متوجه خواهید شد که سخن مجالس و مشغلهی زبانها، خواست دلها و آغاز و فرجام هر موضوع و مرکزی که زندگی به گرد آن می چرخد، پول است.

صفاعری عرب، فقیری راکه جز لباس و طعام به چیزی دیگر نمی اندیشد، سرزنش میکند و می گوید:

## لحـــا الله صـــعلوكاً مـناه و هــه من العيش أن يـلق لبـوساً و مـطعها

«خدا لعنت كند مسكيني راكه آرزويش در زندگي فقط لباس و غذاست!»

چگونه بود اگر این شاعر سر از خاک در می آورد و تمدن کنونی را مشاهده می کرد؟ فیلسوفان و سیاستمداران، نابغه ها و اشراف، سرمایه داران و مستمندان، همه و همه در پی هدفی هستند که از لباس و غذا فرا نمی گذرد، هر چند هم به شکل ها و القاب مختلف یاد می شود؛ گویی زندگی پیکاری است بی امان در راه خوراک و پوشاک.

#### فرو ريختن اخلاق و جامعه

شرق اسلامی را بیگانگان در حالی مورد تجاوز قرار دادند، که جامعهی اسلامی شرق در اخلاق و امور اجتماعی دامنگیرش شده بود. امراض اخلاقی و اجتماعی دامنگیرش شده بود. این پدیده مهم ترین عامل در فروپاشی کشورهای اسلامی و شکست ملتهای شرقی محسوب می شد.

امّا با این وصف نیز جامعهی اسلامی در شرق با تمام کاستی هایش هنوز به برخی از اصول والای اخلاقی و ویژگی های برتر اجتماعی که نظیرش در جوامع دیگر یافت نمی شود، پایبند بود. هنر اخلاق در نزد شرقیان چنان پخته و کامل شده بود و به درجهای از ظرافت، دقت و لطافت رسیده بود که مغزهای کنونی تصورش را هم نمی کنند و غربیان جز در شعر و ادبیات به خیالشان هم خطور نمی کند.

بسا اوقات انسان داستانی از استحکام روابط اجتماعی و روابط بین افراد یک خانواده و استمرار این روابط تا قرنهای متمادی به دور از هر نوع مصلحت و منفعت مادّی میخواند یا می شنود که برای نسلهای کنونی هرگز قابل تصور نیست؛ همچون شفقتِ پدران بر فرزندان، احسان فرزندان به پدران، احترام کوچکان نسبت به بزرگان و شفقتِ بزرگان بر کوچکان، عفت و پاکدامنی زنان، وفای زنان، امانتداری خدمتگزاران، پایداری جوانان بر اخلاق نیکو، برخورد اشراف با یکدیگر، محافظتِ اخلاق و عادات خوب، رعایت پوشش، شعایر و برخورد اسلامی، ایثار و خیرخواهی نسبت به دوستان.

محبت فرزندان با پدران و نیکی به آنان و تلاش در ادای حقوق آنان به دوران حیاتشان خلاصه نمی شد، بلکه بعد از مرگشان با حفظ ارتباط با دوستان پدر و مادر و دادن هدایا به اولاد و خانواده ی آنان، این محبت و احسان استمرار می یافت؛ زیرا پیامبر خدا کارشتان فرموده بود:

## «إِنَّ مِنْ أَبَرِّ الْبِرِّ صلَةُ الرَّجُلِ بِأَهْلِ وُدٌّ أَبِيهِ بَعْدَ أَنْ يُولِّى»<sup>(١)</sup>

«بهترین نیکی به پدر بعد از مرکش، ارتباط برقرار کردن با دوستان وی است.»

با توجه به این حدیث رسول خدا آگیشی و مَالُک لِوَالِدِک (۲) «تو با آنچه داری مال پدرت هستی احسان به فرزندان و اطاعتشان از پدران به حد از خودگذشتگی و جان نثاری رسیده بود. محبت خالصانه و خیرخواهانهی پدران نسبت به فرزندانشان ضرب المثل بود. پدر و مادر جهت تربیت، اصلاح و تعلیم فرزندانشان تمام خواسته ها، تمایلات، راحت و لذت مادری و پدری را فدا می کردند. حتی پدران و مادران بی سواد در این مسیر، ظلم معلمان و ضررهای وارد شده از ناحیهی آنان بر بدن فرزندان را احیاناً، تحمل می کردند و به خاطر رشد و نبوغ فرزندانشان هر نوع سختی و رنج را متحمل می شدند، تا آنجا که خاندانهای شریف و طبقات متوسط و پایین بر این نکته اتفاق نظر داشتند و کسی که برخلاف این عمل می کرد، او را پست و فرومایه می دانستند.

تنبیه و وصیت هارون الرشید به دو فرزندش، امین و مأمون در مورد خدمت به استادشان، کسائی، در تاریخ مشهور است.

یکی از موارد عجیبی که در این موضوع روایت میکنند و بیانگر طبیعت شرقی در این زمینه است اینکه تاج الدین آلدز، فرمانروای افغانستان بعد از شهاب الدین غوری، فرزندش را به معلمی می سپارد. معلم پسر را چنان کتک میزند که می میرد. چون تاج الدین از این موضوع اطلاع حاصل میکند، به معلم دستور می دهد تا فرار کند و به وی چنین می گوید: از ناحیه ی مادر پسر نمی توانم امنیت تو را تضمین کنم، امکان دارد باعث رنجش تو شود.

رابطهی کوچک و بزرگ در جامعهی اسلامی بر اساس تعالیم ارزندهی شریعت بود: «مَنْ لَمْ یَرْحَمْ صَغِیرَنَا وَ لَمَ یَعْرِفْ حَقَّ کَبِیرِنَا فَلَیس مِثَّا»<sup>(۳)</sup>

«هر کس بر کوچک ما رحم نکند و هر کس حقّ بزرگ را رعایت نکند، از ما نیست.»

یکی از ویژگیهای تمدن شرق، یکنواختی در زندگی و محافظت از یک رنگ و یک شکل است. هر کس کاری را شروع میکرد و یا در شکل و قالبی خاص در برابر دیگران نمایان میشد، به همان نحو تا پایان آن را ادامه میداد. اگر عادتی یا هیأت خاصی از پوشش را انتخاب میکرد و یا اینکه باکسی به روش خاصّی برخورد میکرد، تا آخرین لحظات عمر بر آن

١\_ روايت مسلم از طريق ابن عمر ﷺ .

۲ـ روایت ابو داو د از طریق عمرو بن شعیب عن ابیه عن جده به صورت مرفوع.

٣ـ روايت ابوداود از طريق عبدالله بن عمر.

ثابت قدم میماند، بدون اینکه رویدادها، مصلحتها، تغییرات جوی و بیماریهای جسمی، بر آن اثر گذارد.

در زندگی قبایل و خاندانها، معیار شرف و احترام، داشتن ثروت زیاد نبود، در یک خاندان، سطح مالی اختلاف فاحشی داشت؛ اعضای یک قبیله یا طایفه از لحاظ ثروت و مقام بسیار با هم تفاوت داشتند؛ مثلاً یکی بسیار ثروتمند بود و دیگری بی نهایت بینوا بود؛ اما کسی نمی توانست بین آنان تفاوت قایل شود و برخی را به سبب تفاوتِ اقتصادی بر دیگران بالا برد. در خانوادهها، خاندانها و رسومات، چنین چیزی وجود نداشت. هرگاه کسی از جانب فردی بوی تبعیض و تفاوت و یا برخوردی تحقیر آمیز را حس می کرد، چون شیرِ خروشان می شورید، و یا اگر مهمانی از صاحب خانه و میزبان به چنین واکنشی دست می یافت، همگی از آن ضیافت دست می کشیدند و رابطه ی خود را با میزبان قطع می کردند؛ آنان در کنار برادر مظلوم و ستمدیده ی خویش یک دست بودند.

فقیرِ درمانده از یک قبیله با جرأت تمام در حالی که به وجود خویش می بالید، با ثر و تمندانِ همان قبیله روبه رو می شد و به سبب فقر خویش احساس هیچ نوع ضعف و حقارتی نمی نمود؛ از سوی دیگر ثر و تمند و حتی حاکم، فقیر مزبور را مورد اکرام قرار می دادند و جایگاهی که مناسب با شرف، نسب و فضیلت ذاتی اش بود، قطع نظر از ظاهر ژولیده، قیافهی درهم ریخته، بحران عارضی اقتصادی که بر اصالت بزرگ، ذخیره ی بی آلایش، رویشگاه پاک، دین متین و علم وافرش سایه افکنده بود، برایش قایل بودند. فقیر نیز در پنهان نگه داشتن تنگدستی و تنگی معیشت خویش فوق العاده تلاش می کرد و صبر و پایداری در پیش می گرفت و حتی از اینکه کسی متوجه وضعیت وی بشود، ناراحت می شد. انسانی آزاده و جدانش چون دین و ناموسش عزیز و محترم بود؛ به هیچ قیمتی فروخته نمی شد و هرگز در معرض فروش قرار نمی گرفت. افرادی بودند که با گفتن یک دروغ و خیانتی جزیی می توانستند خود را از مرگ حتمی نجات دهند، امّا مرگ سرخ را برمی گزیدند و چنین حرکتی نمی کردند. تاریخ هند در این مورد، مطالب دلیذیری را نقل کرده است برمی گزیدند و چنین حرکتی نمی کردند. تاریخ هند در این مورد، مطالب دلیذیری را نقل کرده است که قطعاً امثالش در تاریخ تمام کشورهای اسلامی به کثرت و جود دارد:

شیخ رضی الدین بدوانی در سال ۱۸۵۷ م. به جرم شرکت در شورش علیه حکومت انگلیس بازداشت و در یکی از دادگاههای انگلیس که حاکم آن شاگردش بود، محاکمه شد. حاکم مزبور از طریق دوستان شیخ به وی اشاره نمود که اگر شیخ اتهام مورد نظر را انکار کند، آزاد می شود. امّا شیخ خودداری کرد و چنین گفت: من در شورش علیه انگلیس شرکت کردهام، چگونه می توانم این

واقعیت را انکار کنم. سرانجام حاکم ناگزیر حکم اعدام شیخ را صادر نمود. هنگامی که شیخ را برای اجرای حکم روی سکوی اعدام بردند، حاکم گریست وگفت: اگر اکنون هم ادعاکنی که اتهام من کذب و دروغ بوده است، من برای نجات و آزادی ات تلاش میکنم. استاد خشمگین شد و گفت: آیا میخواهی عملم را باگفتن دروغ، محوکنم؟ در این صورت هم زیان دیده ام و هم اعمالم از بین رفته است. آری، من در شورش شرکت داشتم، هر چه دلتان میخواهد انجام دهید. وی سرانجام اعدام شد.

صداقت و اعترافشان در کردار و معتقداتشان، منحصر به چیزی نبود که مربوط به خودشان می شد، بلکه در برابرِ امت و ملّت نیز صداقت داشتند. آنان از تعصبات نژادی، قومی و ملّی که امروز ترویج یافته است، کاملاً به دور بودند. آنان شهادت دروغ را به نفع امت، ملّت و وطن، رذیلت و گناه بزرگ می دانستند و باور داشتند که احکام شرع، فرد، امّت، امور شخصی و مسایل اجتماعی را شامل می شود و همواره بر این آیه متمسّک بودند:

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَداءَ للهِ وَ لَوْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ أُو الْوالِدَيْنِ و الْأَقْرَبِينَ إِنْ يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيراً فَاللهُ أُولَى بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْ تَعْدِلُوا و إِنْ تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ اللهَ كَانَ بِمَا تَعمَلُونَ خَبِيراً ﴾

(ای کسانی که ایمان آورده اید! به عدل و داد، استوار [و] برای خداگواه باشید، و هر چند [شهادتتان] به زیان خودتان یا پدر و مادر و خویشاوندان بوده باشد. اگر [کسی که به زیان او شهادت داده می شود] دارا یا نادار باشد آرخبت به دارا یا شفقت به نادار شما را از ادای شهادت حق منصرف نکند]که [در هرحال] خداوند به آنان مهربان تر است. پس از هوا و هوس پیروی نکنید که [از حق] بگذرید. و اگر زبان [از ادای شهادت] بپیچانید یا [از آن] روی بگردانید، خداوند به آنچه میکنید آگاه است.»

﴿و لَا يَجْرِمَنَّكُم شَنْآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَنْ لَاتَعْدِلُوا إعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوٰى وَ اتَّقُو اللهَ ﴾ (مانده: ٨)

«دشمنی قومی شما را بر آن ندارد که دادگری نکنید، دادگری کنید که آن به پرهیزگاری نزدیک تر است.»

﴿ وَ إِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ﴾

«و هنگامی که در میان مردم به داوری نشستید، اینکه دادگرانه داوری کنید.»

## ﴿وَ إِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَ لَوْ كَانَ ذَا قُرْبِي﴾ [انعام: ١٥٢]

«و هنگامیکه سخنی در کار داوری یا شهادت گفتید دادگری کنید، هـر چـند مـحکوم عـلیه از خویشاوندان باشـد.»

چنانچه بزرگان ما نقل میکنند: باری اختلافی بین مسلمانان و هندوها در مورد زمینی در قریه ی کاندهله از توابع مظفرنگر در هند به وقوع پیوست. هندوها ادعا داشتند که این زمین مربوط به معبد آنهاست و مسلمانان مدعی بودند که مربوط به مسجد آنهاست. جهت حلّ و فصل قضیه به دادگاهی که حاکمش انگلیسی بود رفتند. حاکم، قضیه و دلایل طرفین را استماع نمود، امّا به نتیجهای دست نیافت. حاکم از هندوها سؤال کرد: آیا در این قریه مسلمانی را سراغ دارید که صداقت و امانتش مورد اعتماد باشد و طبق نظر وی حکم صادر نمایم؟ آنها جواب دادند: آری. اسم یکی از علما و نیکان مسلمان را ذکر کردند. قاضی فردی را دنبال عالم مورد نظر فرستاد، تا در دادگاه حاضر شود، هنگامی که قاصد پیام قاضی را به وی داد، او گفت: من سوگند یاد کردهام که به چهره ی انگلیسی نگاه نکنم.

قاصد قاضی برگشت و موضوع را به وی اطلاع داد، قاضی گفت: اشکالی ندارد فقط حاضر شود و نظرش را بیان کند،کافی است.

عالم مزبور به دادگاه آمد و در حالی که صورتش را از حاکم برگردانیده بود، گفت: در این قضیه، حق با هندوهاست و زمین از آن آنهاست.

قاضی نیز طبق نظر وی فیصله کرد و در این قضیه مسلمانان متضرّر شدند. امّا از طرفی این قضیه بر هندوها تأثیرات عمیقی بر جای گذاشت و گروهی از آنان به اسلام گرویدند. مردم علم را امانت و عاریهای مقّدس از جانب خدا می دانستند و چون سایر کالاها آن را در بازار نمی فروختند. هرگز علمشان را در خدمت گناهکاران و متجاوزان قرار نمی دادند و هیچگاه راضی نبودند که حکّام ظالم و یا حکومتهای غیر اسلامی از علم آنان به نفع خویش کارگیرند.

یکی از مواردی که افراد مورد اعتماد برای ما حکایت کردهاند و در تاریخ خوانده ایم، ماجرای ذیل است: شیخ عبدالرحیم رامپوری (م ۱۲۳۴ ه.) در شهر رامپور در برابر حقوقی خیلی ناچیز که از طرف امارت اسلامی دریافت می نمود و بیش از ۱۰ روپیه نبود، مشغول تعلیم بود. حاکم انگلیس مستر هاکنس با حقوقی خیلی بالا یعنی ۲۵۰ روپیه در دانشکده ی بریلی به وی پیشنهاد تدریس داد. این مبلغ در آن زمان مساوی با ۵۰ جنیه بود و در ضمن وعده ی افزایش حقوق بعد از گذشت مدّتی از کارش را هم به وی داد.

شیخ از پذیرفتن پیشنهاد مستر هاکنس عذرخواهی نمود وگفت: من اکنون ۱۰ روپیه دریافت میکنم و اگر پیشنهاد شما را بپذیریم از حقوقِ کنونی خویش نیز محروم خواهم شد.

حاکم انگلیسی تعجب نمود وگفت: عجیب است من چندین برابر حقوقت را به تو میدهم، تو از این مبلغ صرف نظر میکنی و به حقوق ناچیز خودت اکتفا میکنی؟

شیخ عذر خواهی و اظهار تعلّل نمود، مبنی بر اینکه در منزلش درخت سدری دارد که شدیداً به میوه ی آن علاقمند است و اگر پیشنهاد حاکم را بپذیرد و در بریلی اقامت گزیند از این نعمت محروم می شود.

حاکم انگلیس متوجه منظور شیخ نشد وگفت: من متکفّل میوهی درختت هستم که از رامپور به بریلی برایت بفرستم. شیخ برای بار سوّم عذر آورد مبنی بر اینکه شاگردانی داردکه در این شهر نزد وی میآیند و از او علم فرا میگیرند، اگر پیشنهاد حاکم را بپذیرد درس آنان تعطیل میشود.

حاکم انگلیسی ناامید نشد و گفت: من ترتیب ادامهی درس آنان را در بریلی میدهم که درسهایشان به تعویق نیافتد.

اینجا بودکه شیخ آخرین تیرش را به هدف زد وگفت: فردای قیامت پروردگارم را چه پاسخ دهم، اگر از من سؤال نمایدکه چگونه در برابر علمت اجرت گرفتی؟

حاکم انگلیسی مبهوت شد و خود را باخت و به روحیهی عالم مسلمان پی برد. سرانجام شیخ زندگی خویش را با همان ۱۰ روپیه سپری نمود.

این روحیه ی والا و قلب بزرگ را، که حاضر نیست علم چون کالایی به معرض فروش گذاشته شود و غیرتش اجازه نمی دهد تا عقیده و کرامتش با مال و منفعت مبادله شود، با پستی و فرومایگی امروز اهل علم و دانش و صنعت مقایسه کن که چگونه بسیاری از آنان علم، عقل و دستاوردهای خویش را چون کالایی در بازارها به معرض فروش میگذارند تا با بیع مزایده به هر کس که آن را گران بخرد، بفروشند و در این معامله عقیده و هدف و نتیجه برایشان اهمیت ندارد، آنچه برایشان مهم است پولی است که مشتری می پردازد.

هر روز در این زمینه به خبرهای خنده آور و گریه آور دست می یابیم. استادی که دیروز در یک مرکز اسلامی مشغول تدریس تاریخ و علوم اسلامی بوده است، امروز فلان دانشکده ی کاتولیکی با پرداخت شهریه ای بیشتر به وی از آنچه تا به حال دریافت می نموده، وی را به آنجا کشانده است. فلان آقاکه سابقاً در بخش آموزش و پرورش مشغول بوده و جوانی روشن، عالم و علاقمند به تحقیق و پژوهش بوده و در مجلات زنده دارای مقالات و بحثهایی بوده، ناگهان خبر

می رسد که در اداره ی صدا و سیما یا دفتر هواپیمایی استخدام شده است. سؤال می کنیم چه شده است فلانی را که این گونه مسیر زندگی اش را عوض کرده است؟ خبر می دهند که وی در شغل جدید ۱۰ روپیه بیشتر می گیرد. فلان محقق و پژوهشگر که مقاله ای در زمینه ی تصوف اسلامی نوشته بود و از طرف اندیشه و ران مورد تقدیر قرار گرفته بود، اکنون در وزارت خارجه استخدام شده و مترجم یکی از دولت های اروپایی شده است، آن هم صرفاً به سبب دریافت چند در هم اضافه از کارمزد سابقش.

آیا جز این است که پول همه چیز شده است؟ و پول است که در تمام ابعاد زندگی نقش دارد و بر روح و روان مردمان حاکم گشته است؟

در تاریخ اسلامی خوانده ایم که منصور، خلیفه ی مشهور عباسی از ابن طاووس در مجلس خود خواست تا شیشه ی دوات را به وی بدهد که مطلبی بنویسد. ابن طاووس از دادن دوات استناع و رزید. خلیفه از وی علت امتناع و عدم امتثال دستور خلیفه را پرسید. او پاسخ داد: ترسیدم مبادا گناهی را ثبت کنی و در نتیجه شریک جرمت شوم و مددکارت در اثم و عدوان باشم.

آنان تا این حد به این آیات عمل می کردند:

## ﴿وَ تَعَاوَنُوا عَلَى الْبُرِّ وَ التَّقْوٰى وَ لاَ تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وِ الْقُدْوَانِ﴾ المائده: ٢]

«به نیکی و تقوا همکاری کنید و در گناه و تجاوز همکاری نکنید.»

موارد امتناع ورزیدنشان از پذیرفتن مقامهای قضایی در نظامهایی که مورد قبولشان نبود به قدری زیاد است که به حد تواتر رسیده و در تمام دورههای نخستین زندگی اسلام نمایان است.

این نوع احتیاط و اجتناب از همکاری در گناه و تجاوز و این نوع کناره گیری از مشارکت در نظامهای نادرست و نپذیرفتن کوچک ترین مساعدت در راستای اهدافی که با مصالح امت اسلامی سازگار نیست و یا به زیان امت تمام می شود و یا در آن خدعه و نیرنگ علیه امت نهفته است، را مقایسه کنید با ذکاوت، زبان چرب، قلم رسا و زبان گویا که در راستای اهداف و مصالح بیگانگان در اختیارشان قرار گرفته است.

جوانانی مسلمان و نویسندگانی ماهر تحریر روزنامهها و مجلاتی را عهده دارند، که حکومتهای اجنبی جهت نشر تبلیغاتشان در کشورهای اسلامی و اثر گذاشتن بر روحیه و تفکر مسلمانان و تحریف حقایق، آنهم با استفاده از تواناییهای خود مسلمانان، انتشار میدهند.

دسته ای از فاضلان هستند که از لحاظِ نسب از عربهای اصیل و خالص اند و به خاندان هایی نسبت دارند که در عظمت، اخلاص و اسلام ریشه دارند، پدرانشان در راه حق و نابودی باطل

پیکار کرده اند، نسبتهایی که در اسامی این فاضلان است برای ما یادآور تاریخی است با شکوه از پدرانشان که سرشار از شاهکارهاست، عزیزانی که خون این پدران در رگ و ریشهی شان سرایت کرده و اکنون آثار آن در سیما و چهره ی این فاضلان نمایان است، امّا این عزیزان امروز در حکومتهای اجنبی مشغول خدمت هستند و به زبان فصیح مضری سخن میگویند؛ زبانی که قرآن به آن نازل شده است و پیکهای مسلمان در محافل شاهان ایران و روم به آن سخن میگفتند و رسالت اسلام را ادا می نمودند و در دل دشمن وحشت و رعب می انداختند، زبانی که فرماندهان و سلحشوران مسلمان با آن حماسهها و خطبههای جهاد را ایراد می نمودند، آری، با این زبان پرافتخار که جز دلاوری و شجاعت اسلامی برای بیان چیزی دیگر نمی زیبد و با این واژگان رسا و دلکش که جسز برای بیان حق و جهاد در جایی دیگر نمی زیبد و با این واژگان رسا و دارند برای حکومتهای اجنبی، که مسلمانان را بازیچه ی خویش قرار داده اند و سیاست، اینها استقلال، ایمان، فکر و اقتصادشان ضربه وارد نموده اند و چه کارهای دیگر که نکرده اند تبلیغات میکنند.

بارها از چنین افرادی شنیده ایم که درباره ی حکومتهای اجنبی میگویند: آنها در راه مصالح عربیت و اسلام و ترقی آن دو تلاشهای قابل تقدیری را انجام می دهند. این نوع حکومتها: «در جهانی که تاریکی مطلق بر آن حاکم است، نور آزادی و آزادگی هستند. بارها شنیده ایم که خدمات مهم و همکاری های قابل توجه رسانه های بریتانیایی در جهت نهضت کشورهای عربی، وحدت افکار و فرهنگ آنان، تحکیم روابط متقابل، نشر فرهنگ عربی و اسلامی، آگاه نمودن مسلمانان از تاریخ با عظمت و تمدن شکوهمندشان و اطلاع رسانی به جهان عرب از جریانات و رویدادهای موجود با صداقت و خلوص تقدیر و بزرگداشت میکنند.» (۱۱) و بسا اوقات می شنویم یا می خوانیم که این افراد باور این حکومتها را نسبت به دموکراسی صحیح و تلاش آنان را در راه تحقق امنیت عمومی، صلح جهانی، آزادی ملت های مستضعف و کشورهای محکوم به شکست، تأیید میکنند و به اینکه آنان پرچمدار عدالت و مساوات، ظلمستیزی و حق طلبی هستند، کاملاً باور دارند و ...

واقعاً اگر وجدان این افراد باگفته هایشان همسویی ندارد و میدانند که چنین کلماتی در غیر موضعشان استعمال شده است و صرفاً در جهت منافع مادّیشان بوده است، پس ای وای بر شرافت،

١- جملات داخل پرانتز عيناً نقل شده است.

انسانی، ای وای که کالاهای گرانبها چه ارزان شدهاند، ای وای که واژگان سرشار از مفاهیم چه زود از دست رفتند و ای وای بر نگونبختی زبان عرب و مردمان عرب؟!

و اگر واقعاً با اعتقاد و اعتماد و از روی درک و فهم اظهار شده است پس این چه جهالتی است نسبت به حقایق و این چه انکاری است نسبت به مشاهدات عینی و این چه مسخی است که قلبها به آن دچار شدهاند؟

امروز عصر تناقض گویی است. بسا اوقات ادیب یا روزنامه نگاری مشاهده می شود که در مورد یکی از قهرمانان جهاد اسلامی یا یکی از مجددان اسلامی موضوعی حماسی می نویسد، اما هنوز جوهر نوشته هایش نخشکیده است که با همان قلم به تقدیر و ستایش یکی از خائنان به این امت می پردازد و یا به خاطر مصالح سیاسی و منافع مادّی به تأیید موردی از عملکردهای اجانب روی می آورد، و این عملش را نیز تناقض نمی داند.

یکی از پادشاهان عرب اسبی از یک شاعر عربی خواست. شاعر مزبور از دادن اسب خودداری ورزید، هر چند که در مقابل پولگزافی پرداخت شود و چنین گفت:

### أبسيت اللسعن إن سكاب علق نسفيس لاتسعار و لاتسباع

«از لعن و نفرین به دور باش، سکاپ گوهری است گران بها که نه عاریه داده می شود و نه فروختنی است.»

گویا وجدان این گونه افراد که در خدمت حکومتهای بیگانه و یا حکومتهای ملّی و ظالم که برگرده ی مسلمانان حاکمند، در آمدهاند و از رسانههای آنها موضوعاتی منتشر میکنند که نه وجدانشان راضی است و نه علمشان آن را تأیید میکند و در برابر دریافت کارمزد ماهیانه کتاب می نویسند و روزنامه نگاری میکنند، گویا وجدان این افراد از اسب آن شاعر جاهلی به مراتب پست تر و ارزان تر است، که وجدان اینها فروخته می شود و به عاریه داده می شود امّا آن اسب نه فروخته می شد و نه عاریه داده می شود امّا آن اسب نه فروخته می شد و نه عاریه داده می شد.

در شرق اغلب ارتباطها و وابستگیها بر بنیانی غیر مادی استوار بود؛ بنیانی عقلی، یا روحی و یا وجدانی، که خودخواهی و خودپرستی در این ارتباطات جایی نداشت. به همین دلیل ارتباطها و وابستگیهایی پدید می آمد که نمی توان آنها را مادّی یا منفعت طلبی، تحلیل کرد. این روابط سخت ریشه دار بود؛ به عنوان مثال ارتباط شاگرد و اخلاصش نسبت به استاد کرد این بود که امروز ارتباط فرزند با پدر چنین نیست. خبر وفات استاد مشهور، علامه نظام الدین لکهنوی (متوفای ۱۱۶۱ه.) صاحب برنامهی درسی مدوّن که در حال حاضر در مدارس هند و

خراسان (۱) اجرا می شود انتشار یافت. هنگامی که خبر درگذشت او به شاگردش، سید کمال الدین عظیم آبادی از عظیم آبادی از شدت غم و اندوه در جا وفات نمود و شاگرد دیگرش، ظریف عظیم آبادی از شدت گریه بینایی اش را از دست داد. مدتی نگذشت که معلوم شد، انتشار خبر وفات استاد نادرست بوده است. (۲)

شاید ذهنیت معاصر وجود چنین روایتی را نپذیرد؛ اماکسیکه از طبیعت شرقیان و رابطهی عمیق شاگرد با استاد و محبت آن اطلاع دارد، چنین روایتی را نه عجیب میداند و نه دروغ می پندارد.

افراد آگاه به تاریخ و فلسفه ی اخلاق می دانند که چهار قرن قبل از مسیح در اروپا مکتبی پدید آمد که تا سده ی نوزدهم میلادی دارای طرفداران و هوادارانی از فلاسفه ی بزرگ و دانشمندان اخلاق بود. این مکتب با اعتقاد به لذت جسمی، آن را میزان اخلاق و معیار تمام اعمال می دانست و به پیروانش تأکید می نمود تا فرصت ها را غنیمت شمارند و حدا کثر لذت و بهره را از زندگی دنیا سرند.

پیروان این مکتب به دو دسته تقسیم شدند: دسته ی نخست؛ لذت طلبان، معتقد بودند که باید بین انسان و خواست هایش هیچ مانعی وجود نداشته باشد تا انسان بتواند به تمام شهوت ها و لذتهای مورد نظرش برسد. میگفتند: سعادت یعنی اشباع شهوت ها، برآوردن نیازهای نفس و رسیدن به لذت و خوشی.

دستهی دوّم؛ نفع طلبان بودند. آنها معتقد بودندکه رسیدن به منفعتی که سبب لذت و خوشی توده ی زیادی از بشر بشود، وظیفهی ماست. به همین دلیل از نظر آنان اخلاق تنها زمانی ارزش داشت که سبب فراهم نمودن منافع و خوشی انسانها باشد. آنها چنین می پنداشتند که سعادت یعنی فراهم نمودن شادی و لذت برای بشریت و زدودن رنج و درد از آنان.

خوانندهی محترم روح مادی و روح شیفتهی لذت و آسایش راکاملاً در پیکر، تمایلات و گرایشهای این مکتب اعم از پست ترین دسته تا مترقی ترین آن مشاهده میکند. این روحیه با طبیعت شرق و ادیان آسمانی آنکاملاً تفاوت دارد. این گرایش مادی در فلسفه، اخلاق ، ادبیات و تمدن غرب عمیقاً تأثیر گذاشته و همواره بر زندگی غربی و معاشرت آن، حاکم بوده است.

۱- این برنامهی درسی اکنون در هند و پاکستان، بلوچستان ایران و در برخی از مدارس دینی اهل سنت خـراســـان همچنان مورد توجه و عملی است و برنامهی درسی نظامی به ایشان منسوب است.

۲ رک: الحسني، عبدالحي، نزهة الخواطر، ج ٦.

گذشته از آن، غربیان برای شناخت منفعت و ارزیابی آن قبل از هر چیز به مادیت روی می آورند؛ زیرا آنها با به داوری نشاندن اذهان و عقلهای مادی محض خویش به هیچ حقیقتی که ماورای حس، اندازه، شمارش و وزن باشد اعتقاد ندارند و هرگز به نیرویی که سبب جلب لذت و آسایش نباشد باور ندارند. ابیقور (۱) (متوفای ۲۷۱ ق .م.) تصریح نموده است که منفعت اساس شناخت اعمال است و منفعتی که سبب جلب لذت و سرور نباشد، ارزشی ندارد. بدین ترتیب طبیعت و عقل غربی باگذشت قرنها و سالها به گرایشهای مادی روی آورد. نهایتاً نتیجهای که پدید آمد این بود که ذهنیت غربی و منطق معاصر از رهنمون شدن به منفعتهای غیر محسوس، که جلب کننده ی لذت و سرور ظاهری نیست، عاجز ماند و عقلیت اروپایی به مقام دفاع از مادیت برخاست و معیار حسن و صحت اخلاق را وابسته به میزان جلب منافع مادی و رسیدن جامعه به برخاست و معیار حسن و صحت اخلاق را وابسته به میزان جلب منافع مادی و رسیدن جامعه به بازشناسی خیر از شر شد و اخلاق که در میزان مادیت جایگاهی ندارد، ارزش خود را از دست داد و فقط ارزش دینی و اخلاقی آن هم به اصطلاح قدیم باقی ماند که هر روز دایره ی سلطهاش در و فقط ارزش دینی و اخلاقی آن هم به اصطلاح قدیم باقی ماند که هر روز دایره ی سلطهاش در قلبها و عقلها محدود تر می شود و هوادارانش را از دست می دهد و صرفاً در ردیف خاطرات گذشته و شعایر قدیم قرار میگیرد.

آدابی مانند شفقت و محبت پدران به فرزندان، وفای همسران و حفاظت از ناموس شوهر در غیاب وی و غیره، جایش را به صنعت، اختراع، تولید، ملیگرایی و نژاد میدهد و اصطلاحات جدید روز به روز رشد میکند و ارزش مییابد.

جامعه ی معاصر با تشکل های اجتماعی و ملّی که براساس خطوط سیاسی، صنعتی و اقتصادی طرح شده است، روز به روز از روابط خانوادگی و رشته های قرابت خونی، می کاهد. در جامعه ی کنونی چگونگی برخورد فرزند با پدر و زن با شوهر تا زمانی که در دایره ی مدنیت وجود دارد و سبب آشفتگی اوضاع و شورش علیه نظام و ایجاد مشکل در مسیر مدنیت نشود، اهمیتی ندارد. بنابراین در این جامعه نافرمانی پدر، ظلم شوهر، بی عفتی زن، فساد مرد و خیانت همسر، امری عادی است.

۱- فیلسوف یونانی و بنیانگذار مکتب ابیقوری، به سال ۳۴۱ ق. م. زاده شد و به سال ۲۷۰ یا ۲۷۲ درگذشت. وی شاگرد اقسنو قراطیس و پیرو ذیمقراطیس بود. او لذت را غایت مطلوب بشر میدانست و میگفت: لذت خیر مطلق است. (د.ن.)

## باب پنجم اسلام و رهبری جهان

□ فصل اوّل: خيزش جهان اسلام

🗖 فصل دوّم: رهبری جهان عرب



#### خيزش جهان اسلام

## رویکرد تمام جهان به سوی جاهلیت

بنابر عوامل تاریخی، عقلی، طبیعی و جبری پیشگفته، اروپای مسیحی به جاهلیت مادی تبدیل شده است. از آموزههای روحی، فضایل اخلاقی و اصول انسانی بازمانده، از پیامبران، کاملاً دست شسته و اینک در زندگی انفرادی جز لذت و منفعت مادی، در زندگی سیاسی جز قدرت و غلبه و در زندگی اجتماعی جز ملیگرایی و نژادپرستی ظالمانه، به چیزی دیگر باور ندارد. در برابر طبیعت انسانی و اصول اخلاقی سر به عصیان برداشته است، به ابزار [وماشینیزم] سخت دل بسته و از اهداف و مقاصد روی برتافته است و به کلی هدف زندگی را به فراموشی سپرده است.

اروپا با تلاش مستمر در زندگی و کوشش خستگی ناپذیر در راستای فن آوری و تکنولوژی و در عین حال با نادیده گرفتن تربیت اخلاقی، تغذیهی روح، انکار دستاوردهای پیامبران و پرداخت بیش از حد به مادیات و با تواناییهای هولناک فاقد انگیزهی دینی و حصار اخلاقی، تبدیل به فیلی خشمگین شده است که ضعیفان را پایمال می کند و آبادانی و نسل بشر را نابود می کند. از یک سو با کناره گیری مسلمانان از صحنهی زندگی، شانه خالی کردن از رهبری جهان و پیشوایی ملتها و کو تاهی شان در امر دین و دنیا و جنایتی که در حق خود و بنی نوع انسان مرتکب شده اند، و از سوی دیگر، افتادنِ زمام ملتها به دست اروپا و جانشین شدن اروپا به جای مسلمانان در رهبری جهان و به حرکت در آوردن کشتی زیستی و مدنی، که سکّان دار حقیقی اش کنار رفته ، اینک جهان با تمام ملتها و تمدنهایش به سان قطاری است که جاهلیت و مادیت، لکوموتیو آن است و با سرعت تمام دارد آن را به سوی هدفی نامعلوم میکشاند. این در حالی است که مسلمانان مثل ملتهای دیگر، سرنشینان این کشتی هستند و هیچ اختیاری از خود ندارند.

اروپا از لحاظ قدرت و سرعت به هر میزانی پیشرفت کند و تجهیزات و وسایلش افزایش یابد، به همان میزان سرعت قطار بشری به سوی هدف جاهلی، آنجاکه آتش و نابودی و اضطراب و قتل وکشتار، هرج و مرج اجتماعی، نابهنجاری اخلاقی، بحران اقتصادی و فقر روحی در انتظار اوست، افزایش مییابد.

اکنون اروپا سرعت سریع السیرترین قطارها راکند میداند و میخواهد به سوی هدف خویش نه با سرعت هواپیما بلکه با سرعت اتم جلو رود.

## تسلّط فلسفهی مادّی اروپا بر جهان

امروز در روی زمین اعم از اروپا، امریکا، افریقا و آسیا امت و یا جماعتی به چشم نمیخورد، که با عقاید و نظریات غربیان مخالفت ورزد و با روند حرکت و دیدگاههای آنها مبارزه کند و اصول فلسفهی جاهلی و سیستم زندگی آنها را مورد بررسی قرار دهد.

اختلافات سیاسی و تنشهایی که احیاناً مشاهده می شود صرفاً از نوع رقابت بر سر قدرت است و اینکه چه کسی باید در دنبال کردن هدف مشترک مورد نظر، رهبری را بر عهده داشته باشد. بدین جهت بود که ابرقدرتها از دیرباز دوست نداشتند که هم پیمانان و متحدان به تنهایی افتخار رهبری جهان و درآمدها، منابع، بازارها و مستعمرات آن را در دست داشته باشند؛ نظر به اینکه این ابرقدرتها از لحاظ قدرت، دانش، تکنولوژی، سازمان دهی، نبوغ و هوشیاری، نه تنها از آن متحدان کمتر نبودند، بلکه برتر نیز بودند. ولی اینکه ابرقدرتها درصدد آن باشند که به سوی هدفی دیگرگام نهند و کاری را که عیسی مسیح انجام می داد اینان نیز انجام دهند، در زمین عدل و داد را استوار و برقرار کنند، ملتها را به سوی دین و تقوا سوق دهند و از مادیگری به سوی درونگرایی و اخلاق برگردانند، کاری بس بعید بود!

نظام کمونیستی روسیه نیز چیزی جز ثمره ی تمدن غربی نیست که اینک به حد کمال و پختگی خویش رسیده است. تنها تفاوتی که نظام کمونیستی روسیه با دیگر کشورها و دولتهای اروپایی دارد، این است که روسیه پرده ی نفاق و تزویر راکنار زده است و آنچه را غربیان مدتها پنهان نموده بودند و در اخلاق و اجتماع خویش بدان اعتقاد داشتند، اجرا نموده است. روسیه حرکت کشورهای غربی را به سوی الحاد، بی دینی، بی بند و باری ، مادیگری و بهیمیت کند و می دانست؛ بنابراین اینک با شتاب و صراحت تمام به سوی هدف مشترک، حرکت می کند و می خواهد بشر را به آنجا برساند که خود رسیده است.

#### ملّتها و کشورهای آسیایی

اما ملتها و دولتهای آسیایی و شرقی در حال حرکت به سوی هدفی هستند که ملتهای اروپایی در تمدن و سیاست خویش بدان رسیدهاند و در اخلاق ، آداب و اجتماع خویش به چیزهایی باور دارند که اروپاییان به آنها روی آوردهاند. در مورد زندگی و هستی نیز باورهایی شبیه باروهای اروپاییان دارند. در بعد اخلاق، سیرت و تهذیب به چیزی خود را میآرایند که اروپاییان به آن خود را آراسته نمودهاند. البته یک نکته هست و آن اینکه کشورهای آسیایی و شرقی حاضر نیستند بیگانگان فرومایه بر آنها مسلط باشند و آنها را بهسان انسانهای سفیه از تصرفاتشان باز دارند، و یا اینکه اروپاییان بر آنها دولتها و امپراتوریهایی را تشکیل دهند و در سایهی آن، در رفاه و آسایش به سر برند و شرقیان خود در داخل کشورهای خویش از آنچه اروپاییان مدتها در خارج از کشورهایشان به آن دست یافته بودند، محروم بمانند. اما این مطلب که آسیاییها و شرقیان مادی بودن اخلاق و رفتار اروپاییان را نکوهش کنند و از فلسفه و مبانیشان ایراد بگیرند، موضوعی است که آنها را با دید تقدیر و تمجید می نگرند.

هرگاه این دسته از کشورها به استقلال دست یافتند و زمام امور خویش را به دست گرفتند، آن وقت است که اخلاق و اصولشان نمایان میشود و سیرت جاهلی آنها در شکل طبیعی و حقیقی خویش بروز میکند و معلوم میشودکه بدترین و فجیع ترین شکل از سنگدلی، بازی کردن با خون انسانها، هتک ناموس، ربودنِ اموال، قتل، کشتار و نابودی در تاریخ است.

در برخی از کشورهای آسیایی در پی استقلال از سلطه ی بیگانگان، جنایات و فجایعی رخ داده است که حیوانات و درندگان نیز چنین نمی کنند و گوشها حاضر به شنیدن نیستند. با برخی از شهروندان و هموطنان خویش چنان برخورد کردند، که نظیرش در تاریخ تکرار نشده است؛ فرزندان شیرخوار کشته و تکه تکه شدند، زنان هتک حرمت شدند و با سنگدلی تمام به قتل رسیدند، قنوات و چاههای آب، زهرآلود شدند، خانهها ویران گردیدند، بمبها فرو ریخته و آتشها شعله ور گردیدند، به هر قریهای که درآمدند ساکنانش را به خاک سیاه نشاندند و همه را از دم تیخ گذراندند. انسانهای وحشی با خون و حرمت مردم بازی کردند و چاهها از زنانی که مرگ را بر هتک

حرمت خویش ترجیح داده بودند، پر شد. این علاوه بر زنانی است که با وحشیگری و به طرزی فجیع و بی سابقه در تاریخ، کشته شدند. جنایاتی که شاید کشورهای اسلامی و کشورهای متمدن دنیا در مورد وقوع آنها دچار شک و تردید شدند. دردآورتر از آن، فشارهای دینی و تحریمهای

اجتماعی است که گروههای فوق در داخل کشورهایشان از دست صاحبان قدرت تحمل می کنند و فرهنگ و دیانتشان مورد تهاجم قرار می گیرد و اغلب از آزادی فرهنگی و حتی زبان باستانی خویش محروم می شوند و وادار به پذیرفتن زبانی پوسیده و ساختگی می شوند. در این کشورهای تازه به دوران رسیده، زورمندان می کوشند هر نوع اثری از فرهنگ و تمدن گروههای ضعیف را محوکنند و با جعل اکاذیب و جنایات، فرهنگشان را بی اعتبار سازند. هر روز حکایت گرگ و برت را تکرار می کنند. کارمندان را از کار برکنار می کنند و راههای تجارت و کسب درآمد را بر رویشان می بندند، مغازه ها و اماکن تجاری شان را تعطیل و با دلایل مضحک و واهی املاک و دارایی هایشان را مصادره می کنند.

از طرفی ملتهای فوق از نظر دین و اخلاق شدیداً تهی و شیفتهی مال و مادّه شده اند و شیطانِ منیّت و حرص بر آنها تسلط یافته است؛ به گونهای که حکومتها را نیز خسته کرده اند و به فریاد وا داشته اند. نرخها به شکل سرسام آوری بالا رفته است؛ هرگاه حکومتها به نرخگذاری روی می آورند، کالاها و مواد از بازار ناپدید می شود و مردم برای خوراک و پوشاکشان چیزی نمی یابند و مجبور می شوند به همان قیمتی که مورد نظر فروشندگان است تن در دهند و آنگاه است که بازار سیاه رواج پیدا می کند و خیانت، جنایت، رشوه خواری و قاچاق شایع می شود و حکومت و تجار به مانند دو اسب و یا دو قهرمان می مانند که در میدان مسابقه قرار گرفته اند و هر یکی درصدد استفاده از فرصت و ضربه ی فنی کردن حریف خویش است. در این میان مردم بیچاره مانند دانه ای هستند که بین دو سنگ آسیاب قرار گرفته است و در زندگی خویش سرگردان و پریشان اند.

اصلاحگران و دینداران بارها کوشیدند تا در کالبد چنین امتهایی، حیاتی جدید بدمند و روح اخلاق، فضیلت، امانت و اقتصاد صالح را در آنها ایجاد نمایند، اما با شکست مواجه شدند و چنین نتیجه گرفتند که ایجاد امتی مستقل و جدید آسان تر است از اصلاح و تهذیب چنین ملتهایی که اجلشان فرا رسیده و مدت دوامشان به سر رسیده است.

### تنها راه حل بحرانهای جهان

تنها راه حل، انتقال رهبری جهان و انتقال سکان زندگی از آن دست گنه کار و خاین، که وظیفهاش را بد انجام داده، به دست پاک و ماهر است.

زیرا انتقال رهبری از انگلیس به امریکا و یا از هر دو به روسیه هیچ نتیجهای ندارد و در اوضاع هیچ تغییری به وجود نمی آید. این نوع تحول مانند انتقال پارویی است که از دست راست به دست چپ سپرده می شود و یا برعکس. امریکا، انگلیس و روسیه، همه دست های یک فرد هستند که در سکان داری زندگی متناوباً عمل میکنند و در حرکت دادن کشتی بر یک خط و به سوی یک هدف، یکی بعد از دیگری پارو را به دست میگیرند.

تحوّل اساسی و مؤثر، انتقال رهبری است از اروپا به معنای وسیع کلمه یعنی امریکا، انگلیس، روسیه و تمام ملتهای آسیایی و شرقی که مانند اروپاییان می اندیشند و جاهلیت و مادیگری، رهبری آنها را به دست دارد، به جهان اسلام که سیدنا محمد کری آنها را به دست دارد. دین فرزانهاش، رهبری آن را به دست دارد.

این است تنها تحولی که می تواند جهت تاریخ را عوض کند و مسیر تمام امور را تغییر دهد و جهان را از آن لحظهی خطرناکی که در انتظارش هست، نجات دهد.

به راستی که جهان اسلام باید در انتظار و آرزوی در اختیار گرفتن این مقام بزرگ باشد. باید هر کشور و ملت اسلامی برای چنین مهمی کمر همت را ببندد و هر مسلمانی باید در راه چنین هدفی با جان و مالش پیکار کند؛ زیرا این همان وظیفهی مبارکی است که از روز پیدایش امت اسلام در صحنهی روزگار و از روز نمایان شدن نخستین هستههای امت اسلام در شبه جزیره ی عربستان، بر دوشش گذاشته شده است.

### حرکت جهان اسلام به دنبال اروپا

از واقعیتهای شگفتانگیز اینکه در دوران اخیر مسلمانان در گوشه و کنار جهان، حتی در مراکز و سرزمینهای اسلامی، تبدیل به هواداران جاهلیت اروپایی و سپاهیان داوطلب آن شدهاند، تا آنجا که برخی از ملتها و دولتهای اسلامی، ملتهای اروپایی را که از چندین سده رهبری حرکت جاهلیت را به عهده دارند و احیاگر جاهلیت جدید هستند و در شرق و غرب پرچمهای الحادی خویش را برافراشتهاند، آنها را مددکار مسلمانان و حامی اسلام، حامل پرچم عدالت در جهان و برپادارندگان عدالت، میدانند.

عموم مسلمانان به جای اینکه فرماندهان سپاه اسلام باشند، به این دلخوش داشتند که دنباله روان لشکر جاهلیت باشند. اخلاق جاهلی و اصول فلسفه ی اروپایی به سانِ آب در برگهای درخت و الکتریسته در سیمهای برق، در وجودشان راه یافت. از این رو در کشورهای اسلامی در بسیاری از مظاهر و آثار مسلمانان، مادیگری غربی نمایان است؛ از آن جمله است روی آوردن به شهوات، حرص و آز برای زندگی، درست به سانِ کسی که جز زندگی دنیا به زندگی دیگر و به

آخرت ایمان ندارد و به فکر ذخیره یه هیچ خیر و عملی نیک نیست. در جاه طلبی و زراندوزی درست به سانِ کسانی که فقط به دنیا و اسباب آن ارزش قایل هستند، رقابت وجود دارد. در ترجیح مصالح و منافع شخصی بر اصول و اخلاق ، مانند کسی هستند که به هیچ پیامبر و کتابی ایمان و به آخرتی امید ندارند و از هیچ حسابی بیمناک نیستند. حبّ دنیا و فرار از مرگ، همانند کسی که دنیا تنها سرمایه و آخرین آرزو و نهایی ترین درجه ی درک اوست، شیفته شدن به مظاهر توخالی و زیبایی های پوچ مانند ملتهای مادی که از واقعیتهای زنده و اصول اخلاقی بی بهره هستند، کرنش در برابر انسان، ذلّت در برابر حکّام، رجال حکومت و پستهای دولتی و تقدیس و تمجیدشان مانند بت پرستان و ملتهای مشرک، همه جا نمایان است.

## مسلمانان با تمام کاستیهایشان، پناهگاه بشریت و آرزوی آینده هستند

علی رغم تمام ضعفها و نارساییهایی که مسلمانان به آن دچار هستند، آنها امت روی زمین هستند، که طرف و رقیب غربیان در رهبری ملتهای جهان محسوب می شوند و تنها امتی هستند که دینشان آنها را موظف نموده تا حرکت جهان را زیر نظر داشته باشند و جهانیان را بر اخلاق ،کردار و تمایلاتشان محاسبه نمایند و به سوی فضیلت، تقوا، سعادت و رستگاری در دنیا و آخرت سوق دهند، و تا آنجا که توانایی دارند بین انسانها و جهنم فاصله ایجاد کنند. آری، مسلمانان تنها امتی هستند که دینشان و ساختار و فطرت آیینشان به آنان اجازه نمی دهد تا تماشاگر انتقال ملتهای دیگر به سوی جاهلیت، باشند.

این است تنها امتی که هر آن احتمال دارد برای نظام جاهلیت، نظامی که اروپا آن را در شرق و غرب گسترانیده است، مهم ترین خطر باشد؛ خطری که می تواند تمام تلاش های جاهلیت را نابود سازد.

شاعر اسلام، دکتر محمد اقبال فی در قصیده ی بی نظیرش تحت عنوان ((پارلمان ابلیس)) این خطر را از زبان ابلیس، بازگفته است. وی در این قصیده آورده است که شیاطین و شاگردان و همکاران ابلیس در جلسهای مشورتی یکجا جمع شدند و در مورد سیر جهان، خطرها و فتنههای آینده و آنچه نظام اهریمنی را تهدید می کند، و همین طور پیرامون و ظایف شیطانی شان به مذاکره پرداختند. فتنه ها و خطرات زیادی را که نظام شیطانی شان را در برگرفته بود و آن را تهدید می نمود، یادآوری کردند و از عواقب نافر جامشان هشدار دادند.

یکی از آنها نظام جمهوری را متذکر شد و مورد تأکید قرار داد.

دوّمی گفت: از جمهوری زیاد بیم نداشته باشید؛ زیرا جمهوری فقط پوششی است بر ملوکیت و این ما بودیم که ملوکیت را در لباس جمهوری در آوردیم. هنگامی که پی بردیم اکنون انسان آگاه شده و به ارزش و کرامتش پی برده است و امکان دارد علیه نظام ما دست به شورش بزند و پیامدهای ناگواری را به بار آورد، وی را با جمهوری سرگرم نمودیم. مسلّم است که صرفاً نام ملک یا امیر چندان اهمیتی ندارد. از طرفی ملوکیت در وجود شخصی مستبد، منحصر نیست، بلکه ملوکیت آن است که انسان در زندگی خویش نیازمند دیگران باشد، این نیازمند چه فرد باشد یا ملّت، تفاوتی ندارد. مگر نظام جمهوری غرب ظاهرش درخشان و روشن نیست، در حالی که باطنش از باطن چنگیز هم تاریک تر است؟

دیگری گفت: چندان مهم نیست، مشروط بر اینکه روح ملوکیت باقی ماند. اما جناب رییس! در مورد فتنهای خطرناک که کارل مارکس یهودی به وجود آورده است، این فرد باهوش که نبی نیست، اتما در بین هوادارانش دارای کتابی مقدّس است، چه میگویید؟

آیا جناب رییس در جریان امر قرار دارد که این فرد جهان را تکان داده است و بردگان را علیه مالکانشان شورانده است و اساس امارت و آقایی را متزلزل نموده است؟ دیگری خطاب به رییس مجلس گفت: عالی جناب! افسونگران اروپایی، هر چند مریدان مخلص شما هستند، امّا من به هوش و فراستشان اعتماد ندارم. سامری یهودی، مارکس مزبور که کپی مزدک است، با اصول کمونیستی خویش، نزدیک است بر جهان چیره شود. همه زبان در آورده اند، مستمندان با آقایان رقابت میکنند. ما در بدو امر این حرکت را چندان اهمیت ندادیم و اکنون به جایی رسیده است که در آینده امکان دارد، بر زمین و بر جهانی که جنابعالی حکومت داشتید مسلط شود. شاید علیه شما قیام نماید و نظام دنیا و اژگون شود.

رییس مجلس، ابلیس، شروع به سخن گفتن نمود و چنین گفت: من زمام امور دنیا را به دست دارم و هر گونه بخواهم تصرف مینمایم. جهان شگفت زده خواهد شد، آنگاه که اروپاییان را به جان یکدیگر میاندازم و چون سگ بر هم حمله ور شوند و چون گرگان درنده یکدیگر را پاره کنند، زمانی که در گوش رهبران سیاسی و پیشوایان مسیحی زمزمه نمایم، عقلشان را از دست خواهند داد و دیوانه خواهند گردید.

اما در مورد نظام کمونیستی که بر اصل اشتراک استوار است، مطمئن باشید که منطق مزدکی و فلسفه ی اشتراکی به هیچ وجه نمی تواند، فاصلهای راکه فطرت بین انسان ها ایجاد نموده است، از بین ببرد. من از این کمونیست های کودن و بیچاره هیچ بیمی ندارم، واقعاً اگر من هراس دارم،

هراسم از امتی است که تا هنوز شرارهای حیات و بلندپروازی در خاکسترش وجود دارد، امتی که دارای افرادی است که شبانگاهان از رختخوابهایشان فاصله میگیرند و سحرگاهان اشک بر رخسارشان سرازیر است.

بر کارشناسان باهوش مخفی نیست، که خطر آینده و مصیبت فردا، اسلام است؛ نه کمونیسم. من می دانم که این امت قرآن را ترک نموده است و چون امتهای دیگر به زراندوزی و جمع آوری دنیا شیفته شده است. می دانم که اکنون شب شرق تاریک و ظلمانی است و علما و شیوخ اسلام دارای ید بیضایی که تاریکی ها را بزداید و جهان را منور گرداند، نیستند؛ اما با این وصف من بیم دارم از اینکه نابسامانی ها و صحنه های تکان دهنده ی این عصر، امت مزبور را بیدار کند و آن را به سوی شریعت محمد المنظم شریعه گرداند.

من شما را بیم می دهم از دین محمد الم الم المانت و عقت، دین جوانمردی و قهرمانی، دین نوامیس و ارزشها، دین کرامت و شرف، دین امانت و عقت، دین جوانمردی و قهرمانی، دین مبارزه و جهاد، دینی که تمام انواع بردگی و آثار به بردگی کشاندن انسانها را لغو می کند، بین مالک و مملوک فرق قایل نیست، پادشاه و فقیر را در یک صف قرار می دهد، اموال را از هر نوع پلیدی و آلودگی پاک می گرداند و صاحبان ثروت و دارایی را بر اموالشان مسلط می کند و آنها را اماننداران و و کلاء بر مال قرار می دهد:

﴿وَ أَنْفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِينَ فِيهِ﴾ ﴿ وَ أَنْفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِينَ فِيه

«از آنچه خداوند شما را در آن جانشین دیگران نموده است، انفاق کنید.»

کدام نهضت و انقلاب شدیدتر و خطرناکتر از انقلابی استکه این دین در عالم اندیشه و عمل به و عمل اندیشه و عمل به و عمل به و جود آورد. زمانیکه فریاد برآورد: زمین از آن خداست؛ نه از آن پادشاهان و سلاطین.

تمام تلاش هایتان را به کارگیرید، تا این دین از چشم مردمان پنهان بماند. از اینکه مسلمان اعتمادش به پروردگارش ضعیف است و ایمانش به دینش نارساست، شادمان باشید. به نفع ماست اگر مسلمان به مسایل علم کلام، الهیات، تأویل کتاب خدا و آیات قرآن، مشغول باشد.

بانگ اذان مسلمان را مورد تهاجم قرار دهید که وی می تواند با اذان و تکبیرش طلسمهای جهان را درهم شکند و افسون ما را باطل نماید.

بكوشيد تا شب مسلمان طولاني شود و سحرش به تعويق افتد. .

برادران! مسلمان را از جدّیت و کوشش باز دارید تا در صحنهی رقابت جهانی، بازنده باشد. بازهم به نفع ماست اگر مسلمان بردهی دیگران گردد، دنیا را رهاکند و از آن فاصله گیرد و به قصد زهد و اجتناب از خطرات دنیا، دنیا را به دیگران واگذارد. افسوس از آن روزی که این امت بیدار شود و دینش وی را وادارد تا جهان را مورد مراقبت شدید قرار دهد.

## رسالت جهان اسلام

جهان اسلام تنها می تواند با همان رسالت خویش که بنیانگذارش به وی سپرده است و با ایمان و از خودگذشتگی در راه آن رسالت، به پا خیزد. رسالتی است بس نیرومند، روشن و تابناک که جهان عادل تر، بر تر و خجسته تر از آن را برای بشریت سراغ ندارد.

این درست همان رسالتی است که مسلمانان در فتوحات نخست خویش حامل آن بودند. یکی از مسلمانان در مجلس یزدگرد، پادشاه ایران اینگونه آن را خلاصه نموده است:

«الله ابتعثنا لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة الله وحده و من ضيق الدنيا إلى سعتها و من جور الأديان إلى عدل الإسلام»

«الله ما را فرستاده است تاکسی راکه بخواهد از عبادت بندگان به عبادت خدای واحد و از تنگنای دنیا به فراخنای آن و از جور ادیان به عدالت اسلام، درآوریم.»

رسالتی که به هیچ نوع فزونی و کاهشی نیاز ندارد و بر قرن بیستم چنان انطباق دارد که بر قرن ششم مسیحی انطباق داشته است. گویا تاریخ برگشته است و به مانند آن روزی شده که مسلمانان جهت نجات جهانیان از چنگال بت پرستی و جاهلیت از جزیرهی خویش بیرون آمدند.

امروز نیز مردمان به پرستش بتهایی که خود تراشیدهاند و یا در قبر هستند و یا نصب شدهاند، دل بستهاند. عبادت خدای یگانه هنوز غریب و مغلوب است، فتنه ها همچنان پابرجاست، خواسته های نفسانی به سانِ خدا مورد پرستش قرار میگیرد، راهبان و دانشمندان، پادشاهان و فرمانروایان، صاحبان قدرت و ثروت، رهبران و احزاب سیاسی به جای خدا مورد تعظیم و تمجید قرار میگیرند و پیشانی ها در برابرشان به خاک گذاشته می شود.

امروز جهان با وجود وسعت و وفور اسباب سفر و حمل و نقل وگسترش شبکهی ارتباطات کشورها و ملتها، به مراتب از دیروز بر جهانیان تنگ تر است.

جهان امروز را مادیگری تنگ نظر، که جز سود صاحبش به چیزی دیگر نمی اندیشد و جز شهوت و پرستش لذتها چیزی دیگر نمی شناسد، تنگ کرده است. جهان امروز را خودخواهی و انانیت که اجازه نمی دهد در اقلیمی وسیع دو انسان بگنجد، خفه کرده است. همین طور ملّی گرایی به بیگانه با چشم حقارت می نگرد و از هر حق و فضیلتی آن را محروم می گرداند.

از طرفی سیاستمداران مسلّط بر این زندگی مادّی که ابزار حیات و رزق را احتکار نمودهاند، برای هر کس که بخواهند فراخ میکنند. به خیال خود برای برخی روزی را فراوان میکنند و برای برخی دیگر اندک.

بدین ترتیب شهرهای وسیع و بزرگ تبدیل به سوراخ حشرات شدند و مردم مانند کودکان و نادانان از تصرف در اموالشان بازداشته شدند. زمین با همهی فراخیاش بر مردم تنگ گردید و مردم نیز از زندگی خویش بیزار شدند. مردم در سایهی تمدن و پیشرفت در بندها و زنجیرها در آمدند و همواره مورد تهدید قحطیهای ساختگی و حقیقی، جنگهای خارجی و داخلی، اعتصابات هفتگی و روزانه، شدند.

آری، اسلام مردمان را از ظلم ادیان به عدالت اسلام کشاند. در عصر پیشرفته و متمدن کنونی آیینهایی وجود دارد که افکار انسانها را بازیچه قرار داده است و چون ستوران و حیوانات مسخر خویش نموده است. بسا اوقات به پیروانش اجازه می دهد تا صدها نفر را به خاطر ذبح شدن گاوی در روز عید قربان و یا به خاطر شکستن درختی مقدس، بکشند.

اکنون نیز ادیانی، البته بدون نام دین، در دنیا وجود دارد که در نفوذ و قدرت، جور و تعدّی، بازیچه قرار دادن افکار پیروان و داشتن عجایب، از ادیان قدیمی کمتر نیستند. این ادیان همان نظامهای سیاسی و نظریات اقتصادی است که مردم چون دین و رسالت به آنها ایمان دارند؛ مانند نژاد پرستی، ملّیگرایی، دمکراسی، کمونیسم، دیکتا توری و...

اگر دقت شود مکتبهای فوق در برابر رقیبان و کسانیکه به آنها باور نداشته باشند، به مراتب سخت تر و شدید تر از ادیان جاهلی قدیمی هستند.

فشارهای سیاسی امروز به مراتب فجیع تر از فشارهای سیاسی قرون وسطی است. اگر یکی از احزاب ملّی بر رقیبانش پیروز شود و یا اصلی از اصول سیاسی روی کار آید و یا در انتخابات کاندیدای گروهی بر گروه دیگر فایق آید، رقیبش را کاملاً حذف میکند و شدیداً او را مورد شکنجه قرار می دهد. جنگهای داخلی اسپانیا که مدتها به طول انجامید و خونهای زیادی ریخته شد و همین طور جنگهای دینی های جمهوری خواه و کمونیست، و جنگهای دو کره ی شمالی و جنوبی و جنگ ویتنام، همه جز اختلاف سیاسی و نظریات اقتصادی نتیجه ی چیز دیگری نیست.

رسالت جهان اسلام، دعوت به سوی خدا و پیامبر و روز آخرت است. جایزهای که جهان اسلام در این راستا دریافت میکند، عبارت است از: درآمدن از تاریکیها به سوی نور، از عبادت مردمان به سوی عبادت خدای یگانه، از تنگنای دنیا به فراخنای آن و از ظلم ادیان به سوی عدالت اسلام.

امروز از هر روزی دیگر عظمت این رسالت نمایان تر و درکش آسان تر گردیده است و برعکس، جاهلیت رسواگردیده، نارسایی هایش عیان گشته و تنفر مردم از آن افزایش یافته است. اکنون هنگام آن رسیده است که رهبری جهان از جاهلیت به اسلام انتقال یابد مشروط بر اینکه جهان اسلام به پا خیزد و با اخلاص و عزم راسخ و شجاعت تمام، این رسالت را به آغوش گیرد و آن را به عنوان تنها رسالتی که می تواند جهان را از فروپاشی و نابودی نجات دهد، بپذیرد.

#### آمادگی روحی

جهان اسلام هرگز رسالنش را با مظاهر تمدنی که اروپا بر جهان عرضه داشته است و با فراگرفتن زبانها و آداب زندگی آنها، به انجام نخواهد رساند؛ بلکه جهان اسلام رسالتش را با روح و قدرت معنوی به انجام خواهد رساند؛ پدیدهای که هر روز فقر و محرومیت اروپا از آن، رو به افزایش است.

جهان اسلام با ایمان، نادیده گرفتن زندگی، اجتناب از شهوات، شوق شهادت، اشتیاق به بهشت، روی برتافتن ازکالای دنیا و تحمل شکنجهها در راه خدا با صبر و احتساب، میتواند به پیروزی رسد:

﴿وَلاَ تَمِنُوا فِي ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ إِنْ تَكُونُوا تَأْلُمُونَ فَإِنَّهُم يَأْلُون كَمَا تَأْلُونَ و تَرْجُونَ مِنَ اللهِ مَا لَا يَرْجُونَ﴾

«در جستجوی قوم سستی نکنید، اگر از جنگ و جراحات درد میکشید آنان هم مثل شما درد میکشند و رنج میبرند. ولی فرق شما با آنان این است که شما چیزی از خدا امید دارید که آنان امید ندارند.»

قدرت انسان مؤمن و راز پیروزی او در ایمان و امید به اجر الهی نهفته است. اگر جهان اسلام جز به آن نیاندیشد که اروپا در مورد دنیای نقد می اندیشد و دل نبندد جز به آن کالای دنیا که اروپا بدان دل بسته و چشم ندوزد جز به آن امور حسی و مادی که اروپا بدان باور دارد و به چیز دیگری ایمان ندارد، در این صورت شکی نیست که اروپا با قدرت مادی ای که دارد بر جهان اسلام که از نظر قدرت مادی و بدنی از اروپا به مراتب عقب مانده است، سزاوار تر و برازنده تر به پیروزی و رهبری است.

بر جهان اسلام تاریخی گذشت که مسلمانان نسبت به قدرت معنوی توجه نکردند و بقایای این قدرت را نیز تقویت ننمودند، تا اینکه به مرور آثار آن در قلبهایشان خشکید. زمانی که جهان اسلام با صحنههای تکان دهنده دچار گردید، صحنههایی که نیاز به ایمان، صبر، استقامت، تحمل مشکلات و مصیبتها داشت و مسلمانان تا حدی لرزه بر اندام شدند و جهان اسلام به قدرت پنهان معنوی در وجود مسلمانان روی آورد، آن قدرت چون آبنمایی بود که انسان تشنه آن را آب می پندارد و چون به آن نزدیک می شود چیزی را نمی یابد. آنگاه بود که جهان اسلام به جنایت بزرگی که با نادیده گرفتن و ضایع نمودن قدرت روحی مرتکب شده بود، پی برد. در تیر دانش هرچه جست و جو کرد چیزی نیافت که جای آن قدرت معنوی را بگیرد و وی را از آن بی نیاز کند.

جهان اسلام در میدانِ نبردهای سخت و سرنوشتسازی قدم گذاشت؛ چه می پنداشت مسلمانان بر می آشوبند، برای دفاع از اسلام و نجات سرزمینهای مقدّسشان به پا می خیزند و به خاطر اسلام و حریم آن خشمگین می شوند، کشورهای اسلامی یکپارچه شعله ور می شوند و از غیرت و حماسه به جوش می آیند، اما با کمال تأسف آنچه انتظار می رفت، تحقق نیافت و فجایع در دناک در جهان اسلام تأثیر مطلوبی بر جای نگذاشت و مسلمانان طبق معمول، در لذتها و شهوات سرگرم بودند؛ گویی چیزی نشده است و رویداد مهمی به وقوع نپیوسته است. اینجا بود که پی برد غیرت دینی در جهان اسلام سست گردیده است و آتش جهاد به خاموشی گراییده است. آن وقت بود که جهانیان به ضعف و زبونی جهان اسلام پی بردند.

در شرایط کنونی وظیفه ی مهم رهبران جهان اسلام، سازمانها و دولتهای اسلامی، کاشتن ایمان در قلوب مسلمانان، برافروختن عواطف ایمانی، گسترش دعوت به سوی خدا و رسول و ایمان به آخرت با همان روش نخستین دعوت اسلامی است. در این مسیر از هیچ تلاشی نباید دریغ ورزند. باید از کلیّه ی ابزارهای جدید و قدیم، راههای نشر و تعلیم، مانند دید و بازدید دعوتگران دینی از شهرها و روستاها، ترتیب درسها و سخنرانیها، انتشار کتابها و مقالات، بازخوانی کتابهای سیره، اخبار صحابه، غزوات پیامبر و فتوحات اسلامی، شرح حال شهیدان و قهرمانان اسلام، بررسی مسایل جهاد و فضایل شهیدان و همین طور از رسانههای گروهی مانند صدا و سیما، روزنامهها و تمام تجهیزات جدید، استفاده شود.

قرآن و سنت پیامبر اسلام المسلام المسلام المسلام المسلام آتش عظیمی هستند که می توانند در جهان اسلام آتش حماسه و ایمان را برافروزند و در هر شرایطی علیه دوران جاهلی انقلابی بزرگ به راه اندازند و از امت زبون و خوار، امتی بیدار، سلحشور، برافروخته و سراپا خشم و غضب علیه نظامهای ظالم،

يديد آورند.

امروز مشکل جهان اسلام دلخوش شدن و آرام گرفتن به زندگی دنیا و استراحت درکنار اوضاع فاسد و نابسامان است. نه فسادی وی را نگران میکند و نه انحراف و منکرات وی را بر میانگیزد و جز خوراک و پوشاک به چیزی دیگر نمیاندیشد.

اگر راه کتاب و سنت به دل ها باز شود، با تأثیری که میگذارند تنشی بین ایمان و نفاق، یقین و شک، منافع زودگذر و زندگی آخرت، استراحت جسم و شادی قلب، زندگی بطالت و مرگ با شهادت به وجود خواهد آمد؛ تنشی که هر پیامبری در زمان خویش به وجود آورد و یقیناً جهان نیز بدون ایجاد چنین تنشی اصلاح نمی شود. آنگاه است که در هر گوشهای از جهان اسلام و بلکه در هر شهر و خانواده ی مسلمان، چنین افرادی قیام خواهند کرد که قرآن در مورد آن ها می فرماید:

﴿ فِتْيَةٌ ءَامَنُوا بِرَبِّهِم و زِدْنُهُمْ هُدًى ۞ وَ رَبَطْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُوا فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّمْوَاتِ وَ الْأَرْضِ لَنْ نَدْعُو مِنْ دُونِهِ إِلْهَا لَقَدْ قُلْنَا إِذَا شَطَطاً ﴾

(كهف: ١٣-١٢]

«آنان جوانانی بودند که به پروردگارشان ایمان داشتند و ما بر هدایتشان افزودیم. ما به دلهایشان قدرت و شهامتی دادیم، آنگاه که به پاخاستند و گفتند: پروردگار ما پروردگار آسمانها و زمین است. ما هرگز غیر از او معبودی را نخواهیم پرستید. اگر چنین بگوییم در این صورت سخنی گزاف و دور از حق گفته ایم.»

اینجاست که یاد بلال، (۱) عمّار، (۲) خباب، (۳) نُحبیب، (۴) صهیب، (۵) مصعب بن

۱ـ بلال بن رباح حبشی، موذن، خازن و از یاران نزدیک پیامبرگانشقایی، در همان سالهای نخستِ قبل از هجرت، اسلام را پذیرفت و از مشرکان شکنجهها دید. وی به سال ۱۸ یا ۲۰ ه.ق. در دمشق درگذشت. (د. ن.) ۲ـ عثاربن یاسر از یاران نزدیک پیامبر بودکه در جوانی در مکه مسلمان شد و پدر و مادرش را زیر شکنجهی مشرکان

از دست داد. وی در جنگ صفین درکنار نیروهای علیبن ابیطالب به شهادت رسید. (د. ن.) ۳ـخباب بن ارت، از پیشکسوتان اسلام بود. وی در راه اسلام شکنجههای بسیار دید. در جنگهای بدر، احد، خندق

و دیگر جنگ ها حضور داشت. وی به سال ۳۷ ه. در کوفه درگذشت وهمان جا به خاک سپرده شد. (د. ن.) ۴\_ خُبَیب بن عدیّ انصاری، در سال های نخست هجرت به اسلام درآمد و در جنگ بدر حضور یافت. پس از آن وی به همراه دسته ای به فرماندهی عاصم بن ثابت انصاری در مأموریتی شرکت کرد و اسیر شد و در مکه به دار آویخته شد. (د. ن.)

۵- ابویحیی صهیب بن سنان بن مالک، صحابی پیامبر و از تیراندازان معروف عرب، وی به سال ۳۱ قبل از هجرت در موصل به دنیا آمد. در همان آغاز اسلام را پذیرفت و به حبشه نیز هجرت کرد و در جنگ ها شرکت کرد و در زندگی راه زهد و پارسایی در پیش گرفت. وی به سال ۳۲ ه.ق. چشم از جهان فروبست. (د. ن.)

همیر<sup>(۱)</sup>، عثمان بن مظعون<sup>(۲)</sup> و انس بن نضر<sup>(۳)</sup> زنده میشود و بوی بهشت و نسیم قرن اوّل وزیدن میگیرد و برای اسلام جهانی جدید که با جهان قدیم هیچ شباهتی ندارد، پدید میآید.

## آمادگی نظامی و تکنیکی

وظیفه ی جهان اسلام بدین جا تمام نمی شود؛ اگر می خواهد پرچمدار رسالت اسلام باشد و رهبری جهان را به عهده گیرد، باید توانایی لازم و آمادگی کامل در علوم، صنعت، تجارت و فنون نظامی را داشته باشد و در تمام زمینه ها از غرب بی نیاز باشد، خوراک و پوشاکش را خود تهیه کند، تسلیحاتش را خودش بسازد، امور زندگی اش را خودش بچرخاند، منابع زمینی خویش را خودش استخراج و بهره برداری کند، با افراد و دارایی های خودش حکومت هایش را اداره کند، با ناوگان ها و کشتی های خویش آبهای اطرافش را بشکافد، با تانکها، موشکها و تسلیحات ساخت خودش با دشمنش مبارزه کند، صادراتش بر وارداتش افزایش داشته باشد و مجبور نباشد تا از غرب درخواست وام کند و به اردوگاه های غربی بیبوندد.

باید اذعان داشت تا زمانی که جهان اسلام در علم، سیاست، صنعت و تجارت به غرب متکی است، غرب نیز ناگزیر خونش را می مکد، زمینش را حفر می کند و آب حیاتش را استخراج می کند، و هر روز دستاوردهای غرب بازارها و خانه های جهان اسلام را فتح می کند و تمام دارایی اش را به یغما می برد.

تا زمانیکه جهان اسلام از غرب درخواست وام میکند و برای چرخاندن امور کشوری و آموزش سپاهیانش از غرب کارشناس میطلبد و کالا و صنایعش را از غرب می خواهد و غرب را به عنوان استاد و مربی میداند و بدون اجازه ی غرب و بدون مشوره ی آن به هیچ کاری اقدام نمیکند،

۱- ابو عبدالله مُصعَب بن عُمتیر قریشی، در آغاز بعثت اسلام را پذیرفت. خانوادهاش که اطلاع یافتند مدتی او را زندانی کردند. سرانجام به حبشه هجرت کرد، مدتی بعد بازگشت و پیش از پیامبر تَالْمَشِّتُ به مدینه هجرت کرد تـا بـه تــازه مسلمانان مدینه قرآن بیاموزد و با آنان نماز بگزارد. شمار زیادی از مردم مدینه به وسیلهی او مسلمان شدند. مصعب در جنگ احد به شهادت رسید. (د. ن.)

۲ـ عثمان بن مظعون قریشی، در همان آغاز بعثت مسلمان شد و پس از چندی به حبشه هجرت کرد و آنگاه به مکه بازگشت. پس ازمدتی به مدینه هجرت کرد و در جنگ ها شرکت کرد. او در عبادت و روزه گرفتن بسیار کوشا و پایدار بود. وی به سال ۲۱ هجری در مدینه درگذشت. (د. ن.)

۳-انس بن نضر انصاری، در روزهای آغازین هجرت مسلمان شد. در جنگ بدر نتوانست شرکت کند. برای شرکت در جنگ احد شور و هبجان بسیاری داشت. در این جنگ رشادتها کرد و زخمهای بسیار برداشت و سرانجام جمام شهادت نوشید. (د. ن.)

با چنین وصفی هرگز نمی تواند با غرب روبهرو شود، چه رسد به آنکه بر غرب پیروز شود.

این بود از ناحیه ی علمی و تکنیکی که جهان اسلام در گذشته نسبت به آن توجه نکرد و با بردگی درازمدت و زندگی پست روبهرو شد. اکنون جهان اسلام به رهبری ستمگرانه ی اروپا، که جهان را به سوی خودکشی، آتش و نابودی میکشاند، دچار شده است. اگر برای دومین بار جهان اسلام در آمادگی علمی، نظامی و استقلال در امور زندگی اش کوتاهی کند، بدبختی جهان ثبت و انسانیت به مصیبت و بلای طولانی گرفتار خواهد شد.

#### رهبری در علم و تحقیق

جهان اسلام و از جمله جهان عرب مدتهاست که از جایگاه خویش یعنی مقام رهبری در علم، توجیه و استقلال فکری، عقب نشینی نموده است و شدیداً نیازمند غرب و جیرهخوار وی حتی در ادبیات عرب و علوم عربی و علوم دینی مانند تفسیر، حدیث و فقه شده است. مستشرقان در تحقیق و تفحص، تألیف و بررسی به عنوان مرتبی و راهنما پذیرفته شدهاند و در استدلال و نظریات مربوط به اسلام و تاریخ، نظر آنان به عنوان مرجع و حجّت تلقی میشود. در نقد و یا تأیید نظریات، سخن آنان ملاک قرار داده میشود. این در حالی است که تعداد زیادی از آنان کشیش و مبلغ متعصب یهودی و مسیحی هستندکه نسبت به اسلام و صاحب رسالت آن، رسول خدا الله الله الله و عض و عداوت و دشمنی دارند؛ فرهنگ اسلام را مورد تمسخر و استهزا قرار میدهند و در نـصوص و منقولات خیانت میکنند و دست به تحریف میزنند. برخی از آنان نیزکسانی هستندکه زبان عربی راکامل نمیدانند و در آن مهارت ندارند و به همین دلیل در فهم نصوص و ترجمهی آنها دچار اشتباهات فاحش میشوند. افکار و تبلیغاتشان در مراکز جدید علمی جهان اسلام شدیداً نـفوذ نموده است و تبلیغاتشان در موضوع جدایی دین از سیاست و اینکه دین یک قضیهی شخصی است و با اجتماع ارتباطی ندارد و دین صرفاً عبارت از عقیده، عبادت و اخلاق است و با حکومت و سیاست رابطهای ندارد و همین طور در فهم دین و احکام شریعت بر اساس تمدن و فلسفهی غرب و افکارگوناگون دیگرکه مستشرقان و شاگردان شرقی و به ظاهر مسلمانشان به آن فرا میخوانند، كاملاً روشن و واضح است.

متأسفانه نویسندگان مسلمان و متفکران در شرق، از رویارویی با فرهنگ غرب و نقد آزادانه و با جرأتِ بنیانها و ارزشهای آن، عاجز ماندند. برخی نیز در ضعف فکری وفرورفتن در تقلید کورکورانهی خویش از غرب، به جایی رسیدند که فرهنگ غرب را واپسین دستاورد عقل بشری

می دانند که ما ورای آن برتری وجود ندارد.

برخی نیز با تمام کاستی ها و نارسایی هایی که تمدن و فرهنگی غربی دارد، خواستار تطبیق آن در شرق به تمام و کمال هستند. برخی از کشورهای عربی نیز خود را جزیی جدایی ناپذیر از اجزای قارهی اروپا می دانند و فرهنگ یونانی را که ریشهی فرهنگ اروپایی است با کمال افتخار یذیر فته اند. (۱)

متأسفانه به استثنای افرادی نادر، در این طبقه نویسندگان اسلامی، ابرمردی به صحنه نیامده است که فرهنگ غربی، فلسفهی حیات و ارزشهایش را با علم، بصیرت، اعتماد و عزت کاملاً تشریح کند.

اگر جهان اسلام میخواهد با عقل خویش بیاندیشد و روی پای خود بایستد، باید با این ذلت مبارزه کند و دارای شخصیتها، مغزها و نویسندگانی باشد که فرهنگ غرب را مورد نقد و بررسی قرار دهند و نوشتههای خاورشناسان و نظریاتشان را جرح و تعدیل کنند و در علوم اسلامی چنان مهارت داشته باشند که خاورشناسان بزرگ از آنان استفاده کنند و به مدد آنان نظریات و اشتباهاتشان را تصحیح نمایند و تشنگان علم و دانش و تحقیقات عالی اگر قبلاً به مراکز علمی اروپا و امریکا روی می آوردند، از این پس به کشورهای عربی و مراکز علمی جهان اسلام روی آورند.

یقیناً کشورهای اسلامی شایستهی آن هستند تا مراکز فرهنگ اسلامی، علوم دینی و ادبیات عرب باشند؛ نه دانشگاهها و مراکز اروپایی. واقعاً ذلت و زبونی استکه اینگونه مراکزِ ریشه دار در علم و دین از رهبری علمی و جایگاه اصلی خویش عقبنشینی کنند.

## ساماندهی علوم جدید

باید جهان اسلام علوم جدید را به گونهای ساماندهی کند که با روح و رسالت وی همنوا و هماهنگ باشد. جهان اسلام در گذشته با زعامت علمی خویش بر جهان قدیم تسلط داشت و به همین دلیل بود که در اندیشه و فرهنگ جهان نفوذ نمود و در درون ادبیات و فلسفهاش راه یافت. مدت ها بود که جهان متمدن آن روز با عقل اسلامی می اندیشید، با قلم اسلامی می نوشت و با زبان اسلامی تألیف می نمود، تا آنجا که نویسندگان در ایران، ترکستان، افغانستان و هند، کتابی را که

دارای اهمیت بود، به زبان عربی مینوشتند. برخی هم اصل کتاب را به زبان عربی و تلخیصش را به زبان فارسی تحت عنوان زبان فارسی مینوشتند، چنانچه امام غزالی (۱) احیاء علوم الدین را به زبان فارسی تحت عنوان کیمیای سعادت تلخیص نمود.

اگر چه این حرکت علمی در ابتدای زمامداری عباسیان ظهور نمود و از یونانی ها و عجمها متأثر بود و بر تفکر پاک و روح اسلامی اساسگذاری نشده بود و دارای ضعف هایی از نظر علمی و دینی بود، اما بر جهان آن روز با تمام قدرت و نشاط سایه افکند و نظام های علمی قدیم در برابرش فرو ریختند.

سرانجام نهضت علمی اروپا به میدان آمد و با آزمایشها و نقد علمی خویش، نظام قدیم را منسوخ اعلام کرد و سبکی جدید برای علم و تحقیق وضع نمود. این سبک، کپی برابر با اصل از روح و اندیشهی مادی آن بود. هیچ دانشجویی بر اساس این سبک تحقیق نمی نمود مگر اینکه با روحیه ای مادی باز میگشت.

بنابراین جهان برای بار دوم تسلیم چنین آموزشی شد و بالطبع جهان اسلام نیز از آنجایی که مدتها دچار ضعف فکری و انحطاط علمی شده بود و جز اروپا مددکار و یاوری نداشت، این نظام آموزشی را با تمام نارسایی هایش پذیرفت و امروز در سطح جهان اسلام، این نظام حاکم

نتیجه ی طبیعی این نظام ایجاد تنشی بود که بین روحیه ی اسلامی و روحیه ی جدید، بین اخلاق اسلامی و اخلاق اروپایی، بین معیارهای گذشته در ارزشیابی اشیا و معیارهای جدید به پا خاست، و علاوه بر آن سبب شد تا در بین طبقات فرهنگی و تحصیل کرده شک و نفاق به وجود آید و بی صبری، حرص زندگی، ترجیح دنیا بر آخرت و غیره ـ که نتایج طبیعی تمدن اروپایی است ـ ظهور کند. بنابراین اگر جهان اسلام می خواهد زندگی اش را دوباره شروع کند و از قید بردگی درآید و آرزوی رهبری جهان را در سر دارد، باید دارای استقلال آموزشی باشد و بالاتر از آن باید رهبری علمی را عهده دار باشد. این کار زیاد مشکل نیست اگر چه نیاز به اندیشه ای ژرف، حرکت گسترده ی

<sup>1-</sup> حجة الاسلام ابو حامد محمد بن محمد بن احمد غزالی طوسی، دانشمند معروف دوره ی سلجوقی، به سال ۴۵۰ ه. ق. (۱۰۵۸) در طابران طوس زاده شد. وی در فقه، حکمت، کلام و عرفان سرآمد دوران خود بود. غزالی پس از مدتی تحصیل در طوس و گرگان به نیشابور رفت و از محضر امام الحرمین بهره ها برد. سپس با نظام الملک ارتباط یافت و منصب تدریس مدرسه ی نظامیه را از وی دریافت کرد و در پایان نیز به تصوف روی آورد و به طوس بازگشت. کتابهای احیاء علوم الدین، تهافت الفلاسفة، المنقذ من الضلال و المستصفی من علم الاصول از جمله آثار وی است. غزالی سرانجام به سال ۵۰۵ ه. ق. / ۱۱۱۱ م. درگذشت. (د. ن.)

تدوین و تألیف و مهارت تاحد تحقیق و نقد علوم عصری همراه با فراگیری روح اسلام و ایمان راسخ به اصول و فرامینش دارد، مسؤولیتی است که باید افراد چیره دست آن را به عهده گیرند. در واقع وظیفهی حکومتهای اسلامی است که در این زمینه جمعیتها و انجمنهایی را تشکیل دهند و استادانی ماهر در رشتههای مختلف انتخاب نمایند و طبق اسلوب آموزشی خاصی که محکمات کتاب و سنت و حقایق ثابت دین و علوم مفید عصری و تجربیات جدید را در خود فراهم آورند و علوم عصری را برای جوانان مسلمان بر اساس اسلام و روح اسلامی به گونهای تدوین کنند که تمام نیازهای نسل جدید مسلمان را برآورده نماید و آنان بر اساس چنین دستور العملهایی جامع بتوانند زندگی شان را منظم نمایند و هویتشان را حفظ کنند و از غرب کاملاً بی نیاز گردند، در موارد حساس آمادگی نظامی داشته باشند، منابع زیرزمینی خویش را خودشان استخراج کنند و از سرمایههای کشورهایشان خودشان بهرهمند شوند، امور مالی کشورهای اسلامی را خودشان تنظیم کنند و حکومتهایشان را بر اساس اسلام چنان اداره کنند که برتری نظام اسلامی بر نظامهای اروپایی روشن شود و مشکلات اقتصادی که اروپا در حل آنها عربی مانده است، به سهولت حل شود.

بنابراین با آمادگی روحی و آمادگی تکنیکی و نظامی و استقلال آموزشی است که جهان اسلام می تواند به پا خیزد، رسالتش را ادا کند و جهان را از نابودی تهدید کننده نجات دهد. مسألهی رهبری جهان امری ساده نیست، بلکه خیلی جدی است و نیازمند تلاش و کوشش گسترده، مبارزه و جهاد و آمادگی کامل است.

کسل امسریء یجسری إلی یسوم الهیاج بجسا استعدا «در روز نبرد هر کس با آمادگی خود وارد صحنه می شود.»

#### نقش رهبری جدید

اکنون جهان در نتیجه ی رهبری غرب بر دهانه ی آتشفشان قرار گرفته است. هر آن احتمال می رود این آتشفشان منفجر شود. یا حدّاقل بر لبهی پر تگاهی قرار دارد که نزدیک است فرو ریزد. تا زمانی که غرب در وضعیت کنونی باشد، یعنی بر زندگی جهانیان مسلط باشد، منبع ارشاد، توجیه و اراده در تمام قارّهها و حکومتها و سرزمینها و حتی در وجود انسانها باشد، نه جهان اصلاح خواهد شد و نه انسانیت تداوم خواهد یافت. غرب به سانِ غده ای است بدخیم در پیکر مار گزیده ی انسانی. این، منبع هر نوع اضطراب، پریشانی و تمام انقلابها در خاور دور و گوشه و کنار جهان

اسلام است، با چنینی وضعیتی حرکتهای اصلاحی بی نتیجه خواهد بود، حکومتهای درست و نظامهای صالح بر خلاف اراده و مصالح آن باقی نخواهند ماند و اساساً هیچ نوع سعادتی ممکن نخواهد بود، مگر با جابجایی رهبری و قدرت از غرب مادی و خودخواه که قادر به سعادتمند نمودن بشریت نیست و چنین تمایلی نیز ندارد، به دست کسی که برای جهان و بشریت حامل روحی جدید و تصمیمی نوین است، کسی که در این امر خود را در برابر خداوند مسؤول و مکلف می دارد، آن فرد جز انسان مسلمان که جهان در انتظار اوست، کسی دیگر نخواهد بود. شاعر اسلام دکتر محمد اقبال به این نکته اشاره دارد که می گوید:

نیاموس ازل را تمو اممینی تمو اممینی درای جمهان را تمو یساری تمو یمینی ای بنده کا کی تمو زمانی تمو زمینی صهبای یقین درکش و از دیر گمان خیز از خواب گران خواب

از خواب گران خیز

فسریاد ز افسرنگ و دلاویسزی افسرنگ فسریاد زشسیرینی و پسرویزی افسرنگ عمال همه ویرانه زچنگیزی افرنگ معمار حرم باز به تعمیر جهان خیز از خواب گران خواب گران خواب گران خیز

از خواب گران خیز

كليات اقبال، زبور عجم، ص ١٣١.



#### رهبری جهان عرب

#### اهميت جهان عرب

در نقشه ی سیاسی جهان ، جهان عرب از اهمیت فوق العاده ای برخودار است. علتش هم آن است که جهان عرب مسکن امتی است که بزرگ ترین نقش را در تاریخ بشری ایفا کرده است و منابع عظیم ثروت و از همه مهم تر انرژی نفت، این طلای سیاه، را در اختیار دارد که امروزه منابع عظیم ثروت و از همه مهم تر انرژی نفت، این طلای سیاه، را در اختیار دارد که امروزه در کالبد صنعت و جنگ نقش خون را دارد. از طرفی جهان عرب پل ارتباطی است بین اروپا و امریکا و خاور دور و در جهان اسلام به مثابه ی قلبی است تبنده که مسلمانان از نظر روحی و دینی به آن روی می آورند. شاید در آینده (خدا چنان نکند!) صحنه ی جنگ جهانی سوم باشد و تمام بازوان توانگر، مغزهای متفکر، انسانهای مبارز، بازارهای تجاری و زمینهای زراعی، در این خطّه از جهان نهفته اند. مصر با نیلش و با تمام فرآورده ها، محصولات، سرزمینهای سرسبز، ثروت، پیشرفت و تمدنش در آنجاست. همین طور سوریه، فلسطین و کشورهای مجاورشان با آب فهورای معتدل و دارای اهمیت و استراتژیک و عراق با دجله و فراتش و منابع نفت و مردم غیورش، و همچنین شبه جزیره ی عربستان با مرکز روحی و قدرت دینیاش و همایش سالانه ی عبورش، و همچنین شبه جزیره ی عربستان با مرکز روحی و قدرت دینیاش و همایش سالانه محبح که در دنیا بی نظیر است و ذخایر فراوان نفتیاش، در آنجاست. تمام این ویژگی ها سبب شده است تا جهان عرب مورد توجه غربیان و صحنه ی رقابت آنان باشد.از آن طرف واکنشی که در جهان عرب به وجود آمد، نمایان شدن احساسات شدید ملیگرایی عربی، شعار وطمن صربی و مجد عربی بود.

# 

نباید فراموش کرد که مسلمان، جهان عرب را با دید متفاوت از آنچه یک اروپایی یا یک عرب میهن پرست بدان مینگرد، نگاه میکند. مسلمان، جهان عـرب را بـه عـنوان مـهد اسـلام، سرچشمهی نـور اسـلام، پـناهگاه بشـریت و مـرکز رهـبری جـهان مـینگرد و مـعتقد است کـه

محمد گارشگار رسول الله روح، اساس و علت عظمت آن است و جهان عرب با تمام منابع ثروت و قدرتی که دارد و با تمام خیرات و برکاتی که از آن برخوردار است (خدا نکند!) اگر از رسول خدا آلیشگار راهش را جدا کند و ارتباطش را با وی، تعلیمات و دینش ببرد، شکی نیست که کالبدی بی روح و خطی نامشخص خواهد بود؛ زیرا رسول خدا آلیشگار بود که جهان عرب را به منصه ی ظهور رساند و قبل از آن عربها گروههایی جدا جدا، قبایلی متخاصم و ملتی استعمار شده، استعدادهایی در حال ضایع شدن و سرزمینی غوطه ور در تاریکی ها و جهالت بودند. آنان هرگزگمان نمی کردند که با امپراتوری روم و فارس درگیر شوند. اگر کسی چنین پیش بینی می نمود، تکذیبش می کردند. سوریه که در آن زمان پاره ای از جهان عرب بود، مستعمره ی روم بود و همواره از نظام ظالمانه و استبدادی روم عذاب می کشید و از آزادی و عدالت، محروم بود. عراق نیز تحت سیطره ی دولت اشرافی ایران مالیاتهای سنگین و کمرشکن را تحمل می کرد. مصر هم تحت تسلط رومی ها بود اشرافی ایران مالیاتهای سنگین و کمرشکن را تحمل می کرد. مصر هم تحت تسلط رومی ها بود که چون شتری شیرده از وی استفاده می کردند و پشمش را می کندند و علوفهاش را کم می کردند و شدیداً از ظلم دینی و استبداد سیاسی در رنج بود.

دیری نپایید که در جهان از همگسیخته و در حال فروپاشی، جهان مظلوم و تحت فشار، نسیمی از اسلام به دست محمد اسلام از سول خدا، وزید. رسول خدا گرای این جهان را که در حال ضایع شدن و هلاکت بود کاملاً درک نمود، دستش راگرفت و به اذن خدا وی را زنده گردانید. نوری به وی ارزانی داشت که توانست با آن در دنیا به حرکت در آید و آن راکتاب و حکمت آموخت و تزکیهاش گردانید.

جهان عرب بعد از بعثت پیامبر گرشتگی، سفیر اسلام، پیام آور صلح و امنیت، پیش قراول علم و دانش، مشعل دار فرهنگ و تمدن، دادرس ملتها و باران رحمت برای جهانیان بود. آنگاه بود که شام، عراق، مصر و جهان عرب مورد نظر پدید آمد.

یقیناً اگر پیامبر اسلام، رسالت و یا ملّتش نمی بود، نه سوریه ای وجود داشت و نه عراقی و نه مصری و نه اساساً جهان عربی و تازه نه دنیا وضعیتی داشت که اکنون از نظر تمدن، عقل، دیانت و اخلاق دارد. هر کدام از کشورهای عربی خودش را بی نیاز از اسلام بداند و به سوی غرب یا جاهلیت نخستین عربی بازگردد، یا اینکه اصول زندگی و سیاستش را از غرب و فرامینش دریافت نماید، یا اینکه زندگی اش را بر ناسیونالیسم عربی و ملیت عربی که هیچ ارتباطی با اسلام ندارد، پی ریزی نماید و پیامبر اسلام را به عنوان الگو، رهبر، امام و پیشوا نپذیرد، پس چنین دولتهایی باید نعمتی را که پیامبر به آنان ارزانی داشته به وی بازگردانند و به زندگی جاهلیت نخستین خویش

برگردند و یا اینکه به نظام رومی و ایرانی که سراپا استبداد و بردگی، ظلم و ستم، جهل و گمراهی، غفلت و بطالت، انزوا از جهان، جمود و خشکاندیشی است، تن در دهند؛ زیرا این تاریخ با عظمت و این تمدن شکوهمند و این ادبیات غنی و اساساً این کشورهای عربی، جز برکتی از برکات محمد المشرف سول خدا، چیز دیگری نیستند.

#### ایمان، تنها نیروی جهان عرب

اسلام، ملیت جهان عرب است و محمد گانشگار روح جهان عرب و امام و پیشوایش. ایمان، قدرت جهان عرب است که با اتکا به آن، با جهان بشریت به مبارزه پرداخت و پیروز گردید. امروز نیز چون دیروز، ایمان، قدرت و سلاح آن است که با آن می تواند دشمنانش را مغلوب کند، کیانش را مصون دارد و رسالتش را ادا کند. جهان عرب هرگز نمی تواند با صهیونیسم، کمونیسم و هر دشمنی دیگر با ثروتی که از جانب امریکا و روسیه به وی صدقه داده می شود و یا در عوض طلای سیاه به وی می دهند، مبارزه کند؛ بلکه جهان عرب، با ایمان و قدرت معنوی و با روحی که در یک آن با دو امپراتور بزرگ یعنی فارس و روم جنگید و بر آنها پیروز شد، می تواند با دشمنانش مقابله کند. او هرگز نمی تواند با دشمنانش با قلبی که زندگی را دوست دارد و از مرگ می ترسد، جسمی که به رفاه و آسایش تمایل دارد، عقلی که شک و تردید آن را فراگرفته است، دستی لرزان و قلبی متردد و ضعیف الایمان، به صحنه ی جنگ حاضر شود.

وظیفهی حکام، رهبران و مسؤولان آموزشی عرب است که نهال ایمان را در قلب توده ی مردم، مسؤولان امر، سپاهیان و فرماندهان، کشاورزان و بازرگانان و در تمام طبقات غرس نمایند و در وجود آنان شعلهی جهاد و اشتیاق به بهشت را برافروزند و نابودی دنیا و پوچی مظاهر توخالی آن را آشکار نمایند و به آنها تعلیم دهند که چگونه بر خواستههای نفس و وابستگیهای زندگی چیره شوند و مصیبتها را در راه خدا چگونه تحمل کنند، و چگونه از مرگ با لب خندان استقبال کنند و چون پروانهها که عاشق شمعاند، چگونه به مرگ روی آورند.

## فداكاري جوانان عرب پلي است فراسوي شادكامي بشير

پیامبر اسلام گانگیگا در شرایطی مبعوث شدکه انسانیت به آخرین درجه از بدبختی رسیده بود. مشکل انسانیت به مراتب عمیق تر از آن بودکه انسانهای خوشگذران و کسانی که با زیانها و مشکلات دچار نشدهاند، هم در دنیا آسایش داشتهاند و هم آیندهی ایشان تضمین شده، بتوانند جهت حلّ آن به پا خیزند؛ بلکه این موضوع نیاز به انسانهایی داشت که امکانات و آینده ی خویش را در راه خدمت به بشریت و ادای رسالت مقدسشان فداکنند و جان و مال و زندگی و تمام منافع دنیایی خود را در معرض خطر و از بین رفتن قرار دهند و کسب و تجارتشان را در معرض کساد قرار دهند و آرزوهای دوستان و پدران خویش را به یأس تبدیل کنند و از طرف قوم خویش چنان مورد خطاب قرار گیرند که قوم صالح وی را خطاب مینمودند:

﴿قَالُوا يَا صَالِحُ قَد كُنْتَ فِينَا مَرْجُوًّا قَبْلَ هٰذَا﴾ [هود: ١٥٢]

«گفتند: ای صالح! پیش از این مایهی امید ما بودی.»

قطعاً بدون وجود این مجاهدان و بدون دعوتی ارزشمند، انسانیت صلاحیت بقا ندارد. با بدبختی یک مشت از انسانها به باور بسیاری از معاصرانشان در دنیا، امتها و انسانیت به سعادت می رسند و برای اینکه جهان از شر به سوی خیر متحول شود، جای بسی سعادت خواهد بود که افرادی چند با بدبختی دچار شوند، اما تودهای از ملتها به سعادت برسند. تجارت و دارایی برخی از افراد کاسد شود، اما انسانها و روحهایی که شمارشان را فقط خدا می داند، از عذاب خدا و عذاب جهنم نجات یابند.

خداوند متعال هنگام بعثت پیامبرش گیشگی میدانسته است که رومیان، ایرانیان، امتهای متمدن و حاکم بر جهان، با توجه به زندگی ساختگی و مرفه خویش، نمی توانند در راه دعوت، جهاد و خدمت به بشریت بیچاره خود را در معرض خطر قرار دهند و مشکلات و مصیبتها را تحمل کنند و اصولاً حاضر نیستند ظرافتهای تمدن خود را در پوشاک و خوراک از دست دهند و از لذتها و کامجوییهای خود کناره گیرند، چه رسد به اینکه از نیازهای اولیهی خویش دست کشند. خداوند میدانسته است که در بین چنین ملتهایی افرادی که بر شهوات خود غالب شوند، از بلند پروازیهای خود بکاهند و از تجملات زندگی و آرزوهای دنیوی دست بشویند، یافت نمی شود.

بنابراین خداوند متعال برای رساندن رسالت اسلام و مصاحبتِ پیامبرش، امتی را برگزید که مسؤولیت دعوت و جهاد را به عهده گیرند و توانایی فداکاری و ایثار را داشته باشند و این امت جز امت عرب چیزی دیگر نبود؛ امتی نیرومند و سالم، که مورد هجوم تمدنها قرار نگرفته بود و رفاه و آسایش در آن شکاف ایجاد ننموده بود.

اینانند یاران رسول الله ﷺ، پاکترین انسانها از لحاظ قلب، عمیقترین انسانها از نظر علم و بی تکلّف ترین انسانها در زندگی. پیامبر اسلام جهت ادای این دعوت به پا خاست و حقوقش را که عبارت از جهاد در راه اسلام، ترجیح آن بر تمام موانع و اجتناب از خواسته ها و شهوات بود، ادا نمود. او در این باره برای تمام جهانیان بهترین الگو و نمونه است. نمایندگان قریش با وی مذاکره نمودند و تمام آنچه اغلب می تواند جوانان را فریب دهد و دلدادگان را راضی گرداند، مانند مقام، ثروت و زن زیبا، به وی پیشنهاد کردند؛ اما او با قاطعیت و صراحت تمام کلمات زیبایش را در جواب عمویش که می کوشید او را راضی گرداند، ایراد نمود: «یاعم و الله نَوْ وَضَعُوا الشَّمْسَ فِی یَه ینی و الْقَمَرَ فِی یَسَارِی عَلیٰ أَنْ أَتْرُكَ هٰذَا الْامْرَ، حَتَّی یُظْهِرَهُ الله او أهْلِكَ فیهِ مَا تَرَكْتُهُ»

«قسم به خدا ای عمو! اگر خورشید را در دست راستم و ماه را در دست چپم بگذارند، تا دست از این دعوت بکشم، هرگز چنین نخواهم کرد، تا اینکه خداوند این دعوت را پیروزگرداند یا اینکه من در راهش بمیرم.»

رسول خدا گارشگان با داشتن سهم بسزایی از جهاد، ایثار، زهد و زندگی سخت، در زمان خویش و بعد از آن برای تمام انسانها اسوه و الگوست. او با دعوتش در را بر روی خود بسته و تمام راهها را مسدود نموده بود و نه تنها خودش چنین وضعیت سختی داشت، بلکه این وضعیت به خاندان و تمام کسانی که با وی ارتباط داشتند نیز سرایت نموده بود. نزدیک ترین و مرتبط ترین انسانها با وی کمترین بهره را از دنیا و بیشترین بهره را از جهاد و ایثار داشتند. هرگاه می خواست چیزی را تحریم کند، قبل از همه از خانواده و اهل بیتش شروع می نمود.

خواست ربا را تحریم کند، قبل از همه متوجه ربای عمویش، عباس بن عبدالمطلب شد و با تحریم آن کار را شروع نمود. خواست انتقامها و خونخواهیهای جاهلیت را تحریم کند، قبل از همه خون ربیعه بن حارث بن عبدالمطلب را باطل کرد.

هنگامی که زکات راکه منفعت عظیم مالی بود و تا قیامت ادامه دارد، مشروع گردانید، بر خاندان خویش یعنی بنیهاشم تا قیامت تحریم کرد.

روز فتح مکه حضرت علی از وی خواست تا پرده داری و سقایهی حرم را به بنی هاشم واگذار نماید، امّا رسول خدا الله فی عثمان بن طلحه را خواست و کلید را به وی سپرد و به او گفت: کلیدت را بگیر. امروز روز وفا و نیکی است. کلید را برای همیشه بگیر، هر کس آن را از شما بگیرد، قطعاً ستمگر خواهد بود.

ازواج مطهراتش را به تقوا و زندگی سخت واداشت و به آنها اختیار داد تا با وی با سختی و فقر زندگی کنند، یا بدون وی زندگی راحت و مرفهی داشته باشند و این آیات را بر آنها تلاوت نمود: ﴿ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ إِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيْوةَ الدُّنْيَا وَ زِينَتَهَا فَتَعالَيْنَ أَمَتَّعْكُنَّ وَ أُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحاً جَمِيلاً \* وَ إِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ اللهَ وَ رَسُولَهُ وَ الدَّارِ الآخِرَة فَإِنَّ اللهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنْتِ مِنْكُنَّ أَجْراً عَظِيْاً﴾

«ای پیغمبر! به همسران خود بگو: اگر شما دنیا و تجمل آن را میخواهید، بیایید تا به شما هدیهای مناسب بدهم و شما را به طرز نیکویی رها سازم و اما اگر شما خدا و پیغمبرش و سرای آخرت را میخواهید، خداوند برای نیکوکاران شما پاداش بزرگی را آماده ساخته است.»

آنان خدا و رسول را برگزیدند.

حضرت فاطمه رضی الله عنها روزی خدمت پیامبر خدا می آید. از آبله ها و تاولهای دستانش که بر اثر استعمال آسیاب دستی به وجود آمده، شکایت می کند، او قبلاً از رسیدن بردگان غنائم اطلاع یافته بود، اما رسول خدا کافیات وی را به تسبیح، تمجید و تکبیر توصیه می کند و می فرماید: این ها از خادم برای شما بهتر است.

اینگونه بود رفتارش با اهل بیت و بستگان نزدیکش.

در مکه تعدادی از مردمان قریش به پیامبر ایمان آورده بودند و بر اثر آن امور اقتصادی آنان شدیداً متزلزل گردیده و بازارشان سقوط نموده بود و حتی برخی از آنان، سرمایهای راکه سالها با مشکلات فراوان تهیه نموده بودند، از دست دادند، برخی نیز بر اثر اشتغالشان به امر دعوت، تجارتشان کاسد شد و مشتریهای خویش را از دست دادند و تعدادی نیز از ثروت پدر محروم شدند.

هنگامی که رسول خدا آگریشتی به مدینه هجرت نمود و انصار از وی پیروی کردند، بر باغها و مزارعشان تأثیر گذاشت و تا حدودی از زندگی خویش عقب ماندند و چون خواستند به اصلاح اراضی و باغهای خود بپردازند و مقداری از وقتشان را به این منظور صرف کنند، رسول خدا میشتی به آنان اجازه نداد. خداوند اینگونه آنان را هشدار داد:

﴿وَ أَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللهِ وَ لاَ تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ﴾ ليم (110، 110)

«در راه خدا انفاق كنيد و با ترك انفاق، خود را با دست خويش به هلاكت نيافكنيد.»

اینگونه بود که عربها و کسانی که مسؤولیت این دعوت را به عهده گرفتند، سهم آنان از دشواریهای جهاد و زیانهای انسانی و مالی بیش از هر امتی دیگر در جهان بوده است. آنها را خداوند متعال اینگونه مورد خطاب قرار داده است: ﴿قُلْ إِنْ كَانَ الْهَاوُكُمْ وَ أَبْنَاؤُكُمْ وَ إِخْوَانُكُمْ وَ أَزْوَاجُكُمْ وَ عَشِيرِتُكُمْ وَ أَسْوَالُ اقْتَرَفْتُمُوْهَا و تِجْرَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَ مَسَاكِنُ تَوْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُم مِنَ اللهِ وَ رَسُولِه وَ جِهادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللهُ بِأَمْرِهِ وَاللهُ لاَ يَهْدِى الْقَوْمَ الْفُسِقِينَ﴾

(تویه: ۲۴/

«اگر پدران و فرزندان و برادران و همسران و قوم و قبیلهی شما و اموالی که فراچنگ آوردهاید و بازرگانی و تجارتی که از بیبازاری و بیرونقی آن می ترسید و منازلی که مورد علاقهی شماست، این ها در نظرتان از خدا و پیغمبرش و جهاد در راه او محبوب تر باشد، در انتظار باشید که خداوند کار خود را میکند و عذابش را می فرستد. خداوند کسان نافرمان را هدایت نمیکند.»

و مى فرمايد: ﴿مَاكَانَ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ و مَنْ حَوْلَهُمْ مِنَ الْأَعْرابِ أَن يَّتَخَلَّقُوا عَنْ رَسُولِ اللهِ و لا يَرْغَبُوا بَأَنْفُسِهِمْ عَنْ نَفْسِهِ﴾

«درست نیست که اهل مدینه و بادیه نشینان دور و بر آنان از پیغمبر خدا جا بمانند و مبادا جان خود را از جان پیغمبر بیشتر دوست داشته باشند.»

يقيناً سعادت بشريت وابسته به ايثار، فداكارى و تحمل مصيبتها و زيانها بود: ﴿وَلَنَبِلُونَكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوفِ و الْجُوعِ و نَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ و الْأَنْفُسِ و الْثَمَراتِ﴾

[يقره: 1۵۵]

«و قطعاً شما را با برخی از امور همچون ترس و گرسنگی و کمبودی در مالها و جانها و میوهها آزمایش میکنیم.»

در جایی دیگر میفرماید:

﴿ أَحَسِبَ النَّاسُ أَن يُتْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا آمَنَّا وَ هُمْ لاَ يُفْتَنُونَ﴾ اعتكبوت: ٢/

«آیا مردمان گمان برده اند همین که بگویند: ایمان آورده ایم، به حال خود رها می شوند و ایشان آزمایش نمی شوند؟»

شکی نیست که شانه خالی کردن عربها و تردیدشان در این مهم، امتداد بدبختی بشریت و ادامهی اوضاع نابسامان در جهان، میبود:

﴿ إِلَّا تَفْعَلُوهُ تَكُنْ فِئْنَةً فِي الأَرْضِ وَ فَسَادُ كَبِيرٌ ﴾

[انفال: ۷۳]

«اگر چنین نکنید فتنه و فساد عظیمی در روی زمین روی میدهد.»

در قرن ششم میلادی، جهان بر سر دو راهی قرار داشت: یا اینکه عربها بایستی جلو می آمدند و جان، مال، فرزندان و عزیزان خویش را در معرض خطر قرار می دادند و از چشمداشتهای دنیایی دل بر می کندند و خودخواهی خویش را در راه منافع اجتماعی فدا می کردند، تا اینکه جهان به سعادت برسد، بشریت اصلاح شود، بازار بهشت گرم شود و کالای ایمان رواج پیدا کند و یا اینکه آنان باید خواسته ها، شهوات و منافع فردی خود را بر سعادت بشریت و اصلاح جهان ترجیح می دادند و در نتیجه جهان در باتلاق گمراهی و بدبختی تا مدتهای طولانی دست و یا می زد.

امّا خداوند متعال خیر انسانیت را فیصله کرد و عربها با روحی که رسول خدا الله الله ایمان و ایثار، در آنان دمید و آنان را به آخرت و نعمتهای آن شیفته گردانید، شجاع و دلیر شدند تا آنجا که جان خویش را برای بشریت فدا کردند و به قصد دست یافتن بر پاداش الهی و سعاد تمند شدن بنی نوع انسانی از دنیا بریدند. با مال و جان خویش در راه خدا جهاد کردند و تمام آنچه را که مردمان نسبت به آنان حرص دارند از قبیل خواسته ها، شهوات، آرزوها و آمال را فدا کردند و از آن طرف خداوند نیز پاداش دنیا و اجر نیک آخرت را به آنان ارزانی داشت. و خداوند نیکوکاران را دوست دارد.

امروز نیز باری دیگر چون زمان بعثت پیامبر گرای تاریخ تکرار شده است و جهان بر سر دو راهی قرار گرفته است: یا اینکه عربها که امت رسول و خاندان وی هستند باید وارد میدان شوند و امکانات، تمایلات و جانهای خویش را به خطر اندازند و از دنیای وسیع، زندگی مرقه، شروت های فراوان، فرصت های طلایی زندگی و ابزار و سامان مورد استفاده ی خویش، دست کشند، تا به این ترتیب جهان به پا خیزد و زمین دگرگون شود، و یا اینکه عربها در آرزوها و تمایلات، رقابت در پست ها و کارمزدها، اندیشیدن در افزودن واردات و صادرات، ازدیاد درآمدها، سود تجارتها و دست یافتن بر ابزار رفاه و آسایش ادامه دهند و جهان در لجنزاری که قرنهاست در آن سقوط نموده، بماند.

جهان هرگز به سعادت نمی رسد، در حالی که بهترین جوانان عرب در کشورهای عربی در شهوات غرقاند و زندگی شان بر محور ماده و شکم می چرخد و جـز آن دو بـه چـیزی دیگـر نمی اندیشند.

این در حالی است که برخی از جوانان ملتهای جاهلی در راه مبانی و اصولی که به آن باور داشتند، به مراتب بیشتر از جوانان کنونی عرب، فداکاری میکردند و افق دیدشان به مراتب بالاتر بود؛ به عنوان مثال امرء القيس، شاعر جاهلي خيلي همتش بالاتر از اين دسته جوانان است.

آنجاکه میگوید:

كفانى و لم أطلب قليلاً من المال و قد يدرك الجد المؤثل أمثالى

و لو أنّى أسمعى لأدنى معيشة و لكمان أسعى للجمد مسؤثل

«اگر برای مختصری از زندگی بکوشم، کفایتم مینمود و مال کم را جستجو نمیکنم. ولی کوشش من برای به دست آوردن عظمت اصیل است که امثال من این عظمت را میابند.»

برای جهان هرگز ممکن نیست به سعادت برسد مگر با عبور از پل جهاد و فداکاریهایی که جوانان مسلمان باید تقدیم کنند.

زمین سخت نیازمند کود است و کود زمین بشریت که با آن اصلاح شود و کشت با عظمت اسلام در آن جوانه زند، خواسته ها و تمایلات فردی است. باید جوانان عرب آن ها را در راه سربلندی اسلام، گسترش امنیت و صلح در جهان و انتقال مردمان از مسیر منتهی به جهنم به مسیر منتهی به بهشت فداکنند.

يقيناً براي به دست آوردن چنين كالايي با ارزش، پول، قيمت ناچيزي است.

## توجه به سوارکاری و زندگی نظامی

از واقعیتهای دردناک این است که ملتهای عرب بسیاری از ویژگیهای نظامی خود را از دست دادهاند. سوارکاری را که در جهان به آن شهرت داشتند، نادیده گرفتند. این بزرگ ترین زیانی است که به آن دچار شدند و از جمله نکات ضعف و عدم توانایی آنان در صحنههای جهاد است.

روح نظامی گری از هم گسیخته است، اندام جوانان ضعیف و ناتوان گردید و مردم در زندگی مرقه رشد نمودند، وسایل نقلیه جای اسبها را گرفته و نزدیک است که نسل اسبهای عربی از جزیره العرب منقرض شود. مردم از کشتی، تیراندازی، اسب دوانی و انواع و اقسام ورزشهای بدنی و تمرینات نظامی دست کشیدند و به بازی هایی روی آوردند که هیچ سودی برای آنان ندارد. مسؤولان آموزش و مربیان و رهبران کشورهای عرب باید جوانان عرب را بر اسب سواری، امور نظامی، سادگی در زندگی، عدم ظرافت در خوراک و پوشاک، تحمل رنج و مصیبت و صبر در برابر نابسامانی ها، تربیت کنند.

امیرالمؤمنین و مربی بزرگ، عمر بن خطابﷺ خطاب به بعضی از کارمندان عـربش در سرزمين عجم نوشت: «إيّاكم و التنعّم وزيّ العجم، و عليكم بالشمس فـإنها حمّـام العـرب، و تمعددوا و اخشوشنوا، و اخشوشبوا، و اخلولقوا و أعطوا الركب أسنتها، و أنزوا نزوأ و ارموا الأغراض»(١)

«از خوشگذرانی و پوشش عجمها اجتناب کنید، از حرارت خورشید استفاده کنید که خورشید حمام عربهاست، در زندگی خشن و درشت باشید، در خوراک و پوشاک درشت و زبر را انتخاب کنید، همانند چوب سفت و سخت باشید، لباس ها را کاملاً کهنه کنید (زود بیرون نیاندازید)، بر پشت حیوانات سوار شوید، در هنگام سوار شدن بپرید و هدفها را نشانه بگیرید.»

پيامبر اسلام المَّلَيُّ الْمُوْتُ فرموده است: «ارموا بني إساعيل فإنَّ أباكم كان رامياً» (٢) «ای فرزندان اسماعیل! تیراندازی کنید که پدرتان تیرانداز بوده است.» در جاى ديگرى فرمود: «ألا إن القوة الرمى، ألا إن القوة الرمى»(٣) «هان! قدرت در تیراندازی است.»

از وظایف مسؤولان و دست اندرکاران نظام آموزشی است که با تمام قوت با هر آنچه باعث تضعیف روح مردانگی و قدرت میشود و با هر آنچه موجب ایجاد روحیهی نــامردی و پســتی میشود اعم از آداب و عادات، مطبوعات و آموزش، شدیداً مبارزه کنند. با مطبوعات بی بندوبار و ادبیات نادرست و الحادي كه نفاق ، فساد، لذت پرستي و شهوتراني را ترویج ميكنند، برخوردكنند و به هیچ وجه به این دسته از بازرگانان که درصدد گسترش فحشا در صفوف مؤمنان هستند، اجازه ندهند تا در اردوگاه پیامبر اسلام، محمد الله الله الله نفوذ كنند؛ پیامبري كه جهت تكمیل مكارم اخلاق مبعوث شده است. با چنین تاجرانی که جهت دریافت چند ریالی میخواهند قلب و اخلاق نسل جدید مسلمان را فاسدگردانند و فسق و عصیان و فحشا را در نظرشان زیبا جلوه دهند، باید بــا قاطعیت برخورد شود.

تاریخ شاهد است که هرگاه مردان امتی در مردانگی و غیرت دچار ضعف شوند و زنانش در خوی و خصلت زنانگی و مادر بودن دچار مشکل شوند و به بیحجابی، رقابت با مردان در تمام امور، ترک خانه و نازایی روی آورند، چنین امتی بختش نگون شده و خورشید آن غروب کرده و تباه شده است.

۱- روایت از ابو عثمان نهدی.

٧-روايت بخاري. ٣-روايت مسلم.

سرانجام یونانیان، رومیان و ایرانیان، چیزی جز آنچه بیان شد نبود. اروپا نیز در همین مسیر و به سوی نابودی در حرکت است و باید جهان عرب از این فرجام وخیم سخت بیمناک باشد.

## مبارزه با اسراف و تفاوت عمیق بین دارا و نادار

بنابر عوامل متعدد و تأثیرات فرهنگ غربی، عربها به راحتطلبی و آسایش، توجه زیاد به و سایل لوکس، ولخرجی، اسراف، خرج کردن سرمایههای خدادادی در راه لذت جویی و شهوت، فخرفروشی و زینت طلبی عادت کردهاند.

از طرفی در کنار عیاشی و خوشگذرانی و ولخرجی و اسراف، گرسنگی، برهنگی و فقر کمرشکن و جود دارد، که مظاهر ننگین آن را هر بینندهای در مراکز کشورهای عربی می تواند مشاهده کند؛ صحنههایی که چشم را اشکبار و قلب را اندوهگین و انسان را سرافکنده و شرمنده می گرداند.

در شرایطی که در چنین کشورهایی برخی از مردمان از چنان دارایی فراوان و خوراک و پوشاک زیاد برخوردارند و نمی دانند چگونه مصرف نمایند، بدوی هایی وجود دارند که قوت و غذای روزانه و پوشش به اندازه ی ستر جسمشان را هم ندارند. در حالی که در یک سو امرا و سرمایه داران عرب، ماشین های آخرین سیستم را سوار می شوند و گرد و غبار در فضا بلند می کنند ، در سوی دیگر گروه هایی از زنان و فرزندان، با لباس های سیاه دنبال یک ریال و یک در هم می دوند.

تا زمانیکه درکشورهای عربی درکنار قصرهای سر به فلک کشیده و ماشینهای آخرین مدل، کلبههای محقّر و آلونکهای تنگ و تاریک وجود دارد و تا زمانیکه در یک شهر مریضی ثقل معده از پرخوری و گرسنگی شدید وجود دارد، مسیر ورود کمونیسم، اضطرابات و پریشانیها کاملاً باز خواهد بود و هیچ قدرتی و ابزاری تبلیغاتی نخواهد توانست آن را جلوگیری نماید.

اگر نظام اسلام با عدالت و زیبایی خویش نتواند از این مشکلات جلوگیری کند، ناگزیر نظام ظالمانه ی با ظلم و خشونت به عنوان عذابی از جانب خدا به صورت واکنشی شدید، جایگزین خواهد شد.

#### رهایی از انواع تبعیضات

در تاریخ، بر جهان عرب دورهای گذشته است که طی آن دوره یک فرد معین یعنی خلیفه یا پادشاه یا مشتی از افراد که وزرا و فرزندان پادشاه باشند، محور زندگی بودند؛ تمام کشور ملک شخصی و تمام مردمان جمعی از بردگان آن فرد خوشبخت بودند. او در اموال، دارایی ها، وجود و ناموسشان تصرف میکرد و ملت تحت سلطه و حکومت وی چیزی جز سایهی آن شخص حاکم و زندگیشان چیزی جز امتداد زندگی آن مستبد، نبودند.

در آن دوره، زندگی با تاریخ، علوم، ادبیات، شعر و تمام تولیداتش از یک فرد سخن می گوید و یک فرد را مورد توجه قرار می دهد. اگر کسی تاریخ آن دوره و ادبیات آن برهه از زمان را بررسی کند، پی می برد که شخص مزبور مانند درختی بلند که بر علفها و نهالهای کوچک سایه افکنده و آنها را از رسیدن نور و هوا محروم گردانیده است، بر جامعه و امت مسلط شده است و بدین ترتیب این امت در وجود شخص مزبور ذوب و مضمحل می شود و سرانجام تبدیل به امتی نا کارآمد، بی شخصیت و بی اراده، گرفتار و بی ارزش می گردد.

آن فرد تنها کسی است که چرخ زندگی به خاطر او می چرخد، کشاورز به خاطر او خسته می شود، تاجر به خاطر او تجارت می کند، صنعتگر به خاطر او می کوشد، نویسنده به خاطر او می نویسد، شاعر به خاطر او می سراید، مادران به خاطر او می زایند، مردان به خاطر او خود را به کشتن می دهند، سپاهیان به خاطر او می رزمند و حتی زمین ذخایر و گنجینه هایش را و دریا مواد با ارزشش را به خاطر او بیرون می اندازد.

از آن سو امتی که صاحب تولیدات و صاحب فضل در تمام این امکانات است، همانند مستمندان و غلامان دربند، زندگی به سر میکند و گاه گاهی که از سفرهی پادشاه و باقی مانده ی اطرافیانش بهره مند می شود، سپاس می گزارد و هرگاه محروم می شود صبر میکند. در این میان چه بسا انسانیت نابود می شود، اما لب به انکار نمی گشاید و در تملق و فرصت طلبی با یکدیگر رقابت می کنند.

این همان دورانی است که سالها در شرق شکوفا بود و در زندگی این امت و روانش، ادب و شعرش، اخلاق و امور اجتماعیاش، رسوباتی را بر جای گذاشته است و آثاری ماندگار را در ادبیات عرب ثبت نموده است. از این آثارگویا می توان به کتاب هزار و یک شب (۱) اشاره کرد که با مهارت تمام تصویر جالبی از آن دوران را عرضه می نماید؛ روزی که شخص خلیفه در بغداد و یا پادشاه در دمشق و قاهره، قهرمان نمایش زندگی و مرکز دایره و همه کاره بوده است. دورانی را که

۱-هزار و یک شب، هزار افسانه، یا ألف لیلة و لیلة، دوران ساسانی را با داستانهایی از منابع عربی، ترکی و... در هم آمیختند و هزار و یک شب را پدید آوردند. در این کتاب ملکه شهرزاد هر شب به درخواست خواهر خود، دینارزاد داستانی میسراید. این کتاب در دوران قاجار به فارسی ترجمه و چاپ شد. به زبان فرانسه نیز به قلم گالان (۱۷۰۴م.) و به زبان انگلیسی به قلم ماردروس (۱۹۰۰م.) ترجمه شد. (د. ن.)

کتاب هزار و یک شب با افسانه ها و داستان هایش و یا کتاب اغانی با تاریخ و ادبش به نمایش می گذارد، دوره ی اسلامی نبوده است و همچنین دورانی طبیعی و معقول و مورد تأیید اسلام و خرد نبوده است؛ بلکه اسلام برای نابودی و از بین بردن چنین عهدی آمده است. در واقع این همان دورانی است که رسول خدا کرای کرد آن مبعوث شد و آن را دوران جاهلیت نامید و شدیداً نقادی اش کرد و شاهان آن دوره یعنی کسری و قیصر و همین طور تبعیضات و عیاشی آنها را شدیداً نکوهش کرد.

چنین دورانی هرگز قابل بقا و دوام نیست، در هر زمان و مکانی که باشد. چنین دورانی تنها زمانی پدید می آید که آن امت دارای نارسایی عقلی، واپس مانده، بی احساس، غافل و از نظر جسمی و روحی، مرده باشد.

هیچ عقلی چنین وضعیتی را تأیید نمیکند. واقعاً چه کسی حاضر است تأییدکندکه فردی یا جماعتی از خوردن انواع و اقسام خوراکیها و نوشیدنیها به مریضی پرخوری مبتلا شـود ودر کنارش هزاران انسان ازگرسنگی و تنگدستی جان دهند؟

چه کسی جایز می داند که پادشاه و یا فرزندانش با دارایی مردم دیوانه وار بازی کنند و توده ی مردم قوت لایموت و پوشاک درحد ستر نداشته باشند؟

چه کسی جایز می داند که وظیفه ی یک طبقه که اکثریت هستند فقط تولید، تحمل رنج و کار کمرشکن بدون وقفه باشد و وظیفه ی طبقه ی دیگر که تعدادشان از انگشتان دست هم بیشتر نیست، سرگرمی و بازی کردن با دسترنج گروه اول باشد، آن هم بدون هیچ نوع تقدیر و تشکر؟

چه کسی جایز می داند که صنعتگران، باهوشان، مجتهدان و صاحبان استعداد و اهل صلاح در بدبختی باشند و کسانی که جز اسراف و فسق و فجور و مّی خوارگی چیزی بلد نیستند، در رفاه و آسایش باشند؟

چه کسی روا می دارد که صاحبان لیاقت و شایستگی، انسانهای امانتدار و نابغه مورد جفا قرارگیرند و چون پلیدان از صحنه کنار زده شوند و در عوض گروهی از انسانهای خسیس، نادان و بی احساس، که هم و غمی جز اسراف اموال و ارضای شهوات ندارند و از هنرهای دنیا اهل هیچ هنری نیستند و جز چاپلوسی، خودنمایی و توطئه علیه بی گناهان کاری ندارند و جز بی شعوری و بی حیایی صفتی دیگر ندارند، اطراف شاه و امیر جمع شوند؟

يقيناً چنين وضعيتي صلاحيت يک روز ماندن را ندارد، چه رسد به اينکه سالها ادامه داشته

ىاشد.

اگر چنین وضعیتی در دورهای از ادوار تاریخ گذشته است و مدت زمانی طولانی نیز ادامه داشته است، ناگریز به سبب غفلتِ امت، ضعف اسلام و قدرت جاهلیت بوده است. ولی چنین وضعیتی بدون تردید، در اسرع وقت با تابیدن خورشید اسلام، بیداری امت و زمانی که امت به محاسبه ی خود و افرادش بپردازد، باید فرو پاشد. کسانی که تا هنوز در جهانِ هزار و یک شب زندگی میکنند، آنها در جهان خیالات به سر می برند. آنان در خانهای سست تر از خانه ی عنکبوت زندگی میکنند. در خانهای هستند که هر آن با خطرات فروریختن مواجه است و نمی دانند چه زمانی تیشه های فروپاشی شان در فرو ریختن آنها به کار گرفته شود. اگر از تمام این تهدیدات در امان باشند، امّا از اینکه چه زمانی سقف خانه بر سر آنان فرو ریزد اطلاعی ندارند؛ زیرا خانهی آنان اساسی محکم و قوی ندارد.

آری، دوران هزار و یک شب گذشت. هیچ گروه و قومی خودشان را به چرخهای شکسته و از هم گسیخته وصل نمیکند. دوران استبداه و ملوکیت، فانوسی بود که سوختش به پایان رسید و فتیلهاش کاملاً سوخت و اگرگردبادی هم نوزد، باز هم اکنون رو به خاموشی است. در اسلام هیچ نوع تبعیضی جایگاهی ندارد، نه تبعیضات فردی و نه تبعیضات قبیلهای نظیر آنچه در برخی از ملتهای شرق و کشورهای اسلامی وجود دارد.

همین طور در اسلام تبعیضات مکتبی و سازمانی نظیر آنچه در اروپا، امریکا و روسیه هست، وجود ندارد. در اروپا برخی از احزاب سیاسی و در امریکا سرمایه داران بر دیگران برتری دارند. در روسیه اقلیت تندرو کمونیست، که وجودش را بر اکثریت مطلق تحمیل نموده است و با طبقه یکارگر چنان وحشیانه برخورد میکند که در تاریخ ظلم و ستم بی نظیر است، بر دیگران ترجیح داده می شود. (۱)

تبعیضات با تمام شکل هایش به زودی به پایان خواهد رسید و بشریت بر آن خواهد شورید و انتقام سختی از آن خواهد گرفت. برای جهان، آیندهای جز نظام عادلانه، متوسط و فراگیر اسلام وجود ندارد، هر چند تبعیضات کنونی مدت زمانی به سرکشی و گمراهی خویش ادامه دهند.

تبعیضات چه فردی، چه قومی، حزبی و طبقاتی باشد، در زندگی امت غیر طبیعی است و امت در اولین فرصت، خودش را از آن نجات خواهد داد. تبعیض در اسلام و در هیچ جامعهی در حال رشد توان بقا ندارد.

بنابراین به نفع مسلمانان، عربها، رهبران و زمامداران آنان است، که قبل از فروپاشی این نوع نظامهاکه آنها را نیز نابود خواهدکرد، خودشان را نجات دهند.

# گسترش بیداری و آگاهی در امت

مهم ترین خطری که یک امت را تهدید می کند و در معرض هر خطری قرار می دهد و همین طور آن را شکار منافقان و بازیچه ی بازیگران می گرداند، عدم آگاهی آن امت، شیفته شدن به هر فراخوانی، همسو شدن با هر موجی، پیروی از هر سلطه گری، سکوت بر هر فاجعه ای و تحمّل هر ستمی است و اینکه امور خویش را درک نکند، هر چیزی را سر جایش نگذارد، دوست را از دشمن و خیرخواه را از فریبکار تشخیص ندهد، از یک سوراخ چندین مرتبه گزیده شود، از رویدادها درس نگیرد، از تجربه ها شگفت زده نشود، از فاجعه ها پند نگیرد، زمامش را به کسانی بسپارد که همواره شاهد فریبکاری، خیانت، تبعیض، خودخواهی ،ناتوانی، بزدلی، حماقت و کودنی آنها بوده و به کثرت سبب شکست و ذلّت وی گردیده اند. با وجود این نسبت به چنین کسانی اعتماد کند و جان، مال، ناموس و کلیدهای مملکت خویش را به آنان بسپارد و به سرعت زیانها و مصیبتهایی را که از دست آنان متحمل شده است به فراموشی بسپارد.

شکی نیست که در نتیجهی چنین ساده لوحیای، سیاستمداران حرفهای و زمامداران خائن جرأت پیدا میکنند و از خشم و تعقیب امت احساس امنیت مینمایند و از سادگی، عدم آگاهی و جهالت امت سوءاستفاده میکنند و به خیانتها و جنایات خویش ادامه میدهند.

متأسفانه ملتهای مسلمان و کشورهای عربی ـ اگر نگوییم کاملاً آگاهی ندارند ـ ، یقینا ضعف آگاهی دارند. آنان دوست را از دشمن تشخیص نمی دهند، با دوست و دشمن برخورد مساوی دارند و چه بسا با دشمن برخورد بهتری دارند، تا با دوست خیرخواه، در مواردی دوست در طول زندگی با آنان دچار خستگی و مبارزه می شود، امّا با دشمن چنین نیستند. از یک سوراخ هزار مرتبه گزیده می شوند، از رویدادها و تجربه ها عبرت نمی گیرند، حافظهی شان ضعیف و فراموشکار است، رهبران و زمامداران گذشته و حوادث دور و نزدیک را، خیلی زود فراموش نموده اند، در آگاهی دینی و اجتماعی ضعیف اند و در آگاهی سیاسی ضعیف تر. یقیناً ضعفهای مزبور سبب مصیبتها و بدبختی های بزرگ شده است و رهبری نادرست را بر آن ها مسلط و در هر صحنه ای آنان را ناکام نموده است.

امّا اروپاییان به رغم محرومیتِ روحی و اخلاقی و به رغم نارساییها و ضعفهای زیادی که دارند ـ و در این کتاب نیر به آنها اشاره شده است ـ از آگاهی قوی برخوردارند، به خصوص آگاهی مدنی و سیاسی. آنان دارای رشد سیاسی هستند، نفعشان را از ضررشان باز می شناسند، بین خیرخواه و فریبکار، مخلص و منافق و همتا و بی کفایت، فرق قایل می شوند، رهبری شان را صرفاً به افراد با کفایت، قوی و امانتدار می سپارند. زمامداران نیز رهبری آنان را با کمال دقت و ترس انجام می دهند. آنان هرگاه به عجز و خیانت زمامدارانشان پی بردند، یا اینکه تشخیص دادند که زمامدارانشان نقش خود را بازی کرده اند و دیگر زمانشان به پایان رسیده است، به سرعت آنان را کنار می زنند و افرادی قوی تر، با کفایت تر و شایسته تر را به رهبری اوضاع، جایگزینشان می کنند، و هرگز گذشته ی درخشان، کارنامه ی بزرگ، پیروزی های نظامی و موفقیتشان در قضایای خاصی، مانع برکناری و عزل آنان، نمی شود.

بدین ترتیب آنان از سیاستمداران حرفهای و زمامداری ضعیف و خیانتکار، محفوظ ماندند و زمامداران و مقامات نیز از نظارت ملّت و گرفت تودهی مردم، بیمناک و با حذر شدند.

بنابراین بزرگ ترین خدمت برای این امت که در پی آن از فاجعهها و بحرانهایی که هر روز وی را تهدید میکند، در امان خواهد شد، ایجاد بیداری و آگاهی در طبقات مختلف و تربیت فکری، مدنی و سیاسی تودهی مردم آن است.

نباید فراموش کرد که بیداری و آگاهی چیزی جزگسترش آموزش و رفع بی سوادی است، اگر چه بی سوادی نیز از مسایل مهم و اساسی است.

فرماندهان و رهبران سیاسی باید توجه داشته باشند، امتی که فاقد بیداری و آگاهی باشد، نمی تواند مورد اعتماد قرارگیرد و به هیچ وجه تقدیس و احترامشان نسبت به رهبران و مسؤولان، در حالی که فاقد آگاهی هستند، نباید امیدوارکننده باشد؛ زیرا تا زمانی که از بیداری لازم برخوردار نیستند، در معرض هر نوع تبلیغات، تحریک و استهزا قرار دارند؛ مانند ریشهی بی ثبات در فلاتی که در معرض وزیدن بادها قرار داشته باشد.

# استقلال مالى و بازرگانى كشورهاى عربى

جهان عرب چون جهان اسلام باید در تجارت، دارایی، تکنیک و آموزش دارای استقلال باشد. توده ی مردم و ملتش را از محصول و دست بافت خودش بپوشاند و در تمام شئون زندگی و در تمام نیازهایش اعم از پوشاک و خوراک، وسایل صنعتی، تسلیحات نظامی و دستگاههای

اتوماتیکی و داروجات از غرب بینیاز باشد و به هیچ عنوان جیرهخوار آنان نباشد.

جهان عرب قطعاً نمی تواند با غرب وارد جنگ شود (اگر شرایط و زمینه ی درگیری پیش آید) تا زمانی که در مال، پوشاک و وسایل مورد نیاز، متکی به غرب باشد و تا زمانی که نمی تواند قراردادهای خود را با غرب جز با قلمی که در غرب ساخته شده است امضاکند و نمی تواند جز با گلولهای با غرب بجنگد که در غرب پر شده است.

واقعاً ننگ، و عار است برای جهان عرب که خودش به تنهایی نمی تواند از منابع ثروت و انرژی خویش استفاده کند. آب حیات که در شریانها و رگهای آن جریان دارد به اجسام بیگانگان میریزد. نیروهای نظامیاش را افسران غربی آموزش می دهند و غربیان امور و مصالح کشوریاش را می چرخانند.

باید جهان عرب، خودش تمام امورش ـ اعم از امور تجاری و بازرگانی، واردات و صادرات، صنعت، تکنیک، آموزش، خدمات نظامی، ساخت دستگاهها و تجهیزات ـ را به عهده گیرد و به تربیت و پرورش افرادی همّت گمارد که بتوانند تمام مهمات کشورداری و وظایف اداری را با کارشناسی دقیق، مهارت فتّی و امانتداری و خیرخواهی انجام دهند.

#### امید جهان اسلام به جهان عرب

جهان عرب با استعدادها، موهبتها، ویژگیها، موقعیت جغرافیایی و اهمیت سیاسیاش به بهترین شکل می تواند مسؤولیتِ رسالتِ اسلام را به آغوش گیرد و رهبری جهان اسلام را به عهده گیرد و بعد از آمادگی کامل با اروپا به رقابت بپردازد و با تکیه بر ایمان، قدرت رسالت و نصرت الهی، بر اروپا غلبه کند و جهان را از شر به سوی خیر و از نابودی و آتش به سوی آرامش و سلامتی رهنمون شود.

#### رهبری بینظیر جهان

چه تحول عظیمی با بعثت رسول خدا گُهُنَّ در تاریخ عرب به وقوع پیوست! این تحول در سورهی اسراء و داستان معراج باکلامی صریح و بلیغ و اسلوبی واضح و روشن بیان شده است<sup>(۱)</sup>. چه نعمت بزرگی را خداوند متعال به عربها عنایت فرمود!

۱ـ در سورهی اسراء اعلان شده است که محمد تَهَا تُوسِّتُهُ نبی قبلتین، امام مشرق و مغرب، وارث انبیای گذشته و امام نسل های آینده است.

آنان را از جزیرهای که در آن با یکدیگر درگیر بودند، به سوی جهانی وسیع که رهبریاش را به دست گرفتند، و از زندگی محدود قبیلهای که در آن به تنگ آمده بودند به سوی انسانیت گسترده که توجیه و ارشاد آن را عهدهدار بودند، منتقل گردانید.

عربها به جایی رسیدند که به فضل و برکت این تحول عظیم که ناگهان عربها و جهان را در نوردید، با شجاعت و صراحت تمام خطاب به امپراتور بزرگ ایران و ارکان دولت ایرانی گفتند: «اَللهُ اُبتَعَثَنَا لَیُخِرج بنا مَن شاءَ من عبادة العباد إلی عبادة الله وحده و من ضیق الدنیا إلی سعتها و من جور الأدیان إلی عدل الإسلام»

«خداوند ما را مبعوث گردانید، تا با ماکسی راکه بخواهد از عبادت بندگان به سوی عبادت خدای یگانه و از تنگنای دنیا به فراخنای آن و از ظلم ادیان به عدالت اسلام درآورد.»

آری، آنان نخست خودشان از تنگنای دنیا به فراخنای آن درآمدند و سپس جهانیان را از تنگنای دنیا به فراخنای آن درآوردند.

آیا تنگ تر از زندگی قبیلهای و نژادی و فراخ تر از زندگی گستردهی بشری، زندگی دیگری وجود دارد؟

آیا حیاتی که در آن، فقط به مادیات ناپایدار و حیات فانی اندیشیده میشود و از حیات ایمانی و روحانی که در راه آن جهاد شود و ابدی و همیشگی باشد، خبری نیست، حیاتی تنگ تر وجود دارد؟

آنان از تنگنای جزیرة العرب، تنگنای زندگی در آن، تنگنای اندیشیدن در مسایل و مصالح آن، تنگنای مبارزاتِ سلطهجویی، تنگنای رقابت برکالای اندک و سلطهی ناپایدار و زندگی ذلت بار آن، به سوی جهانی جدید از قدرت روحی، اخلاقی، علمی و سیاسی در آمدند.

در این دنیای جدید، رود دانوب خروشان، نیل با برکت، فرات شیرین، سند دراز، برکههایی کوچک و جویبارهای ناچیز، بیش نیستند.

کوههای آلپ و البرز، عقاب لبنان و قلّههای هیمالیا، بیش از تپّههایی کوچک و بندهایی حقیر، نیستند.

همین طور کشورهای بزرگی مانند هند، چین و ترکستان در این دنیای جدید، بیش از مناطقی کوچک و روستاهایی فشرده و نقاطی مجهول نیستند و اساساً تمام کرهی زمین از دید کسی که از قلّهی این سروری به آن بنگرد، بیش از نقشهای کوچک و رنگی که پرندهی در حال چرخش در آسمان به آن بنگرد، نیست. همین طور جوامع بزرگ، ساکنان با فرهنگ و متمدن آن و آدابشان

چون خانواده هایی کوچک در جمع امتی بزرگ هستند. جهان بزرگ جدید بر اساس عقیده ی واحد، ایمان عمیق و ارتباط قوی روحانی بر پاگردید. این جهان وسیع ترین جهانی بود که تاریخ تا به حال آن را شناخته است. ملتهای تشکیل دهنده ی این جهان، قوی ترین خانواده در تاریخ بوده است، خانواده ای که فرهنگهای مختلف و استعدادهای گوناگون در آن ذوب گردید و نهایتاً تمدنی واحد که تمدن اسلامی باشد و همواره در وجود نابغههای بی شمار اسلام و آثارگرانمایه ی اسلامی چه علمی و چه عملی مرتباً ظهور نموده است، به وجود آمد.

در تاریخ رهبری، رهبری این جهان جدید از نظر لیاقت و شایستگی، بهترین و قوی ترین و بزرگ ترین رهبری بود. زمانی که عربها در راه رساندن دعوت اسلامی، خالصانه حرکت نمودند و در این مسیر فنا شدند، خداوند متعال آنان را به این رهبری برگزید. مردم دنیا چنان نسبت به آنان محبت ورزیدند و به گونهای از آنان تقلید نمودند، که در جهان بی نظیر است. تمام زبانها در برابر زبانشان، فرهنگها در برابر فرهنگشان و تمدّنها در برابر تمدّنشان سر تسلیم فرود آوردند. در جهان متمدّن آن روز از کران تا کرانش زبان عربها زبان علم و نویسندگی بود، زبان مقدس و محبوبی که مردمان بر زبانهای مادریشان آن را ترجیح میدادند. بزرگ ترین و بهترین تألیفاتشان را به این زبان مینگاشتند و چون صاحبان آن و بلکه بهتر، آن را یاد میگرفتند. در این زبان چنان ادیبان و نویسندگانی به میدان علم و ادب میآمدند، که بزرگان جهان عرب به عظمتشان اعتراف و ادیبان و نویسندگانی به میدان علم و ادب میآمدند، که بزرگان جهان عرب به عظمتشان اعتراف و ادیبان و نقادان جهان عرب، به فضل و امامتشان اقرار مینمودند.

آری، تمدنِ عربها تنها تمدن نمونهای بود که مردمان از آن به بزرگی یاد میکردند و به تقلیدش افتخار مینمودند. علمای دین این تمدن را بر سایر تمدنها ترجیح میدادند و تمدنهای منافی با آن را، به نام جاهلیت و عجمیت یاد میکردند و از تقلید شاعران و آثار آنان مردم را برحذر می داشتند.

این رهبری کامل و فراگیر مدتهای طولانی ادامه داشت و مردم به فکر هیچ نوع انقلاب رو شورش جهت رهایی از آن نبودند. نظیر آنچه در امتهای مغلوب در تاریخ وجود دارد؛ زیرا رابطهی مردم با این رهبری، رابطهی امتی مغلوب با غالب، محکوم با حاکم و غلام با آقای خشن، نبود. بلکه رابطهی دیندار با دیندار و رابطهی مؤمن با مؤمن بود. نهایت اینکه رابطهی تابع با متبوع بود؛ متبوعی که قبل از وی به شناخت حق و ایمان، دعوت و از خودگذشتگی دست یافته بود. بنابراین دلیلی برای انقلاب، انزجار و ناسپاسی از خیر نبود، بلکه شایسته بود مردمان به فضل آنان اعتراف کنند و بر زبان، صیغههای شکر و دعا را برانند و چنین دعاکنند:

## ﴿رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَ لإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَ لاَ تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنا غلاًّ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا رَبَّنا إِنَّكَ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ﴾

«پروردگارا! ما و برادرانمان را که در ایمان آوردن بر ما پیشی گرفتهاند بیامرز و کینهای نسبت به مؤمنان در دل هایمان جای مده، پروردگارا! تو دارای رأفت و رحمت فراوانی هستی.»

و چنین نیز شد. ملتهای فتح شده چنان بودند که عربها را نجات دهندهی خویش از جاهلیت و بت پرستی، دعوت دهنده به سوی دارالسّلام، راهنما به سوی بهشت و معلم و استاد در ادب، میدانستند.

این بود رهبری جهانی، رهبریای که با بعثت محمدی فراهم گردید و در سورهی اسراء اعلام گردیده است. این قیادتی است که عربها باید شدیداً آن را مورد توجه قرار دهند و از تمام موهبتهایی که خداوند به آنان عنایت کرده است در این مسیر دریغ نورزند و نسل اندر نسل این رهبری را سفارش کنند.

از نظر عقل، دین و غیرت، هرگز برای آنان جایز نیست که در هیچ زمانی از این رهبری شانه خالی کنند. این رهبری جایگزین هر رهبری دیگری و بلکه افزون از آن است و هیچ رهبری نمی تواند جای این رهبری را پر نماید. این رهبری است که تمام انواع رهبریها را در برگرفته و در این رهبری بیشتر تسلط بر قلبها و ارواح است تا اجسام و اشباح. راه رسیدن به این رهبری برای عربها ساده و آسان است؛ چون، همان راهی است که در دوره ی نخست آن را تجربه نمودند و عبارت است از: اخلاص در راه دعوتِ اسلامی، فدا کاری در این هسیر و اساس قرار دادن و به عهده گرفتن مسؤولیت آن و ترجیح دادن آیین زندگی اسلام بر تمام آیینهای زندگی.

بدین ترتیب بدون در نظر داشتن تسلّط بر ملتها و منصب رهبری، ملتهای اسلامی در گوشه و کنار جهان به رهبری شان اعتراف خواهند کرد و در محبّت و تعظیم و تقلیدشان، خود را به کشتن خواهند داد و آنگاه است که درهای جدید و میادین تازهای در شرق و غربِ زمین، که در برابر فاتحان و استعمارگران غرب سرسختی نمودند، در مقابل آنان گشوده خواهد شد و ملتهای جدیدی به اسلام خواهند گروید. ملتهایی جوان در استعداد و انرژی و منابع، ملتهایی که به ایمان جدید، دین جدید، روح جدید و رسالت جدید دست یابند، می توانند با اروپا در تمدن و علومش مقابله نمایند.

ای عربها! تاکی نیروهای عظیم خویش راکه جهان قدیم را با آنها فتح نمودید، در میادین تنگ و محدود صرف میکنید؟ این سیلِ خروشان که دیروز تمدنها و حکومتها را از پای در آورد، تاکی در این وادی تنگ محصور میشود و امواجش یکدیگر را میبلعد؟

این جهان وسیع بشری را دریابید؛ جهانی که خداوند شما را جهت رهبری و هدایت آن برگزید. در تاریخ امت شما و تاریخ کل جهان و در سرنوشت شما و سرنوشت کل جهان بعثت محمدی آغاز این دوران جدید بود. بار دیگر دعوت اسلامی را به آغوش بگیرید و در راه آن از جان خویش بگذرید و در این مسیر به جهادی بی امان روی آورید:

﴿و جُهِدُوا فِي اللهِ حَقَّ جِهَادِهِ، هُوَ اجْتَبَاكُمْ و مَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجِ مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْراهِيمَ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ و فِي هٰذَا، لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيداً عَلَيْكُمْ و تَكُونُوا شُهَداءَ عَلَى النَّاسِ فَأْقِيمُوا الصَّلُوةَ و ءَاتُوا الرَّكُوةَ و اعْتَصِمُوا بِاللهِ هُوَ مَوْلَكُمْ فَيَعْمَ الْمُولَى و نِعْمَ النَّاسِ فَأْقِيمُوا الصَّلُوةَ و ءَاتُوا الرَّكُوةَ و اعْتَصِمُوا بِاللهِ هُوَ مَوْلَكُمْ فَيْعُمَ الْمُولَى و نِعْمَ النَّصِيرُ﴾

«در راه خدا جهاد و تلاش کنید آنگونه که شایستهی جهاد در راه اوست. خداوند شما را برگزیده است و در دین، کارهای دشوار و سنگین را بر دوش شما نگذاشته است، آیین پدرتان، ابراهیم است. خداوند شما را قبلاً [در کتابهای پیشین ] و در این [آخرین کتاب] مسلمانان نامیده است. تا پیامبرگواه بر شما باشد و شما هم گواه بر مردمان باشید. پس نماز را برپا دارید و زکات را بدهید و به [ریسمان] خداوند متعال چنگ زنید که سرپرست و یاور شما اوست. و چه سرور و یاوری نیک و چه مددکار و کمک کننده ی خوبی است!» (۱)

عبدالحكيم عثماني / مقيم زاهدان شب شنبه ۷/ محرّم الحرام ۱۴۲۳ هـ .ق.

۱\_ بازنگری، ویرایش و حذف و اضافات در ۱۹ محرم ۱۳۸۹ ه. ق. (۷ آوریل ۱۹۲۹ م.) در قطار رائی بریلی -لکهنو انجام پذیرفت. و الحمد لهٔ أولاً و آخراً.





# SE TO

# نمايهها

🗖 فهرست آيات قرآن

🗖 فهرست احادیث نبوی

🗖 فهرست اشعار

🗖 فهرست مفاهیم و ترکیبها

🔲 فهرست فرقهها، قبایل و....

🗖 فهرست اماكن

🗖 فهرست نامها





| , |  |
|---|--|
|   |  |
|   |  |
|   |  |

## فهرست آيات قرآن

(٢) سورة البقرة

| ٧٥٢٢    | ﴿خَتَمَ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِم وَ عَلَىٰ سَمْعِهِمْ﴾                   |
|---------|---------------------------------------------------------------------------|
| 177     | ﴿هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمُ مَا فِي الأَرْضَ جَمِيعاً﴾                    |
| 177     | ﴿ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الأَرْضُ خَلِيْفَةً﴾                                 |
| 1737    | ﴿وَ عَلَّمَ ٱدْمَ الْأَسْهَاءَ كُلُّهَا﴾                                  |
| 7537    | ﴿قَالُواْ شُبْحَاٰنَكَ لاَعِلْمَ لَنَا إِلاَّ مَا عَلَّمْتَنَا﴾           |
| 75 37   | ﴿ قَالَ ۖ يَاءَادَمُ أَنْبِئُهُمْ ۚ بِأَسْائِهِمَّ ﴾                      |
| ۲۸۲٠٠٠  | ﴿و يَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَ لَا يَنْفَعُهُم﴾                     |
| ٣٩١٤٣   | ﴿وَ كَذَٰ لِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً ۚ وَسَطاً لِتَكُونُوا﴾               |
| ٣٤٥ ١٥٥ | ﴿وَلَنَبْلُوٰنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَ الْجُوعِ﴾                 |
| Y90     | ﴿ وَ مَثَلَ الَّذِينَ كُفَرُّوا كَمَثَلَ ٱلَّذِي يَنْعِقُّ ﴾              |
| ١٨٥١٩٣  | ﴿وَ قَاتِلُّوهُمْ حَتَّى لاَتَكُونَ فِتْنَةٌ وَ يَكُونَ﴾                  |
| ٣٤٤٩٥   | ﴿وَ أَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللهِ وَ لاَ تُلقُوا بِأَيْدِيكُمْ﴾            |
| 1.371   | ﴿رَبَّنَا ۚ ءَاتِنَا ۚ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَ فِي الآخِرَةِ حَسَنَةً﴾ |
| ٨٠٧3٢٧  | ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِيُّنَ ءَامَنُوا آدْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً﴾    |
| 3/7     | ﴿ أَمِ حَسِبْتُمَ أَنْ تَدْخُلُوا الْجُنَّةَ وَ لَمَّا يَأْتِكُمْ﴾        |
| ٥٧٧٠3٠١ | ﴿إِنَّمَا الْبَيْعُ مُفِلُ الرِّبوا﴾                                      |
|         | ,                                                                         |
|         | (٣) سورة آلعمران                                                          |

﴿ كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالمَعْرُوفِ...﴾ ﴿ وَلَا لَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمْوٰتِ وَ الأَرضِ...﴾

| ۸۵۲۲، ۲۰۰۹<br>۲۷ ۵۲۲، ۷۲۲<br>۱۰۲ ۲۲۳<br>۵۳۱ ۲۲، ۵۲۱، ۵۷۱، ۲۰۳ | (۴) سورة النساء ﴿ إِنَّ اللهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُوَدُّوا الأَمَانَاتِ﴾ ﴿ إِنَّ اللهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُوَدُّوا الأَمَانَاتِ﴾ ﴿ الَّذِينَ ءَامَنُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيْلِ اللهِ﴾ ﴿ وَلاَ تَهْنُوا فِي ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ إِنْ تَكُونُوا﴾ ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالقِسْطِ﴾ |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                               | (۵) سورة المائدة                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ٣١٢٢                                                          | ﴿وَ تِعَاوَنُوا عَلَى الْبُرِّ وَ التَّقْوٰى وَ لاَ تَعَاوَنُوا…﴾                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ۸٥٢١، ٢٠٣                                                     | ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلهِ شُهَدَاءَ ﴾                                                                                                                                                                                                                                          |
| 71                                                            | ﴿ يَهْدِي بِهِ اللهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَهُ شَبُلُ السَّلاَم﴾                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ۱۵۷٩٠                                                         | ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَّنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ و الْكَنْسِرُ وَ الْأَنْصَابُ﴾                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                               | (۶) سورة الأنعام                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ۴۲٠٨٢                                                         | ﴿إِنْ هِيَ إِلاَّ حَيَاتُنَا إِلدُّنْيَا و مَا نَحْنُ بِمَبعُوثِينَ﴾                                                                                                                                                                                                                                              |
| 73137                                                         | ﴿وَ لَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أَمَمِ مِنْ قَبْلِكَ﴾                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ۲٤١٤٣                                                         | ﴿ فَلَوْلاَ إِذْ جَاءَهُمْ بَأْشِنَا ۚ تَضَرَّعُوا وَ لَكِنْ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ٧٠٤٥                                                          | ﴿ فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ لِلهِ ﴾                                                                                                                                                                                                                                               |
| 771 177                                                       | ﴿ أَوَ مَنْ كَانَ مَيْتاً ۚ فَأَخْيَيْنَٰهُ وَ جَعَلْنَا لَهُ﴾                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ٣١٠١٥٢                                                        | ﴿وَ إِذَا قُلِتُمْ فَاعْدِلُوا وَ لَوْ كَانَ ذَا قُرْبِيٰ﴾                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ٥٦١٧٦١                                                        | ﴿وَ هُوَ الَّذِي جَعَلَكُم خَلَائِفَ الْأَرْضِ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                               | (٧) سورة الأعراف                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ١٧٣٣١                                                         | ﴿ وَكُلُوا وَ اشْرَبُوا وَ لاَ تُسْرِفُوا إِنَّهُ لاَ يُحِبُّ﴾                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 177                                                           | ﴿ قُلْ مَنْ حَرِّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                |
| ۸۵ ۷۸۲                                                        | ﴿ وِ الْبَلَدُ الطُّيِّبُ يَخْرُجُ نَبَاتُهُ بِإِذْنِ رَبِّهِ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                   |
| YTT10V                                                        | ﴿يَأْمُرُهُمْ بِالْمُعْرُوفِ وَيَنْهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ﴾                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                               | (٨) سورة الأنفال<br>﴿ تَخَافُونَ أَنْ يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ فَآواكُمْ﴾                                                                                                                                                                                                                                         |
| ۲۲۲۲                                                          | ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِين ءَامَنُوا إِذَا لَقِيْتُمْ فِئَدً ﴾                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 727                                                           | عري ايم الدين عاصوا إذا تقييم جند                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

| 170                      | نهرست آیات قرآن                                                                                                                                    |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7. r                     | ﴿وَ أَعِدُّوا لَمُهُم مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ﴾<br>﴿إِلاَّ تَفْعَلُوهُ تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ﴾                                        |
| TEO YE TEO               | (٩) سورة التوا<br>﴿قُلْ إِنْ كَانَ ءٰابَاؤُكُمْ وَ أَبْنَاؤُكُمْ وَ إِخْوَانُكُمْ﴾<br>﴿مَا كَانَ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ و مَنْ حَوْلَهُمْ﴾          |
| پر<br>۲۲۲۲<br>۲۹۳۹۱      | (۱۱) سورة هو<br>﴿قَالُوا يَا صَالِحُ قَد كُنْتَ فِينَا مَرْجُوّاً﴾<br>﴿قَالُوا يَـٰشُعَيْبُ مَا نَفَقَهُ كَثِيراً مِمَّا تَقُولُ وَ إِنّا لَنَراك﴾ |
| میم<br>۲۷۲ - ۳۲ - ۳۲ ۲۷۲ | (۱۴) سورة إبرا،<br>﴿اللهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمٰوتِ و الْأَرْضَ ﴾                                                                                  |
| حل                       | (۱۶) سورة الذ                                                                                                                                      |
| YVV 0 – A                | ﴿وَ الْأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَ مَنَافَعُ﴾                                                                                      |
| 77                       | ﴿ مِنْ بَيْنِ فَرْثٍ وَ دَمٍ لَبَنّاً خَالِصاً﴾                                                                                                    |
| <b>س</b> واء             | (١٧) سورة الإس                                                                                                                                     |
| 1.4                      | ﴿ أَإِذَا كُنَّا عِظَاماً وَ رُفَاتاً أَءِنَّا لَمَنْعُوثُونَ﴾                                                                                     |
| ٠٧٧٠                     | ﴿وَ لَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَ حَمَلُنْهُمْ فِي الْبَرِّ﴾                                                                                    |
| بهف                      | (۱۸) سورة الك                                                                                                                                      |
| 1777                     | ﴿ إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الأَرْضِ زِيْنَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُم﴾                                                                                |
| ٣٣١ .٥٠                  | ﴿ فِنْتِيَةٌ ۚ ءَامَنُوا بِرَبِّهِمْ وَ زِدْنَّاهُمْ هُديِّ﴾                                                                                       |
| ۲۳۱،۵۰،۱۳                | ﴿ وَ رَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُو بُهِمْ إِذْ قَامُوا فَقَالُوا﴾                                                                                         |
| 720                      | ﴿ قُلْ هَلْ نُنَّبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْبَالاً ﴾                                                                                           |
| حج                       | (۲۲) سورة ال                                                                                                                                       |
| ۱۸۵ ۱۸                   | ﴿ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ مَنْ فِي السَّمْوَاتِ﴾                                                                                   |

| 13                                     | ﴿الَّذِيْنَ إِنْ مَكَّنَّاهُمْ فِي الأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلاَةَ﴾<br>﴿و جُهِدُوا فِي اللهِ حَقَّ جِهَادِهِ، هُوَ اجْتَبَاكُمْ﴾                                                                                                                     |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 777V<br>7737                           | (٢٣) سورة المؤمنون ﴿ إِنْ هِيَ إِلاَّ حَيَاتُنَا الدُّنْيَا غَوْتُ وَ خَيْا ﴾ ﴿ وَ لَقَدْ أَخَذُنْهُمْ بِالْعَذَابِ فَمَا اسْتَكَانُوا ﴾ ﴿ أَفَحَسِبْتُمْ أَفَّا خَلَقْنَاكُمْ عَبَتًا وَ أَنْكُمْ ﴾                                               |
|                                        | (۲۴) سورة النور<br>﴿ ظُلُّبَاتُ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضِ إِذَا أَخْرَجَ يَدَهُ ﴾<br>﴿ وَعَدَ اللهُ الَّذِينَ إِمَنُوا مِنْكُم وَ عَمِلُوا الصَّالِحَاتِ﴾                                                                                            |
| YY 03Y                                 | <ul> <li>(٢٥) سورة الفرقان</li> <li>﴿ وَ قَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُواْ مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنٰهُ هَبَاءً﴾</li> <li>﴿ أَمْ تَحْسَبُ أَنَّ ٱكْثَرَهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْ يَعقِلُونَ﴾</li> </ul>                                                        |
| 37                                     | (٢٧) سورة النمل<br>﴿إِنَّ الْلُوكَ إِذَا دَخَلُوا قَرِيَةً أَفْسَدُوهَا﴾<br>﴿ هٰذَا مِنْ فَضْلٍ رَبِّى لِيَبْلُونَى ءَأَشْكُرُ﴾<br>﴿ بَلِ اذْرَك عِلْمُهُمْ فِي الآخِرَةِ، بَلْ هُمْ﴾<br>﴿إِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمُوْتَى و لَا تُسْمِعُ الصَّمَّ﴾ |
| ۷۷ ۲۷۲ ۲۲۲ ۲۲۲                         | (٢٨) القصص ﴿ رَبِّ بِمَا ٱنْعَمْتَ عَلَىٰٓ فَلَنْ أَكُونَ ظَهِيراً لِلْمُجْرِمِينَ﴾ ﴿ رَبِّ بِمَا ٱنْعَمْتَ عَلَىٰٓ فَلَنْ أَكُونَ ظَهِيراً لِلْمُجْرِمِينَ﴾ ﴿ وَلِكَ الدَّارُ الآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لاَ يُرِيدُونَ﴾                    |
| \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ | <ul> <li>(۲۹) سورة العنكبوت</li> <li>﴿ الْمَ ﴾</li> <li>﴿ أَحَسِبَ النَّاسُ أَنْ يُتْرَكُوا أَن يقُولُوا ﴾</li> <li>﴿ وَ لَقَد فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِم ﴾</li> </ul>                                                                      |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | (۳۱) سورة لقمان                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 721                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ﴿وَ إِذَا غَشِيَهُمْ مَوْجٌ كَالظُّلُلِ دَعُوا﴾                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | (۳۲) سورة السجدة                                                 |
| 17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ﴿ وَ لَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الأَدْنَى﴾                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | (٣٣) سورة الأحزاب                                                |
| 180                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ﴿ هٰذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ و رَسُولُهُ﴾                       |
| 197                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ﴿مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا﴾            |
| PY_ \tag{\chi}_ \t | ﴿ يَاۚ أَيُّهَا النَّبَيُّ قُلُ لِأَزْوَاجِكَ إِنْ كُنْتُنَّ﴾    |
| ۲۲ ۱۹۸۱                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ﴿سُنَّةَ اللَّهِ فِي الَّذِينَ خَلَواً مِنْ قَبْلُ﴾              |
| ۲۷۳                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ﴿إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمْواتِ وَ الْأَرْضِ﴾   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | (۳۵) سورة فاطر                                                   |
| Γ3Γ7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ﴿إِنَّ الشَّيْطِنَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوّاً﴾        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | (۳۶) سورة يس                                                     |
| 19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ﴿طَائِرُكُم مَّعَكُمْ﴾                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | (۳۸) سورة ص                                                      |
| 188                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ﴿وَانطَلَقَ الْمُـلَأُ مِنهُم أَن امشُوا وَاصِبِرُوا﴾            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | (۴۱) سورة فصلت                                                   |
| 73191                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ﴿ تَنْزِيلٌ مِّنْ حَكِيمٍ مَمِيدٍ ﴾                              |
| Y9Y                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ﴿ وَ قَالُوا قُلُوبُنا فِي الرَبَّةِ مِمَّا تَدعُونَا إِلَيْهِ ﴾ |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | (۴۳) سورة الزخرف                                                 |
| YVV 1Y                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ﴿وَالَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلُّهَا﴾                         |
| ۲۷۷ ۱۳                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ﴿ سُبْحٰنَ الَّذِي سَخَّرَ لَّنَا هٰذَا﴾                         |
| ۲۷۷۱۳_۱٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ﴿لِتَسْتَوُوا عَلَىٰ ظُهُورِهِ ثُمَّ تَذْكُرُوا نِعْمَةَ﴾        |

| ٧٨      | ﴿ وَ لَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللهُ﴾                                                                                     |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| V ٢٥_٢٩ | (۴۴) سورة الدخان<br>﴿كُمْ تَرَكُوا مِنْ جَنَّتٍ وَ عُيُّونٍ﴾                                                                                     |
| 1.7     | (40) سورة الجاثية ﴿ وَ قَالُوا مَا هِمَ إِلاَّ حَيَاتُنَا الدُّنْيَا غُوتُ وَ نَحْيًا ﴾                                                          |
| ۹<br>۱۳ | (۴۹) سورة الحجرات<br>﴿وَ إِنْ طَائِفَتانِ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ اقْتَتَلُوا﴾<br>﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنُكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَ أُنْقَ﴾ |
| £٣      | (٥٠) سورة ق<br>﴿إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَذِكْرَىٰ لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبُ﴾                                                                           |
| ۲۷۸۲٥   | (۵۷) سورة الحديد<br>﴿لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنا بِالْبَيِّنَاتِ﴾                                                                                |
| 70X     | (٥٩) سورة الحشر<br>﴿رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَ لإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا﴾<br>﴿كَمَثَلِ الشَّيْطَانِ إِذْ قَالَ لِلإِنْسَانِ﴾             |
| ۲       | (۶۷) سورة الملک<br>﴿ اَلَّذِی خَلَقَ الْمُوتَ وَ الْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُم﴾                                                                       |

# فهرست احادیث نبوی(۱)

|      | •                                                                                                                                                                                                                               |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 121  | تعلمون بعقله بأساً تنكرون منه شيئاً                                                                                                                                                                                             |
| Υ٤Λ  | . مدارن اسماعيا. فان أماكم كان دامياً                                                                                                                                                                                           |
| ١٥٨  | رمو، بھی ہے۔<br>اُلاتری ما یقول أبوك                                                                                                                                                                                            |
| TEA  | اع روى شايلون                                                                                                                                                                                                                   |
| Y•Y  | اَلْمُ كُدُّ ضَالَّةُ الْأُمُّمِ: حيث وحدها                                                                                                                                                                                     |
| ۲٤٣  | الحيمة على المنطق العصابة اليوم المتعبد                                                                                                                                                                                         |
| 180  | أما أنت فقد وضع الله عنك الجهاد                                                                                                                                                                                                 |
| 180  | اتًا. إلى المنت تحت ظلال السيمف                                                                                                                                                                                                 |
| 10 • | أَنَّ أَنْسَاتَكُمُ هٰذُهِ لِيسِتِ لِنسِيةِ عِلَى أُحِد                                                                                                                                                                         |
| 187  | اً * و روالله المراقاي                                                                                                                                                                                                          |
| YYV  | بأقله والمراب المراب                                                                                                                 |
| r•V  | انَّهُ مِنْ أَنَّا الْهِ " صِلَةُ الْهِ حِلْ بأهل ود أسه                                                                                                                                                                        |
| 1    | All to 1 11115 1/250 4/2 1/2                                                                                                                                                                                                    |
| "•V  | رى ورنيخ تـ توخى منطقة الله ورنيخ الله ورنيخ<br>الله والله وا |
| ٠٧   | إِنَّا وَاللهِ لَا تُولِي هَذَا العَمَلُ الحَدَّا لِللهِ العَمَلُ الحَدَّا لِللهِ اللهِ<br>أَنْتُ و مَالُكَ لِوَالِدِكَ                                                                                                         |
| 0 •  | أَنْ أَنْ أَنْ أَنْ أَنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ الْمِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ                                                                                                                                         |

۱ـ در مورد فهرست احادیث نبوی این نکته لازم به یاد آوری است که در متن کتاب تنها ترجمهی برخی از احادیث فوق آمده است.

|             | ب   | و قور په پريکم پ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 100         | سعد | بُعِشْمُ مُيَسِّرِينَ وَ لَمْ تبعثوا معسرين<br>بعثني رسول الله ﷺ يوم أحد أطلب س                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| NoV         |     | بينا نُحن قعود على شراب ٰ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|             | د   | 1111111111111                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| YYV         |     | دعها يا أبابكر فإنها أيام عيد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 10•         |     | دعوها إنها منتنة ً                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|             | ق   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ١٣٢         | ,   | قولوا لا إله إلا الله تفلحوا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 188         | ن   | قوموا إلى جنة عرضها السموات و الأرض                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|             | ك   | مُعْ أَدُّهِ مِنْ مُنْ مِنْ مُنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>1</b> 47 |     | كُفُّوا أَيْدِيَكُمْ و أَقِيمُوا الصلاة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 108         |     | كل مصيبة بعدك جلل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 129         |     | كُلُّكُمْ بَنُو آدَمُ و آدَمُ خلق من تراب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1.1         |     | كنا نعبد الحجر، فإذا وجدنا حجراً هو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|             | J   | المراجع المراج |
|             |     | لاَ تَزَالُ طَائِفَةٌ مِّنْ أُمتي ظاهرين على الحق<br>لاطَاعَةَ لِخُلُوقٍ فى مَعصِيَةِ الخالق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 107         |     | م عصد مجلوقٍ في معضِيدِ الحالق<br>الما قدمت الشاه، قا ترب ما أفند الأحاس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 11          |     | لما قدمت الشام: قلت: من أفضل أهل هذا<br>لَنْسَ مِنَّا مَنْ دَعَا إِلَّا عِمْ تَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 10•         |     | لَيْسَ مِنَّا مَنْ دَعَا إلى عصبية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|             | م   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 187         |     | ماذا كنت تحدث به نفسك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 720 037     |     | مَنْ قَاتَلَ لِتَكُونَ كَلِمَةُ الله هي العليا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ٣٠٧         |     | مَنْ لَمْ يَرْحَمْ صَغِيرَنَا و يعرفَّ حق كبيرنا .<br>تَنْ نَدَرَةُ ثَنَّهُ مَا لَهُ مَا لَهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 101         |     | ىَنْ نَصَرَ قَوْمَهُ عَلَىٰ غير حق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 164         |     | لهلاً يا خالد، فوالذي نفسي بيده                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| ٠٠٠٠ | ن       | نهى رسول الله تَلْمُنْتُكِ عن كلامنا           |
|------|---------|------------------------------------------------|
| ۳٤٣  | <b></b> | هاك مفتاحك يا عثمان                            |
| ١٥٠  | <b></b> | و أنا شهيد أن العباد كلهم إخوة                 |
|      | ی       |                                                |
| YYV  | دنا     | يا أبابكر إن لكل قوم عيداً و هذا عيد           |
| 189  |         | يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ الله قد أذهب عنكم. |
| ۱٤٤  |         | يا سعد بن معاذ، الجنة و رب الكعبة .            |
| ١٧٩  |         | يا عائشة أشد الناس عذاباً يوم القياه           |
| ١٣٣  | لقملقم. | ً<br>يا عم لو وضعت الشمس في يميني و ا          |
| ۳٤٣  |         | يَاعَمٌّ و الله لَوْ وَضَعُوا الشمس في يميني   |

### فهرست اشعار

| وافیت إذ رفعت و عزّ مدامها      |       | قد بتُّ سامرها و غاية تــاجر    |
|---------------------------------|-------|---------------------------------|
|                                 | ص ۱۰۳ |                                 |
| أدنى تجارى وانقض اللمما         |       | إذا سحب الربط و المروط إلى      |
|                                 | ص ۱۰۳ |                                 |
| و ذلك عاريا بن ريطة ظاهر        |       | اعسيرتنا ألبانها و لحومها       |
| و نشرب في أثمانها و نقامر       |       | نـحابي بـها أكـفاءنا و نـهينها  |
|                                 | ص ۱۰۳ |                                 |
| غُساً و لابرماً و لامعزالاً     |       | إذا هلكتُ فلا تـريدى عـاجزاً    |
|                                 | ص ۱۰۳ |                                 |
| إذا مسالمنسجد إلاَّ أخسانا      |       | و أحساناً عملي بكسر أخسينا      |
|                                 | ص ۱۰۸ |                                 |
| إيساك إيساك أن تسبتل بسالماء    |       | ألقاه في البحر مكتوفا و قال له  |
| ,                               | ص ۲۶۳ |                                 |
| إذا مسالَمْ نَسجِدْ إلاّ أخسانا |       | و أحسياناً عسلى بَكْ رِ أخسينَا |
|                                 | ص ۲۶۶ |                                 |

بسرفند تسا روش رزم دریسن بسزم کهن دردی چند بسهر تسقسیم قبور انسجمنی ساختهاند من بیش از این ندانم که کفن دردی چند

لقــــد أشـــتنت لونـاديت خــيّا ولكـــن لاخـــياة لِـــتن تُــنادى ص ٢٩٥

ودَعْ عـــــنك عــــمراً انَّ عـــمراً مســـالم و هـــل بـــطنُ عــمرو غــير شــبرٍ لمــطعم ص ٣٠٣

ف إن كنت لا تستطيعُ تقع منيتى فدعنى أبدادرها بدما مسلكتْ يدى كسريمٌ يسرقى نسفسه فسى حسياته سستعلمُ إن مستنا غداً أيّسنا العسدى ص ٣٠٣

لحــــا الله صــعلوكاً مــناه و هــمه مــن العــيش أن يــلقى لبـوساً و مـطعما ص ٣٠۶

أبيت اللعن إن سكاب علق نسفيس لأتُسعار و لاتُسباع ص ٣١٤

نساموس ازل را تـو امـینی تـو امـینی دارای جـهان را تـو یساری تـو یـمینی ای بـنده عـاکـی تـو زمـینی صهبای یقین درکش و از دیر گمان خیز از خواب گران خواب گران

از خوابگران خیز

فریاد ز افرنگ و دلاویزی افرنگ فریاد زشیرینی و پرویزی افرنگ عالم همه ویرانه زچنگیزی افرنگ افرنگ معمار حرم باز به تعمیر جهان خیز از خواب گران خواب گران خواب گران خیز

از خوابگران خیز

ص ۳۳۷

و لو أتسى أسمى لأدنى مميشة كفانى و لم أطلب قليلاً من المال و لكستما أسمى لمسجد مسؤثل أمثالي

ص ۳۴۷

#### فهرست مفاهیم و ترکیبها

الهيات، ١٤٧، ١٤٨، ٢٠٣، ٢٩٢، ٢٩٢ آتش پرستی، ۸۹، ۲۵۸ امارت اسلامی، ۳۱۰ آمس، ۲۴۹ امیراتوری، ۷۷، ۸۱ ۱۱۳ ۱۱۳ اجتهاد، ۱۸۲، ۱۸۶، ۱۸۲، ۱۹۹، ۲۰۳ امپراتوری اسلامی، ۱۹۷ احزاب سیاسی، ۳۲۷، ۳۵۲ امپراتوری روم، ۸۱ م۱۲۱، ۱۷۹، ۲۲۱، ۳۴۰ احساسات نژادی، ۲۶۳ امپراتوریسم، ۲۲۹ ار تداد، ۱۹۳ امیراتوری عثمانی، ۲۰۱، ۲۰۹، ۲۱۰، ۲۵۹، ۲۶۱ ارزشهای اخلاقی، ۱۴۰ اميرياليست، ٢٣٧ اساطیر رومی، ۲۲۰ انتخاب اصلح، ۲۴۸ استبداد، ۴۰، ۷۰، ۷۹، ۸۰ ۸۳ ۱۱۵ ۱۱۹، ۱۹۲، ۲۰۲، انجیل، ۷۷، ۸۴، ۷۷۱، ۱۸۰، ۲۳۱ 727, 177, 727 انقلاب صنعتی، ۳۰ استبداد سیاسی، ۸۱ ۱۱۷ ۲۴۰ انقلاب صنعتی کبیر، ۶۱ استعمار، ۲۳، ۲۴، ۷۷۵، ۲۵۰، ۸۵۲، ۲۹۱، ۲۹۹، ۳۴۰ انقلاب فرانسه، ۲۳۶ استعمارگران، ۲۶۹، ۳۵۸ انقلاب كبير فرانسه، ٢٥٥ استنباط، ۱۸۶ اشعهی ایکس، ۲۸۲ باب عالی عثمانی، ۲۰۰ اصطلاحات مسيحي، ٨١ اعتقادنامهي نيقيه، ٨١ باستانشناسی، ۲۶۱

بدعتگذاری آریان، ۸۱

بربریت، ۸۱ ۸۲ ۱۷۰

بمب اتم، ۲۸۶، ۲۸۷

افلاک تسعه، ۲۱۵

الفياي مرس، ۲۵۵

الحاد، ٨٢، ٨٨٢، ٢٨٨

بمب نیتروژنی، ۲۸۷ بمب هيدروژني، ۲۸۷ بهره کشی اقتصادی، ۸۱ بهیمیت، ۱۲۰، ۱۷۰، ۳۲۰

پاپیسم، ۲۲۹، ۲۳۰ يارلمان ابليس، ٣٢٤ پردهداری، ۳۴۳ يليس بين الملل، ٢٧٠

ت

تاریخ اخلاق، ۲۸، ۱۴۰، ۲۱۵، ۲۲۰، ۲۲۴، ۲۲۶ تبعیض، ۲۲۱، ۲۸۸، ۳۰۸، ۲۵۲، ۳۵۳ تبعیضات فردی، ۳۵۲ تبعیضات قبیلهای، ۳۵۲ تبعیضات مکتبی، ۳۵۲ تجدید، ۳۵، ۳۷، ۵۴، ۹۱، ۱۹۲، ۱۹۳، ۱۹۶، ۲۴۴

تجدید حیات علمی، ۱۹۰

تصوف مادی، ۲۴۶، ۲۴۷

تعاليم اخلاقي اسلام، ١٨٩

ترموشيمي، ۲۵۵

تلگراف الكترومغناطيسي، ٢٥٥ تبدن، ۱۵، ۱۶، ۱۷، ۱۸، ۱۹، ۲۰، ۲۲، ۲۳، ۲۹، ۳۱، A7, 60, VO, P2, 64, IN TH TH IP, TP, 2P, NII. 111. 111. 111. 171. 171. 171. 1VI. 1VI. 1VI. 241, AVI, IAI, 7AI, VPI, A.Y, 417, 717, 617, ۱۲۰، ۲۲۲، ۲۲۲، ۳۲، ۵۳۲، ۲۳۶، ۲۶۲، ۲۵۲، ۲۵۲، 707, 727, 777, 787, 787, 287, 787, P87, P7, 197, 797, 797, 797, 697, 997, 1.7, 2.7, 4.7,

יויה ידה ודה אדה ידיה זייה מידה ידיה ודיה TON TOV ITEY

تمدن غرب، ۱۷، ۲۱۳، ۲۱۲، ۲۱۷، ۲۳۷، ۲۷۲، ۲۸۸، 410

تمدن یونان، ۲۳، ۲۱۳، ۲۱۴، ۲۱۵، ۲۱۹، ۲۲۳، ۲۳۶ تنازع بقا، ۲۴۸

تنازع شدید بقا، ۲۱۸

٦

جام شوكران، ۲۱۷ جامعهی اسلامی، ۲۲، ۱۴۹، ۱۵۱، ۱۸۹، ۲۵۷، ۲۵۹،

2.7. 7.7

جامعهی جاهلی، ۱۰۴، ۱۰۵، ۱۰۶، ۱۰۹، ۱۳۳، ۱۵۱ ج\_اهلیت، ۱۹،۲۹،۴۲،۴۱،۴۰،۲۸،۲۵،۲۴،۹۹،۹۹، 151,109,101,100,1169,1160,177,17F,17F علان لال، لال، ۳۸۱، ۱۹۸، ۱۸۸، ۱۹۸، ۱۹۲، ۱۹۲، 197, P17, 777, 777, 777, P77, . 77, 777, 107,

۲۵۲، ۲۵۷، ۸۵۲

جنگ جهانی اول، ۱۶، ۲۱۰، ۲۶۱، ۲۶۵، ۲۷۱ جنگ جهانی دوم، ۲۸، ۶۰، ۲۴۲، ۲۶۵، ۹۶۲ جنگ ویتنام، ۲۶۸، ۳۲۸ جنگهای دو کرهی شمالی و جنوبی، ۳۲۸ جنگهای صلیبی، ۱۹۳، ۱۹۴، ۲۳۳ جنگهای هفت ساله، ۲۷۱

جهاد، ۲۰، ۲۵، ۵۲، ۵۳، ۳۵، ۱۳۱، ۱۶۸، ۱۶۸، ۱۶۱، ۱۶۱، 741, 641, 541, 541, 641, 441, 461, 461, 461, ۵۹۱، ۱۹۶، ۲۰۰، ۲۲۷، ۲۹۲، ۸۷۲، ۲۰۳، ۲۰۳، ۳۱۳، 71% 27% . TY, 27% 17% 77% TY, 77% 77% 67% 27%, YTY, 20%, POT

دولت سنجر، ۲۹۸ دیکتاتوری، ۲۸۹، ۳۲۸ چ چایخانهها، ۱۵، ۲۰۸

ر

رجال دین، ۷۵، ۹۶، ۸۸، ۱۸۸، ۲۱۵، ۲۱۹، ۲۹۸، ۲۹۸ رجال کلیسا، ۲۰۴

رذیلت، ۱۷۵، ۳۰۹

روانشناسی، ۲۱، ۲۰، ۲۲۸، ۲۹۶، ۲۹۶

روحانیان دینی، ۲۳۰

روحانیت، ۱۷۰، ۲۱۵، ۲۲۰، ۲۲۹، ۲۲۱، ۳۰۲، ۳۰۲

روشنفکر، ۲۰۴، ۲۳۳، ۲۳۳، ۲۴۴

روشنفکران، ۲۳۲

رهـــبانیت، ۲۳، ۲۶، ۱۷۰، ۲۲۴، ۲۲۵، ۲۲۶، ۲۲۸، ۲۲۸، ۲۲۸، ۲۲۸،

11 - 417 4

وهیری اسلامی، ۲۳، ۱۸۳، ۱۸۴

ز

زبان علم، ۲۱۹، ۳۵۷ زبان لاتین، ۲۱۹ زبان یونانی، ۲۱۹

زیستشناسی، ۲۳۱

τ

حکمای شرق، ۱۹۱ حکمت نوافلاطونی، ۱۹۰

حکومت مشروطه، ۲۰۹

حوزهی علمی اسکندریه، ۱۹۰

حیوان تک سلولی، ۲۴۸

Ż

خداپرستی، ۱۴۶، ۲۸۸

خدایان، ۱۸، ۸۷، ۸۷ ۸۱ ۹۲، ۹۵، ۹۷، ۹۰، ۱۰۱،

771, 781, 617, 717, .77, 177, 667, 187

خلافت، ۳۰، ۱ع، ۶۶، ۲۲۱، ۱۶۳، ۱۶۱، ۱۸۸، ۱۸۸، ۱۸۸، ۱۵۸، ۱۵۲، ۱۵۲، ۱۵۲

خلافت اسلامی، ۱۵، ۲۳، ۱۸۷

خلافت راشد، ۱۹۲

خلافت راشده، ۲۲، ۱۷۰، ۱۸۳

خلفای راشدین، ۱۸۷، ۱۸۹

خـــليفه، ۱۵۲، ۱۷۲، ۱۸۳، ۱۸۴، ۱۸۷، ۲۶۰، ۲۷۱،

40. 444 414

خودپرستی، ۱۴۶، ۲۲۲، ۲۸۸، ۳۱۴

. 94

ساعت بزرگ لندن، ۲۸۲

ستارهی دریایی، ۲۴۹ ستم دینی، ۸۱

۱ -سرمایه داری، ۲۴۰، ۲۸۹

سقایدی حرم، ۳۴۳

سیر تکامل انسان، ۲۴۸

3

دادگاههای تفتیش عقاید، ۲۳۲

دستاوردهای صنعتی، ۲۷۹

دمکرات، ۲۳۷

دموکراسی، ۲۷۱، ۲۸۹، ۳۱۳

دولت آوره، ۲۹۸

m

شورای نیقیه، ۸۱

شیمینوین، ۲۵۵

ڝ

صلیب، ۸۴ ۱۷۹

ط

طبقات، ۱۷، ۸۱ ۱۸ ۱۸ ۸۸ ۹۴ ۹۶ ۸۹ ۱۰، ۱۹۱۸ ۱۹۱۸ ۱۹۲۸ ۱۹۲۸ ۱۹۲۸ ۱۹۲۸

707, 1.75 V.75, 677, 177, 767

طبیعیات، ۱۹۰، ۱۹۱

ع

۳۵۶ ۳۳۳

عدم خشونت، ۱۳۱

عدم مقاومت، ۱۳۱

عربهای عاربه، ۱۳۰

عربهای مستعربه، ۱۳۰

عقول عشره، ۲۱۵

201

علم كلام، ٢٠٣

علم و دین، ۲۳۲، ۳۳۴

عــلوم طــبيعي، ۱۸۱، ۱۹۰، ۲۰۴، ۲۰۷، ۲۱۵، ۲۳۱،

777, 777, 277, 767, 787, 677, 167, 767, 767,

۵۸۲، ۷۸۲، ۸۸۲

علوم فلسفى يوناني، ١٩٠

علوم مابعدالطبيعي، ١٩٠

عيد فصح، ۲۲۴

عيد فطر، ٢٢٧

عید قربان، ۲۲۷، ۳۲۸

ف

فاشيست، ٢٣٧

فتاوا، ۱۸۶

فتح مکه، ۱۰۱، ۳۴۳

فتوحات اسلامی، ۴۸، ۶۶، ۱۱۸، ۱۴۲، ۱۸۰، ۳۳۰

فرضیه، ۱۷۱، ۲۴۸

فضیلت، ۲۵، ۷۹، ۹۰، ۱۸۸، ۱۸۸، ۱۷۰، ۱۷۵، ۱۲۸، ۲۳۷،

777, 6.76, 7.76, 777, 777

فقه، ۱۹۱، ۲۰۳، ۲۲۳

فقها، ۱۸۸

فــلسفه، ۱۳۱، ۱۳۹، ۱۴۰، ۱۷۸، ۱۹۱، ۱۹۱، ۲۱۶

۵۱۲، ۷۱۲، ۸۱۲، ۲۱۲، ۶۳۲، ۸۳۲، ۱۶۲، ۲۵۲، ۶۲۲،

271. 7.2. 6.7. 177

فلسفهی اشراق، ۱۹۰

فلسفهی افلاطون، ۱۹۰

فلسفهي الهي، ٧٩، ١٩٠، ٢٠٣

فلسفهی یونان، ۱۳۹، ۲۰۴، ۲۰۴

فمينيسم، ٢٨٩

فمينيسم راديكال، ٢٨٩

J لذت جويي، ٢٣٥، ٢٣٧، ٣٤٩

فمينيسم ليبرال، ٢٨٩ فمینیسم مارکسیستی، ۲۸۹ فنوگراف، ۲۵۵

مادیت، ۲۳، ۱۷۰، ۲۱۵، ۲۲۶، ۲۲۸، ۲۴۱، ۲۴۲ 117, 284, 7.7, 214, 814

مادّىت، ۲۲۸

مادی گرا، ۲۳۵، ۲۳۷ ،۲۴۷

مادي گري، ۲۱۴، ۲۱۵، ۲۲۱، ۲۳۲، ۲۳۵، ۲۳۲، ۲۲۳

777, · 675, 7 · 76, 7 · 76, 776, 777, 777, 777

ماوراء الطبيعة، ٧٩، ٨٠ ٢٠٣، ٢٩٢، ٢٩٣، ٢٩٤

متكلمان، ۲۰۳

مجد عربی، ۳۳۹

محافظه کاران، ۲۳۲، ۲۶۹

مدرسهی نبوت، ۱۸۴

مدینهی فاضله، ۱۴۸

مردمگرایی، ۲۶۳

مستعمرات، ۲۶۸، ۲۶۹، ۲۹۷، ۲۹۷

معتقدات مسيحي، ٢٠٣

مکاننگاری مسیحی، ۲۳۱

ملوکیت، ۱۸۳، ۱۸۸، ۳۵۲ ۲۵۳

ملوکیت عربی، ۱۸۳

ملیت عرب، ۱۳۰، ۲۴۰

مسلی گرایے، ۲۴، ۹۸ ۲۵۳، ۲۵۲، ۲۵۵، ۲۵۲، ۲۵۷، ۸۵۲، ۱۹۲، ۲۹۲، ۳۹۲، ۷۹۲، ۸۹۲، ۸۸۲، ۱۳۱۶ ۱۳،

YYY XYX XYV

ملیگرایی پارسی، ۸۹ منفعت طلبي، ٢٣٥

مهرگان، ۱۲۰

مسيهن پرستي، ۲۱۴، ۲۱۷، ۲۱۸، ۲۵۳، ۲۵۴، ۲۵۵،

ق

قانون جاذبه، ۲۸۳

قانون سوم، ۲۰۷

قانون طبيعي، ۲۴۸

قانون نظامی، ۱۸۹

قتال، ۱۸۵

قرنطینه های بهداشتی، ۲۰۸

قرون وسطى، ٢٣٠، ٣٢٨

قوانین اساسی مکانیک، ۲۰۷

قوانين اسلامي، ۱۸۶

قوانین حرکت سیارات، ۲۰۷

قوانین طبیعی، ۱۸۵، ۲۴۸

قومیت، ۲۴، ۸۹، ۲۱۰، ۲۱۹، ۲۲۱، ۲۵۲، ۲۵۲، ۲۲۷

کاهنان، ۹۵، ۹۶، ۲۲۲، ۲۳۰، ۳۳۲

کتاب و سنت، ۱۹۲، ۲۰۶، ۲۳۳، ۲۳۳

كفر، ۲۰، ۴۰، ۱۳۲، ۱۳۵، ۱۳۷، ۵۹، ۱۸۵، ۱۸۶، ۱۸۶

791, 791, 777, 677, 867, 687, 787, 667

کمونست، ۲۲۷، ۲۲۸، ۲۵۲ کمیته ی انرژی اتمی، ۲۸۷

گ

گاز اکسیژن، ۲۵۵ گرایش ملی، ۲۱۴

گيو تين، ۲۵۵

A

هستی شناسی، ۱۹۰ هندسه، ۲۰۹ 207, 727, 227

میهن دوستی، ۲۱۸

ن

ناوگان عثمانی، ۲۰۱

نخستین شورای کلیسا، ۸۱

نژادگرایی، ۲۳۶

نظام جمهوری، ۳۲۴، ۳۲۵

نظام مدنی، ۱۸۹، ۲۲۳

نظامهای سیاسی، ۲۴۶، ۳۲۸

نظریات اقتصادی، ۳۲۸

نـ ظریه، ۲۴، ۳۲، ۶۱، ۱۷۰، ۱۷۴، ۱۸۱، ۱۸۶، ۱۹۴،

۵۳۲، ۲۶۰، ۷۶۲، ۸۶۲، ۶۶۲، ۵۰۳

نظم کلیسایی، ۲۰۳

نفس لوامه، ۱۴۰

نگاه محض علمی، ۲۳۴

نوآوری، ۱۹۱، ۲۵۵، ۲۶۴، ۲۷۵، ۲۷۶، ۲۸۴، ۲۸۵،

4.4

نوانديشان، ۲۵۶

نوروز، ۱۲۰

نوگرایان، ۲۳۲

نهضت جدید، ۶۱، ۲۸۱، ۲۹۳

نهضت علمي اروپا، ٢٣٥، ٣٣٥

و

واجب الوجود، ۱۳۹

وحدة الوجود، ١٩٠، ٢٤٢، ٢٤٧

وطن پرستی، ۲۲۱، ۲۳۶

وطن عربی، ۳۳۹

#### فهرست فرقهها، قبايل و...

برهمنان، ۱۶ آیین برهمایی، ۹۱ بسوس (جنگ)، ۱۳۶ بعاث (جنگ)، ۱۳۶، ۲۲۷ آیین جاینی، ۹۴ آيين کنفوسيوس، ٩٠ بنومليح، ١٠١ آیین هندو، ۹۴، ۱۸۰ ینی اسد، ۱۰۱ اییکوری، ۲۳۵، ۳۰۴ بنی امیه، ۱۸۷ إخوانالمسلمين، ٣٣ بنی بکر، ۱۰۸ اریستوگرات، ۹۸ بنی تغلب، ۱۰۸ اسراييل، ۲۱۰، ۲۶۲ بنی حنیفه، ۱۰۹ الشبان المسلمين، ٥١ بنی ربیعه، ۱۰۹ الفجار (حنگ)، ۱۳۶ بنیطی، ۱۰۱ امپراتور، ۲۳، ۸۷، ۸۳ ۱۱۳، ۱۳۰، ۱۷۹، ۲۲۰، ۲۲۹، بنیعیاس، ۱۸۷ 405 XF1 . YT. بنی عدنان، ۲۶۷ امویان، ۱۸۷ بني قحطان، ۲۶۷ اوس، ۱۳۶، ۲۶۷ بنیقیس، ۱۰۱ ایسرانیان، ۷۷، ۸۳ ۸۸ ۸۸ ۸۸ ۹۸، ۹۱، ۱۱۳، بنیهاشم، ۳۴۳ ۵۱۱، ۲۰ ۳۹۱، ۷۸۱، ۲۵۲، ۸۵۲، ۲۹۳، ۲۹۳ بوداییان، ۹۱ بودیسم (بودایی)، ۴۰، ۹۰، ۸۱، ۸۲، ۹۴

یادشاهان ایران، ۷۷، ۱۱۶، ۱۱۸، ۱۲۰

يروتستان، ۱۸۰، ۲۰۴

بخارایی، ۲۹۷

خزاعه، ۱۰۱

| 3                                                | خزرج، ۱۳۶، ۲۶۷                        |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------|
| -<br>تائو (تائوئیسم)، ۹۰                         | خسروان ایران، ۱۱۸                     |
| ترکان، ۲۲، ۱۹۹، ۲۰۲، ۲۰۹، ۲۱۰، ۲۵۶، ۲۵۷، ۲۵۸،    | 3. 33                                 |
| 167, 127                                         | د                                     |
| ترکان سیبری، ۲۵۷<br>ترکان سیبری، ۲۵۷             | داحس، ۱۳۶                             |
| ترکان عثمانی، ۱۹۹، ۲۵۶<br>ترکان عثمانی، ۱۹۹، ۲۵۶ | داحس (جنگ)، ۱۰۸                       |
| ترکمنها، ۱۹۵                                     | دولت صفوی، ۲۰۶                        |
| ترسیم، ۱۰۱، ۱۰۹                                  | دین کیومرثی، ۲۵۸                      |
| تعیم. ۲۵۶<br>تورانیان، ۲۵۶                       | 3 7 5.                                |
| تورانیسم، ۲۵۶<br>تورانیسم، ۲۵۶                   | j                                     |
|                                                  | راهبان، ۲۴ ۱۲۸، ۲۲۴، ۲۲۵، ۲۲۶، ۳۲۷    |
| ٿ                                                |                                       |
| تنویت، ۲۵۸                                       | ز                                     |
|                                                  | زرتشتی، ۴۰، ۲۵۸                       |
| ξ                                                | د.<br>زرتشتیان، ۸۹                    |
| جاحظیه، ۱۸۹<br>جاعظیه، ۱۸۹                       |                                       |
| جامعهی ملل، ۲۷۰<br>جامعه                         | ڎ                                     |
| جذام، ۱۰۱                                        | ژاپنیها، ۹۲، ۲۶۹                      |
| E                                                | <b>س</b>                              |
| چینیها، ۹۲، ۱۱۳ ، ۳۲۸                            | سازمان ملل، ۲۷۰، ۲۷۱                  |
|                                                  | ساسانیان، ۸۵ ۸۷ ۸۸ ۱۱۵، ۱۱۶، ۱۱۷، ۱۲۰ |
| 7                                                | ستی، ۹۸                               |
| حزب جوانان ترک، ۲۰۹                              | سریانی، ۱۸۹                           |
| حزب کنگره، ۱۸۰                                   | سلجوقيان، ١٩٣                         |
| حزب محافظه کار، ۲۴۲                              | سوسياليسم، ٢٤٠                        |
| حمير، ١٠١                                        |                                       |
|                                                  | ش                                     |
| Ċ                                                | شو (بت)، ۹۴                           |
| خاندان ساسانی، ۱۱۳                               | شودراها، ۹۶، ۹۷ ۹۸                    |
|                                                  |                                       |

ق

قاجار، ۲۰۹، ۳۵۰

قبطی، ۷۷، ۷۸، ۱۵۷

قحطان، ۱۳۰

قریش، ۲۹، ۱۳۶، ۱۳۵، ۱۳۶، ۲۶۱، ۳۴۴، ۳۴۳، ۳۴۴

قيس عيلان، ١٣۶

قیصرها، ۸۰ ۱۱۹

ک

کاتولیک، ۷۶، ۲۰۴

کسراها، ۸۷

کشاتریا، ۹۶، ۹۷

کشاتریاها، ۹۶

کشیش، ۱۷۸، ۱۷۹

کشیشان، ۲۸ ۸۲۱، ۱۲۳، ۱۸۰، ۳۳۳

کشیشها، ۲۰۴، ۲۳۸

كليساي لاتين، ٢٥٣

كمونيسم، ۲۴۰، ۲۴۶، ۲۸۹، ۲۲۳، ۲۲۸، ۱۶۳، ۲۹۳

کنانه، ۱۰۱، ۱۳۶

کیا، ۸۷

ل

لخم، ۱۰۱

لوتری، ۱۸۰

م

مارکسیسم، ۲۴۰

ماكياوليسم، ٢٣٥

مانو، ۹۶

مانوی، ۲۵۸

متفقین، ۲۱۰، ۲۴۲، ۲۶۱

ص

صلیبیان، ۱۹۳، ۱۹۴، ۱۹۶

صلیبیت، ۱۹۶

صوفی گری، ۲۴۵، ۲۴۷

صهيونيسم، ٢٥١، ٣٤١

ط

طبقهی کارگر، ۳۵۲

ع

عادل (برادر صلاحالدین)، ۱۹۶

عثمانیان، ۱۹۹، ۲۰۰، ۲۰۴، ۲۰۶، ۲۰۹

عجم، ۳۰، ۱۶، ۱۲۱، ۱۲۸، ۱۶۹، ۱۶۸، ۵۳۸، ۱۲۸

عدنان، ۱۳۰

عرب، ۱۳، ۱۴، ۱۸، ۲۳، ۲۵، ۲۶، ۳۰، ۱۳ ۵۳، ۲۳

37. 76. 13. PS. M. AR. PR. .. R. 1. R. 7. B.

3 · 6 3 · 6 V · 6 V I 6 A 16 • 76 • 76 A 76 • 77

171. 101. 121. 121. 121. 121. 121. 121. 111.

777, 267, 767, 767, 127, 227, 227, 71%

717 717 777 777 777 P74 .776 174 174 777 776

غ

غبراء (جنگ)، ۱۰۸، ۱۳۶

غسّان، ۱۵۷

ف

فارسی، ۱۳، ۱۴، ۱۸۹، ۳۳۵

فرش بهارستان، ۱۱۸

فمينيسم، ٢٨٩

مجوسيان، ٨٩

مجوسیت، ۱۸۹

مراکشی، ۲۹۷

مزدکی، ۲۵۸

مسيحيان، ۲۷، ۲۷، ۷۷، ۳۸ ۲۸ ۸۵ ۱۱۰، ۱۷۸،

٢٧١، ١٩٢، ٣٠٢، ٣٢٣، ٢٢٢، ٢٢٩، ٣٣٣

مسیحیت، ۲۳، ۴۰، ۴۷، ۸۶، ۷۶، ۲۷، ۸۰ ۸۸ ۵۸

7 · 1, 7 V / 1, PA / 1, G P / 1, T / 1, T / 1, T / 1, A / 1

.47, 747, 647, 247, 747, 747, 777, 467, 667,

45.

44. 444

مصریها، ۱۹۵

معتزله، ۱۸۹

مغولان، ۹۲، ۱۹۷، ۲۵۷

ملكانيه، ٧٧

موبد، ۱۶۱

مونوتیلی، ۷۸

مونوفيزيتها، ٧٧

ن

ناسیونالیسم، ۳۴۰ نژاد آریایی، ۹۶، ۲۵۴ نظام طبقاتی (کاست)، ۹۶ نظام کمونیستی، ۳۲۰، ۳۲۵

و

وائل، ۱۰۸ **وای**شیه، ۹۷

وایشیهها، ۹۶

وشنو، ۹۴

.

هندوها، ۵۵، ۱۸۰، ۱۸۱، ۳۱۰

هندویی، ۹۳، ۹۴

هندوییسم، ۴۰

ی

يعقوبيان، ١١٧

یهودیان، ۷۷، ۸۳ ۸۸ ۵۸ ۲۲۴، ۲۵۱، ۲۶۷

یهودیت، ۴۰، ۱۰۲، ۲۶۰

#### فهرست اماكن

آتن، ۲۰۳

آستانه، ۲۵۹

آسیا، ۲۲، ۸۳، ۲۸۰ ۲۰۱، ۲۱۷، ۲۱۸، ۲۹۱، ۳۲۰

آسیای صغیر، ۲۰۰

آسیای میانه، ۹۲

آکتیوم، ۲۲۰

آلب، ۳۵۶

آلمان، ۱۸۰، ۲۴۲، ۲۵۵، ۲۵۲، ۲۷۲

آناتولی، ۲۵۷

اتریش، ۱۸۰، ۲۷۱

اجلاس نیقیه، ۸۱

احد، ۱۴۴، ۱۴۵، ۱۵۴، ۵۵۱، ۲۲۷ ۲۲۲

احزاب، ۲۴۷

ارسوف، ۱۹۵

ارمنستان، ۱۲۱، ۱۹۵

اروپا، ۱۵، ۱۶، ۱۷، ۲۳، ۲۲، ۲۸، ۴۲، ۴۷، ۵۷، ۷۹، ۱۸۰ الناصريه، ۸۴ ٢٨ ٣٨ ١٨١ ١٨١ ١٩١ ١٩١ ع١١ ١٠١ ١٠١ اله آياد ٣٠٠ ۲۰۶، ۲۰۷، ۲۰۸، ۲۰۹، ۲۱۳، ۲۱۵، ۲۱۷، ۲۱۸، ۲۳۰، امّ القری، ۱۳۱

۲۳۱، ۲۳۵، ۲۳۲، ۲۳۷، ۲۳۸، ۲۴۴، ۲۴۶، ۲۴۸، ۲۵۱، امروهه، ۳۰۰

767, 767, 667, 767, 737, 677, PVY, 1A7, 6A7,

۷۸۲، ۲۸۲، ۲۲۰، ۲۲۱، ۳۲۲، ۲۲۲، ۵۲۳، ۲۱۳، ۲۳۰،

774, 774, P74, 474, 674, 274, P74, P74, 764,

**400 400** 

اسیانیا، ۲۰۱، ۲۷۱، ۲۲۸

استاگدا، ۲۰۳

اسکندر به، ۸۱

اشبیلیه، ۱۹۱

افریقا، ۸۳، ۲۰۰، ۲۰۱، ۳۲۰

افس، ۲۰۳

افغانستان، ۲۹۹، ۲۳۴

اقيانوس آرام، ٢٨٧، ٢٩٩

اقیانوس اطلس، ۲۰۸

اقیانوس هند، ۲۰۱

الأزهر، ١٨، ٣١، ٣٤

البرز، ۳۵۶

الله آباد، ۱۸۰

امسریکا، ۱۲۹، ۲۰۷، ۲۶۸، ۲۸۶، ۲۸۷، ۲۲۰، ۲۲۳،

بلوچستان، ۳۱۵ بنارس، ۵۳، ۳۰۱

بنگال، ۲۵۰ بوشهر، ۲۶۱

بولاندا، ۲۶۷

بونه، ۳۰۰

بهرایج، ۳۰۰

بهوفال، ۵۲

بیزانس، ۸۱ ۲۲۳

707 7F1 779 77F 707

اندلس، ۵۷، ۸۱، ۱۷۹، ۱۹۹

انطاکیه، ۸۳ ۲۰۳

انگلستان، ۱۸۰، ۲۲۰، ۲۳۰، ۲۳۹، ۲۴۱، ۲۴۲، ۲۴۹،

۵۶۲، ۶۶۲، ۵۸۲، ۶۸۲، ۷۸۲

انگلیس، ۲۳، ۱۹۴، ۲۴۰، ۲۴۱، ۲۴۲، ۲۲۹، ۲۵۰،

*۱۵۱، ۱۶۲، ۱۶۲، ۱۷۲، ۱۹۲، ۱۰۳، ۲۰۳، ۸۰۳، ۱۳*۰

717, 777, 777

اورشلیم، ۲۰۳

اهواز، ۱۲۰

ایالات متحد، ۲۴۳

ایتالیا، ۲۲، ۲۸ ۱۷۹، ۲۰۱، ۲۷۱

ایران، ۵۴، ۸۳ ۸۵ ۸۶ ۸۸ ۱۱۵، ۱۱۶، ۱۱۸، ۱۱۹،

٠٣١، ٠١، ١٩١، ١٨١، ٢٠١، ١٥٢، ١٩٢

ایستیک، ۸۱

ایلی، ۲۵۷

ایلیا، ۱۹۵

بالاكوت، ۵۶، ۳۰۱

بالتيمور، ٢٥٥

تاشکند، ۳۰۰

تبوک، ۱۵۶

ترانسوال، ۲۴۲

ترکستان، ۲۵۷، ۳۳۴، ۳۵۶

ترکیه، ۵۷، ۲۰۲، ۲۰۳، ۲۰۴، ۲۰۸، ۲۰۹، ۲۵۶، ۲۵۷،

19V .YS.

تکیه، ۵۱

تورن، ۱۷۹

تونس، ۱۹۱، ۲۰۱

Ļ

بخارا، ۳۰۰

پدر، ۱۲۹، ۱۴۴، ۱۵۶، ۲۴۳، ۲۴۷، ۲۳۳

بریتانیا، ۱۸، ۲۳۰، ۲۲۲، ۲۵۲، ۲۶۸

بریلی، ۳۰۰

بصره، ۱۸۹

بغداد، ۱۸۹، ۱۹۱، ۱۹۷، ۲۹۹، ۳۵۰

بقيع، ٢٩٨

بلژیک، ۲۶۷

پ

پاریس، ۲۸۳

پاکستان، ۵۶، ۹۱، ۲۵۰، ۳۱۵

يرتغال، ٢٠١، ٢٠٨

پنجاب، ۹۱

پنجاب شرقی، ۱۳۱، ۲۵۰

پیشاور، ۳۰۰

ت

دانشگاه اکسفورد، ۲۶۱ دانشگاه پیر منگهام، ۲۸۶ دانشگاه علیگره، ۲۵۴ دانشگاه فؤاد اول، ۳۴ دانشگاه کمبریج، ۱۸ دانشگاه کوینها گسن، ۸۵ دانشگاه ملک عبدالعزیز، ۵۹ دانمارک، ۸۵ ۲۶۷ دانوب، ۳۵۶ دجله، ۱۹۵، ۳۳۹ دریای آتلانتک، ۲۵۵ دریای آدریاتیک، ۲۰۱ دریای احمر، ۲۰۱ دریای اژه، ۲۰۱ دریای سفید، ۲۰۱ دریای سیاه، ۲۰۱، ۲۰۱ دریای فارس، ۲۰۱ دریای مدیترانه، ۲۰۰ دریای مرمر، ۲۰۱ دلف، ۲۱۵ دمشق، ۵۱، ۵۳، ۵۴، ۵۷، ۱۹۱، ۱۹۳، ۲۵۰

دهاکه، ۳۰۰ دهلی، ۵۴، ۵۵، ۱۳۱، ۲۵۰، ۹۵۲ دهلی نو، ۲۸۷

رامپور، ۳۰۰

رای بریلی، ۵۱، ۳۰۰ رم، ۲۲۰، ۲۲۳ ٦ جامع اموی، ۲۴۴ جایس، ۳۰۰ جده، ۵۹

> جزایر بریتانیا، ۲۳۰ جزایر ملوک، ۲۰۸

چین، ۴۰، ۹۰، ۱۱۳، ۲۵۷، ۲۷۲، ۵۸۲، ۹۵۳

۲

حبشه، ۸۱ ،۱۳۰ ،۱۶۰ ،۲۹۹ ،۲۹۹ حجاز، ۲۲، ۵۷، ۲۰۴، ۲۰۹، ۱۹۲، ۲۹۸ حدیبیه، ۱۵۵ حصار، ۳۰۰ حطین، ۴۸، ۱۹۴ حلوان، ۳۳ حیدرآباد، ۵۱، ۳۰۰

> Ż خالكيس، ٢٠٣ خانقاه، ۲۹۹، ۳۰۰ خراسان، ۳۱۵ خيبر، ۱۴۵

حيره، ۱۲۰، ۱۱۹، ۱۲۰

دار ارقم، ۱۵۴ دارالقلم كويت، ٣٧

رمله، ۱۹۴

رود اردن، ۱۹۴

روسسیه، ۲۵۵، ۲۵۶، ۲۵۷، ۲۷۱، ۲۸۷، ۳۲۰، ۲۲۳،

777, 177, 707

روم، ۲۲، ۲۰، ۷۷، ۲۷، ۸۰ ۲۸ ۲۸ ۵۸ ۱۱۲، ۱۱۴،

011, 211, VII, VII, 111, 111, 121, 201, 721,

PP1, WF. . WIW . Y99

روم شرقی، ۷۸، ۷۹

ص

m

شام، ۱۵، ۲۶، ۷۷، ۸۳ ۱۸ ۲۰۱، ۱۱۰، ۱۱۴، ۱۱۵

VII. PII. 171. VOI. .21. 7PI. 6PI. 127. PPT.

صحرای نوبه، ۱۹۵

شدّاد بن الهاد، ۱۴۵

شبه جزیرهی بالکان، ۲۰۱

شبه جزیرهی سینا، ۲۱۰

شبه جزیرهی عرب، ۱۵، ۱۹۳

شبه جزیره ی عربستان، ۱۳۱، ۳۲۳، ۳۳۹

صقلیه، ۱۹۴

صور، ۸۴

44.

ڗۛ

ژاپن، ۲۶۹، ۲۸۶

ژنو، ۲۱۵

ط

طابران طوس، ۳۳۵

طبریه، ۸۴

طوس، ۳۳۵

w

سارونی، ۱۷۹

سالونیک، ۲۰۹

سبته، ۱۹۱

سپتیمانیا، ۱۷۸

سعودی، ۵۳

سلسله کوه های قفقاز، ۲۰۱

سمرقند، ۳۰۰

سنبهل، ۳۰۰

سند، ۲۵۶

سنگایور، ۲۴۱

سوئد، ۲۷۱

سوریه، ۳۲، ۱۶۰، ۲۴۴، ۱۶۱، ۳۳۹، ۳۴۰

سیلان، ۲۸۴

-

عراق، ۱۵، ۵۳، ۱۱۷، ۱۱۸، ۱۶۰، ۱۹۵، ۲۶۱، ۲۶۷،

441, 644. 444

عرفات، ۱۰۸

.......

عظيم آباد، ٣٠٠

عقاب لبنان، ۳۵۶

عکه، ۱۹۶

عليگره، ۵۴، ۲۵۴، ۲۹۹

عموریه، ۱۱۰، ۱۱۱

غ

غياث يور، ٢٩٧

ف

فارس، ۲۰، ۶۶، ۸۲ ۸۸ ۱۲۳، ۲۰۰، ۳۴۰، ۳۴۱

فرات (رود)، ۱۹۴، ۳۵۶

فرانسه، ۲۳، ۸۲، ۱۷۸، ۱۹۴، ۲۲۹، ۲۶۰، ۲۷۱، ۳۵۰

فرهنگستان علمی دمشق، ۳۲

فلسطين، ۴۸، ۸۳، ۱۹۴، ۲۰۹، ۲۵۱، ۲۵۱، ۱۶۲، ۳۳۹

فورت، ۱۸۰

ق

قادسیه، ۱۴۳، ۲۴۷

قاهره، ۱۸، ۳۲، ۳۵، ۵۱، ۵۶، ۲۶۰، ۳۵۰

قدس، ۸۳ ۸۴ ۱۹۴، ۱۹۴، ۲۱۰

قسيطنطنيه، ٨٠ ٨١ ٨٨ ١٧٩، ١٩٥٥ ١٩٩١، ١٩٩٠، ١٠٠٠

1.7, 777, .27

قفقاز، ۲۵۷

قلعهی کانوسا، ۲۳۰

قندهار، ۳۰۰

قنوج، ۹۴

قونيه، ١٩٥

ک

کابل، ۳۰۰

کانادا، ۲۴۳

کاندهله، ۳۱۰

کراچی، ۵۲

کرانهی غربی، ۲۱۰

کر دستان، ۱۹۵

کرفت، ۲۰۳

کشمیر، ۳۰۰

کلکته، ۳۰۱ ۳۰۱

كسليسا، ٢٣، ٢٢، ٨٢، ١١٠، ٢٠١، ٢٠٢، ٢٢٢، ٢٣٢،

777, 777, 677, 677, 677, .77, 677

کمبریج، ۱۸، ۱۸۰، ۲۰۷

کنتر بوری، ۲۲۰

کورکهبور، ۳۰۰

كوه الجليل، ٨٤

کوههای اطلس، ۲۰۱

گ

گرگان، ۳۳۵

گنگ (رود)، ۹۳

J

لاهور، ۵۳، ۲۹۷، ۲۹۸

لك هنؤ، ٢٨، ٣٤، ٣٤، ٨٨، ١٥، ١٥، ١٥، ١٥، ٥٥، ٥٠، ٣٠٠

لندن، ۲۲۲، ۲۴۹، ۲۸۳

ماکسانس، ۲۲۳

مالايو، ٢۶١

مالطه، ۲۰۱

مبارکيو ر، ۵۳

مداین، ۱۱۶، ۱۱۸، ۱۲۰، ۱۶۰

مدرسهی سلیمانیه، ۲۰۳

و

واشنگتن، ۲۴۳، ۲۵۱، ۲۵۵

وست مینسترایی، ۲۴۹

وین، ۲۰۰

مدرسهی فاتح، ۲۰۳

مدرسهی کواکبیه، ۲۴۴

مدرسهی نظامیه، ۳۳۵

مدیترانه، ۱۷۸، ۲۰۰

مسدینه، ۲۱، ۵۷، ۵۵، ۱۳۶، ۱۸۳، ۱۵۴، ۱۵۵، ۱۵۶،

VOI. AAI. 751. VYY, 647. .27. V2Y, 77% 67%

مراکش، ۲۰۱، ۲۶۱

مرسیه، ۱۹۱

مرشدآباد، ۳۰۰

مسکو، ۲۴۲، ۲۸۲

مظفرنگر، ۳۱۰

مغرب، ۳۹، ۵۳، ۷۱، ۲۹۹

مقدونیه، ۲۰۳

مکه، ۵۷، ۱۰، ۱۱۹، ۱۳۶، ۱۵۳، ۱۹۱، ۲۵۹، ۱۶۰۰

127, 127, 777

ملتان، ۳۰۰

موزهی بریتانیا، ۲۶۱

موزهی تکسلا، ۹۱

موصل، ۱۱۰، ۱۹۵، ۱۳۳۱

ن

ناکازاکی، ۲۸۶

ندوةالعلماء، ۲۶، ۲۸، ۲۹، ۳۴، ۳۸، ۵۲، ۵۳، ۵۲، ۵۲

نصيبين، ١١٠، ١١١

نهرو، ۱۱

نیشابور، ۳۳۵

نیل (رود)، ۷۹، ۱۹۴، ۲۰۱، ۳۵۶

نيو مكزيكو، ۲۸۶

نیویورک، ۲۸۲، ۲۸۳، ۲۸۷

A

هاروارد، ۱۸۰

هلند، ۲۶۷

هند، ۲۷، ۲۸، ۲۳، ۲۳، ۴۰، ۵۱، ۵۲، ۵۳، ۵۵، ۵۵، ۵۵،

VO. PO. 13. 11. Th. 71. Oh 21. An. 1Ah. 1Ah.

۵۲، ۱۹۲، ۷۲۲، ۸۲۲، ۲۲۲، ۰۰۳، ۱۰۳، ۲۰۳، ۱۳۰

717, 617, 777, 267

هونان، ۹۰

هيروشيما، ۲۸۶

هيماليا، ٣٥۶

ی

یافا، ۱۹۴، ۱۹۵

يترب، ۱۳۶، ۱۵۸

یرموک، ۲۴۷

يمامه، ۱۰۹

يمن، ۵۲، ۶۶، ۶۶، ۱۳۰، ۱۳۰

یــونان، ۲۱۳، ۲۱۴، ۲۱۵، ۲۱۶، ۲۱۸، ۲۱۱، ۲۲۱،

277, 777, 767, 727

#### فهرست نامها

ابن کثیر، ۱۳۰، ۱۶۷ آبراهام، ۲۲۵ ابن مقفع، ۵۲ آذر میدخت، ۸۷ ابنوس، ۸۳ آغا محمد اشرف دهلوي، ۲۴۲ ابن هشام، ۱۵۵، ۲۴۳ آلفرد. ج. بتلر، ۷۷، ۸۰ ۱۱۴ ابنيسيس سلوئيس، ۲۳۰ آلکسیس کارل، ۲۸۳ ابوالاعلى مودودي، ١٢٩، ٢٨٨ آناک غورس، ۲۱۸ ابوالحسن على الحسني الندوي، ١٥، ٢٤، ٣٨، ٣٩، آنتوان لوران دولاوازيه، ٢٥٥ ۵۶، ۵۱ ،۴۵ آنتونيوس، ۲۲۰ ابوالحسن على هجويري، ٢٩٧ ابن ابی، ۱۵۸ ابوالفرج اصفهاني، ١١٩ ابن ابی حاتم، ۱۴۹ ابویکر، ۱۵۴ ابن اسحاق، ۱۵۴، ۲۴۳ ابوبكر بن ابي قحافه، ١٥٣ ابن تیمیه، ۵۶، ۲۲۷ ابوبکر بن ابی موسی اشعری، ۱۴۵ ابن جریر، ۱۵۷، ۱۵۸ ابوجهل بن هشام، ۱۲۹ ابن جوزی، ۱۶۸، ۱۷۲ ابو دجانه، ۱۵۵ ابن حجر، ۱۰۷ ابودرداء، ۱۶۱ ابن خلدون، ۱۶۸ ابوذر، ۱۵۰، ۱۶۱ این ربطه، ۱۰۳ ابورجاء عطاردي، ١٠١ ابن زید، ۱۵۸ ابوسفیان، ۱۵۵ ابن طاووس، ۳۱۲ ابوعبيده بن جراح، ١۶٠ ابن عربي (محيي الدين ابوبكر محمد بن على حاتمي ابومسلم خراساني، ١٨٧

أبوموسي (اشعري)، ۱۴۵، ۱۴۵

طایی اندلسی)، ۱۹۱

اشبرد، ۲۴۹

افلاطون، ۲۰۳، ۲۱۷

اقسنو قراطيس، ٣١۶

اكسنوكراتس، ٢٣٥ ابق بن کعب، ۱۶۱ اگوستين، ۲۲۰ ابى تمام، ۵۲ ام الخير (مادر ابوبكر)، ۱۵۳، ۱۵۴ ابیعثمان نهدی، ۸۸ امام الحرمين، ٣٣٥ ابیقور، ۳۱۶ امام حسن البنا، ٣٣ اییکور، ۲۳۵ امام غزالي (ابوحامد محمدبن احمد غزالي طوسي) اترنی، ۲۵۵ ۳۳۵، اتهینس، ۲۲۵ امبروز، ۲۲۶ اچ. ج. ويلز، ۸۲ امپراتریس ایرن، ۱۷۹ احمد آغایف، ۲۵۷ ام جميل، ۱۵۴ احمد امین، ۳۱، ۳۲، ۳۴، ۳۵، ۶۲، ۱۷۸ امّ حبيبه، ١٥٥ احمدبن حنبل، ۵۶، ۱۱۱ امرء القيس (شاعر جاهلي)، ٣٤٧ احمد بن عبدالاحد سرهندي، ٢٠٥ امیان مارسیلینوس، ۱۱۷ احمد بن مروان المالكي، ١٧١ امير شكيب ارسلان، ٢٠٠، ٢٥۶، ٢٥٧، ٢٧٠ احمد سرهندی، ۵۶، ۲۹۸ امین، ۳۰۷ احمد شرباصی، ۳۴، ۳۶، ۵۸ انتونی، ۲۲۵ احمدعلی، ۵۴ انتیگونوس، ۸۱ ادىسون، ۲۵۵ انس بن مالک، ۱۴۴ ارسطو، ۲۰۳، ۲۱۵، ۲۱۸ انس بن نضر انصاری، ۱۴۴، ۳۳۲ أزاريه، ۱۲۰ ¥ اورنگ زیب، ۲۰۶ إزويس، ۲۱۵ ایاس بن قبیصه، ۱۱۹ اسامه بن زید، ۱۶۱ ایدن، ۲۸۵، ۲۸۶ استفان سن، ۲۵۵ ایشوارا توبا، ۹۱ استوارت گیلدر، ۲۸۶ اسحاق نيوتن، ٢٠٧ اسكندر مقدوني، ۲۰۳ بابر تیموری، ۲۰۶ اسکندری، ۲۲۵ بارون کارادووکس، ۱۹۹ اسماعيل بن عبدالغني بن ولي الله، ٢٠٥ بخاری، ۱۰۱، ۱۷۹ اسماعيل (پيامبر)، ١٣٠

برنير (جهانگرد)، ۹۸

بُسر بن ارطاة، ١٩٩

برونو، ۲۰۷

تای تسونگ، ۱۱۳ تقى الدين هلالي مراكشي، ٥٣ تورک بوردی، ۲۵۷ توماس ارنولد، ۴۷ تیلی، ۸۲ Œ جابر بن عبدالله، ١٥٠ جاتهیاس، ۸۵ جاحظ (ابوعثمان عمرو بن بحر)، ۱۸۹ جبله بن ایهم غشانی، ۱۱۹ جرجانی، ۵۲ جرمانيوس، ۱۷۹ جروم، ۲۲۹ جساس بن مره، ۱۰۸

جعفر بن ابیطالب، ۱۶۱ جلال ساهر، ۲۵۷ جندب بن عنبر، ۱۰۷ جواد مرابط، ۳۲

جواهر لعل نهرو، ۱۸۰ جود، ۱۳۸، ۱۲۸، ۱۹۲، ۱۹۲، ۱۹۲، ۱۹۲، ۱۷۲، ۱۸۲،

147, 747, 4.7 جون گندر، ۲۴۰ جوی (یادشاه)، ۴۸ جيمز کارکرن، ١١٣

چارلز. ای. ویلسون، ۲۸۷ چارلز رابرت داروین، ۲۴۸ چنگيز، ۲۵۷، ۳۲۵

بسوس بنت منقذ، ۱۰۸ بطرس کبیر، ۲۰۰ بطرک، ۸۴ بکنگهام، ۱۸ بلال حبشي، ١٤١، ٢٣١ بودا، ۸۱ ۹۲ ۹۴ بولس، ۷۶ بهرام چوبین، ۸۵ بهرام گور، ۸۵

بیهقی، ۱۵۴

یارت، ۲۰۳

يرساتورن، ۲۲۰

یاب، ۱۸۰، ۱۹۴، ۲۰۱، ۲۲۹، ۲۲۰، ۲۳۰، ۲۳۲ پاپ اینوسان هشتم، ۲۲۹ یاب گریگوری، ۱۷۹ پاپ ليو دهم، ۲۲۹ يرنس آلبرت، ۲۴۹ پروفسور پلیج، ۲۸۶ پروفسور م.ي.اولي فنيت، ۲۸۶

يلو تون، ۲۲۰ یو ران دخت، ۸۷

پریکس، ۲۱۸

يطريک، ۱۷۹

يلانود، ۲۱۵

444

بيامبر اسلام مَلْدُ اللهُ عَلَيْتُ اللهُ اللهُ ١٣٤٠ ، ١٣٠ ، ١٣١ ، ١٣١ ، ١٣٠ ، ١٣٠

تاج الدين آلدز، ٣٠٧

دوک یورگندی، ۱۹۴ دیسراییلی، ۲۸۰ دینارزاد، ۳۵۰

ذى النفس الزكيه، عبدالله اشتر بن محمد حسنى، سيد عبدالعلی (برادر ندوی)، ۵۱ ذيمقراطيس، ٣١٤

رادها کریشنان، ۹۲ ریعی بن عامر، ۶۶، ۱۶۷، ۱۶۷ ربيعه بن حارث بن عبدالمطلب، ٣٢٣ رستم، ۶۶، ۸۷ ۸۸ ۱۲۰، ۱۴۳ رسول خدانا الله ١٠، ٢٠، ٢١، ٢٥، ٥٩، ٥٩، ١٣٣، 771, 271, VT1, XT1, 171, 171, 671, 271, V71, A71. . 61. 161. 761. 761. 661. 261. V61. A61. 221, TA1, Y.Y, YYY, TYY, .27, TYY, V.T. TYT. 700 .701 .775 .77F .7FT .7F.

> رشید رضا، ۵۳ رضى الدين بدواني، ٣٠٨ رفيع الدين، ٢٠٥٠. روبرت اف سانت البانس، ۴۸ روبرت بری فلت، ۱۱۴ ریچارد، ۱۹۴

رؤوف احمد مجدّدي، ٣٠٠

ز

زرتشت، ۸۹ ۲۵۸ زن غامدیه، ۲۱، ۱۴۱ زید بن ثابت، ۱۵۵، ۱۶۱

ح

حاکم (صاحب مستدرک)، ۱۱۱ حذيفه، ۲۴۳ حذیفه بن بدر، ۱۰۸

حرب بن امیه، ۱۳۶ حسان بن ثابت (شاعر مخضرم)، ۱۱۹

حسن ابراهیم، ۴۷

حسن بن، ۵۱

حسن حينكه، ٧۶

حسین احمد مدنی، ۵۳

حسین بن علی (شریف مکه)، ۲۶۱ حسین بن محسن انصاری یمانی، ۵۲

حسین زنجانی، ۲۹۷

حمدالله صبحي رئيس، ۲۵۷

حيدر حسن خان، ٥٣

Ż

خالد شهرزوری، ۲۹۹ خالده ادیب، ۲۰۲

خالده اديب هانم، ۲۵۶

خباب، ۳۳۱ خبيب، ١٥٤، ٣٣١

خسرو انوشیروان، ۱۱۶

خسرو پرویز، ۸۷ ۱۱۸

خسرو دوم، ۱۱۶ خلیل بن محمد یمانی، ۵۲، ۵۳

خوارزمشاه، ۱۹۷

داروین، ۲۴، ۲۴۸، ۲۴۹ دریبر، ۱۹۹ ۸۲

ش

شاه جهان، ۲۹۸

شاه ولى الله دهلوى، ۵۶، ۱۲۲

شاهین مکاریوس، ۸۹ ۱۱۸

شریف حسین، ۲۶۱

شریف رضی، ۵۲

شعبی، ۱۱۹

شهابالدین سهروردی، ۱۹۰

شهاب الدين غوري، ٣٠٧

شهرزاد، ۳۵۰

شهرستانی، ۸۶

شیرویه، ۸۷

ص

صاعد اندلسی، ۹۸

صعصعه بن ناجیه، ۱۰۷

صلاح الدين ايوبي (صلاح الدين يوسف بن ايـوب)،

77. 17. 77. 791. 791

صهیب، ۳۳۱

صهیب بن سنان، ۲۳۱

ض

ضياء كوك آلب، ۲۵۶، ۲۵۷

ط

طبری، ۶۶ ۸۸ ۹۸ ۱۴۲،۱۰۴

طرفه بن عبد، ٣٠٣

طه حسين، ۲۳۴

..

ظریف عظیم آبادی، ۳۱۵

زید بن حارثه، ۱۶۱

ژوپیتر، ۲۲۰

w

سارجنت، ۱۸

سالم مولای ابی حذیفه، ۱۶۱

ساموئل فینلی بریزمرس، ۲۵۵

شٰدی، ۱۰۶

سر چارلز بورتل، ۲۴۳

سروینستون چرچیل، ۲۴۲

سرهنگ سینگ، ۲۸۷

سعد بن ابی وقاص، ۱۶۳، ۱۶۰

سعد بن ربيع، ١٥٥

سعد بن معاذ، ۱۴۴، ۱۵۶

سقراط، ۲۱۷، ۲۱۸، ۲۳۶

سلطان سليم اوّل، ۲۰۶

سلطان سليم دوم، ٢٠٩

سلطان سليم سوم، ٢٠٩

سلمان فارسی، ۱۱۰، ۱۱۱

سليمان قانوني، ٢٠١

سموئيل بتــلر، ٢٣٩

سندباد، ۲۹۵

سیدآدم بنوری، ۲۹۸

سیداحمد بن عرفان شهید، ۵۳، ۳۰۰

سيد عبدالعلى حسني، ٥٧

سيد قطب، ١٧، ٣٣، ٣٤، ٣٩

سير سيد احمد خان، ٢٩٩

سیسرو، ۲۲۰

سيف الدين سرهندي، ٢٩٨

عمرو بن عاص، ۱۶۳، ۱۶۰، ۱۰۶۱، ۲۰۲ عمرو بن قمئه، ۱۰۳ عمرو بن معدیکرب، ۳۰۳ عمیر بن حمام انصاری، ۱۴۴ عیسی، ۷۶، ۷۹، ۷۹، ۲۷۳، ۲۲۶، ۲۲۴

> غ غلام على دهلوى، ٢٩٩ غلام على مرتضى، ٣٠٠ غياث الدين بلبن، ٢٩٧ غياث الدين تغلق، ٢٩٧

ف فاطمه (دختر پیامبر)، ۳۴۴ فرخزاد، ۸۷ فردریک، ۲۷۱ فضاله بن عمیر بن ملوح، ۱۴۷ فوقا (پادشاه روم)، ۸۳ فوکاس، ۸۳

ق

قباد، ۸۶ قتاده، ۱۰۴ قسطنطین اول، کایوس فلاویوس اورلیوس، ۲۲۳ قیرس، ۷۸ قیس بن زهیر، ۱۰۸ قیصر، ۱۵۵

> ک کاربورل هارنر، ۲۴۳

عادل زعيتر، ۸۰ عامر بن عبدقيس، ۱۴۲ عايشه (همسر پيامبر)، ۱۰۵، ۱۶۱، ۱۷۹، ۲۲۷ عباس بن عبدالمطلب، ۱۸۷، ۳۴۳ عبدالحميد اول، ۲۰۹ عبدالحي الحسني، ۲۰۵، ۲۹۸، ۳۱۵ عبدالحي برهانوي، ۳۰۱ عبدالحي بن فخرالدين بن عبدالعلي، ۵۱ عبدالرحمن کواکبي، ۴۲۲ عبدالرحمن مبارکپوري، ۵۳ عبدالرحيم رامپوري، ۳۱ عبدالارديم رامپوري، ۲۱۹

> عبدالمطلب، ۱۰۷ عتبه بن ربیعه، ۱۲۹، ۱۵۳ عثمان بن طلحه، ۳۴۳ عثمان بن مظعون، ۳۳۲

عبدالله بن عبدالله بن ابي، ١٥٨

عبدالله بن مسعود، ١٦١

عبدالله سفاح، ۱۸۷

عروة بن مسعود ثقفی، ۱۵۵ عطاء بن ابی رباح، ۱۰۶ علی بن ابیطالب، ۵۱، ۵۲، ۱۶۱

عماد الدین اتابک زنگی، ۱۹۳ عمار بن یاسر، ۱۶۱، ۳۳۱

عماره، ۱۴۳

عمربن خطاب، ۱۶۳، ۱۶۰، ۱۶۷، ۲۴۶، ۳۴۸ عمر بن عبدالعزیز، ۱۸۷، ۲۷۱

عمرو بن جموح، ۱۴۵

ل

لائوتسه، ٩٠

لبيد (شاعر)، ١٠٣

أرد لوتين، ۲۵۴

لُرد ماونت لتين، ٢٥٠

لِکی، ۲۱۵، ۲۱۶، ۲۱۸، ۲۱۹، ۲۲۱، ۲۲۲، ۲۲۸، ۲۳۶

لوتر، ۱۸۰

لورنس توماس ادوارد (لورنس عربستان)، ۲۶۱

لووجين، ۲۵۵

لویس استراس، ۲۸۷

لویی چهارم، ۱۷۹

لویی سوم، ۱۷۹

ليوپولد اتريشي، ١٩٤

لى يان، ١١٣

۴

مارتین لوتر، ۱۸۰

ماردروس، ۳۵۰

ماریا ژوزفا، ۲۷۱

ماژلان، ۲۰۸

ماعز بن مالک اسلمی، ۲۱، ۱۴۱

ماکاریوس، ۲۲۵

ماكياول فلارنساوي، ٢٣٥

ماكياول نيكول، ٢٣٥

مانی، ۸۶

مأمون، ۳۰۷

مسحد المناقق ، ١١، ٢٠، ٢٠، ٢١، ٢١، ٢١، ٢١، ١٢١،

701, 701, 721, 771, 371, 781, 171, 737, 177,

77% 27% . 77% 17% A7% 607

ASAL INL. 177, VYY, ATY

محمد اقبال، ۴۸، ۶۹، ۵۳، ۵۸، ۲۷۰، ۲۲۴، ۲۳۷

کارل مارکس، ۲۴۰، ۲۴۶، ۲۴۷، ۳۲۵

کامروب، ۹۴

کانون باری، ۲۳۸

كبشه بنت معديكرب، ٣١٣

کپرنیک، ۲۰۷

کپلر، ۲۰۷

کردعلی، ۱۲۱، ۱۲۱

كريستف كلمب، ٢٠٧

کریستین آرتورج، ۵۵ ۱۲۰، ۱۲۱

کسائی، ۳۰۷

کسری، ۱۵۵

كعب بن مالك، ۱۵۶، ۱۵۷

كلاديوس، ١٧٩

کلبی، ۱۰۱، ۱۰۱

كليب (رئيس قبيله)، ١٠٨

كمال الدين عظيم آبادي، ٣١٥

کنت فنلاندی، ۱۹۴

کنستانتین، ۷۶، ۱۷۹

کنفوسیوس، ۹۰، ۹۱

کیچنر، ۲۴۲

گ

گابان، ۸۷

گالان، ۳۵۰

گالیله، ۲۰۷

گاندی، ۱۳۱، ۱۸۰

گرمانیکوس، ۲۲۰

گشتاسب، ۸۵

گوستاولوبون، ۸۰

گيون، ۷۹

محمد الياس، ۵۴

مفضل ضبّی، ۱۰۷ مقداد، ۱۶۱ محمد امین بگ، ۲۵۷ مقریزی، ۸۳ ۸۴ محمد بن مراد دوّم (محمد فاتح)، ۱۹۹ ملک عبدالعزیز، ۵۳ محمد جميل بيهم، ٢٠١ ملکه ایزابل، ۲۰۷ محمد زبیر سرهندی، ۲۹۸ منصور (خلیفه)، ۳۱۲ محمد سلیمان منصور پوری، ۲۶۵ موسى كاظم شيخ الاسلام، ٢٥٨ محمد عزت دروزه، ۱۰۰ مهاديو، ٩٣، ٩٥ محمد فاتح، ۲۳، ۱۹۹، ۲۰۰، ۲۰۱ میدانی، ۱۰۶ محمدفرید ابوحدید، ۷۷، ۱۱۴ میشل لومو توسف، ۲۵۵ محمد قاسم قاسمی، ۱۳، ۵۴ ن نايلئون، ۲۰۱ نايلئون بنايارت، ۲۷۱ ناصرالدين شاه، ٢٠٩ نیتون، ۲۲۰ نجاشی، ۱۴۳، ۱۵۵

نورالدين محمد زنگي، ١٩٣ واسکو دوگاما، ۲۰۸ ولى الله بن عبدالرحيم دهلوى، ٢٠٥ ویکتوریا، ۲۴۹

نظام الدين بدواني هندي، ۲۹۷

نظام الدين لكهنوي، ٣١٤

نظام الملک، ۳۳۵

نعمان بن منذر، ۱۰۹

هارون الرشيد، ٣٠٧ هاس، ۲۱۵

محمد معصوم، ۲۹۸ محمد معین، ۱۷۹ محمدناظم ندوی، ۵۳ محمد یوسف موسی، ۱۸، ۳۴، ۳۶ مرادخان، ۲۰۹ مراره بن ربيع، ۱۵۶ مزدک، ۸۶ مستر بلدون، ۲۶۸ مستر بلنتی، ۲۵۹ مستر لوید جورج، ۲۶۶ مستر مکستن، ۲۶۵ مستر ولفرد بلنتی، ۲۵۹ مستر هاکنس، ۳۱۰، ۳۱۱ مستعصم، ۱۸۷ مسلم بن حجاج قشیری (امام مسلم)، ۱۲۱، ۱۷۹ مسیح، ۷۶، ۷۷، ۱۷۹، ۲۰۳، ۲۲۳، ۲۵۳، ۲۵۳، ۳۲۰ مصعب بن عمير، ٣٣٢ **مظف**رالدین شاه، ۲۰۹ معاذ بن جبل، ۱۶۱ مغازی، ۱۵۴

مغیره، ۸۸

هانری چهارم، ۲۲۹ هراکلیوس، ۷۷، ۸۷، ۸۴ هرش (پادشاه هند)، ۹۴ هرمز، ۱۱۹ هرمزان، ۱۲۰ هلال بن امیه، ۱۵۶ هوئن سونگ، ۸۵، ۹۴ هیثم بن عدی، ۱۰۶

ی یحیی کمال، ۲۵۷ یزدگرد دوّم، ۸۵ یزید بن معاویه، ۱۹۹ یعرب بن یشجب بن قحطان، ۱۳۰ یوحنا، ۲۲۵ یوسف آقشورا، ۲۵۷

#### منابع عربي

- \_طبري، ابوجعفر محمد بن جرير، جامع البيان في تأويل القرآن
  - ـ الجوزيه، ابن القيم، زادالمعاد في هدى خير العباد
- ابن كثير الدمشقى، ابوالفداء اسماعيل بن عمر، البداية و النهاية
  - ـ دهلوى، ولى الله احمد بن عبدالرحيم، حجة الله البالغة
  - ـ طبري، ابو جعفر محمد بن جعفر، تاريخ الرسل و الملوك
    - \_شهرستاني، ابوالفضل، الملل و النمل
  - ـ الوسى، محمود شكري، بلوغ الأرب في معرفة أحوال العرب
    - \_ اندلسي، صاعد، طبقات الأمم
      - \_ أيام العرب
    - كردعلى، محمد، خطط الشام
    - \_مقريزي، ابوالعباس احمد بن على، الخطط
    - ـ دروزه، محمد عزت، بيئة النبي من القرآن
      - كواكبي، عبدالرحمن، طبائع الاستبداد
- \_ارسلان، شكيب، (پانوشتها بر) حاضر العالم الاسلامي، تأليف لوترب، ترجمه عربي عجاج نويهض
  - بيهم، محمد جليل، فلسفة التاريخ
    - \_امين، احمد، ضحى الاسلام
  - \_حسين، طه، مستقبل الثقافة في مصر
  - \_لوبون،گوستاو، تمدن عرب، ترجمه به عربي عادل زعيتر
  - بتلر، الفرد. ج، فتح العرب لمصر، ترجمه به عربي محمد فريد ابوحديد
  - \_ آرتور کریستن سن، ایران در عهد ساسانیان، ترجمه از فرانسه به اردو دکتر محمد اقبال

## منابع غيرعربي

- The history of decline and fall of the Roman Empire . by Edward Gibbon.
- A short history of world. by H. G. Wells.
- The Making of humanity. by Robert briffault.
- The discovery of india. by Jawahar lal Neru.
- Islam at the cross roads. by Mohammad asad (Leapold weiss)
- Indian civilization and Islam . by N. C. Mehtd.
- Influence of iscam on Indian culture. by Dr. Tara chand.
- A survey of Indian history . by K. M. Panikkar.
- Conflict of East and west in turkey . by Khalid a edib.
- History of european merals. by W. E. H. Lecky.
- History of the conflict between religion and science. by Darabar.
- Guide to modern wickedness. by Joad.
- Philosophy for our times. by Joad.
- Man the unknown. by Alexis carrel.
- Historians History of world.
- Encyclopeadia Britahicd.